# عامرافكر



# عالم الفكر

رَسُيسُ النحرير: حمديوسف الرّوي مستشارالنحرير: دكنورا مدانوزيد

مجلة دوريسة تصدير كسل تسلائمة أشهسر عن وزارة الاعسلام في الكويت \* يسوليسو - أغسسطس - سبت مبسر ١٩٨٥ المراسلات باسم : الوكيسل المساعد لششون الثقافة والصحافة والرقابة - وزارة الاعلام - الكويت : ص.ب ١٩٣٠

#### المحتويسات

#### شخصيات وآراء :

يقلم مستشار التحرير .... ٣ التمهيد ـ عن السير والتراجم الدكتور أحمد هتار العبادي ...... لسان الدين بن الحطيب بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربي ظَلَاكتور صبار سعدون سلطان .... ۸۷ ثلاثية صموئيل بيكيت تأليف د. محمد ميده يمان فتساة من حسائل عرض وتحليل السيد فاضل السباعي . . . ٩٧ الدكتور أحمد عتمان .....ا يوليوس قيصر الدكتور أحد حبد الرحيم مصطفى ..... ١٧٧ مذكرات نوبار باشا الدكتور ثروت مكاشة .....١٤٧ ليوناردو دالحنشى الدكتور محمدسويرتي ...... ١٨٥ ثرثرة لموق النيل المدكتور يوسف الطراونة ..... ٢٠٣ البحث عن عنوان الدكتورة تدية ابراهيم حارف . . . . . . . . ٢٢١ بمسر الملوك الدكتور محمد صوف ..... ٢٤٣ في تاريخ السينيا العالمية

#### محت لس الادارة

- حمديوسُف الـرّومي (رئيسًا)
   د ا احت مد البوزيث
  - د.رشاحهود الصباح
  - د.عبد المالك التميي
  - د.عـــلي المشوط
  - د. نورسية السروي

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملتزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر.

|   | • |     |   |  |
|---|---|-----|---|--|
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
| • |   |     | * |  |
|   |   |     | • |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   | , * |   |  |



من الكتب التي أحب أن أعود إليها بسين الحين والآخر ، كتاب ظهر لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن 🕠 (عام ۱۹۵۸ ) بعنوان د هذه فلسفتي This is My 🌅 Philosophy ، يضم مجموعة من الفصول بأقلام عشرين من كبار الفلاسفة والادباء والمفكرين والعلماء الذين يمثلون اتجاهات ومواقف متباينة من الحياة ومن الإنسان والمجتمع . فنجد الفيلسوف البريطاني الشهير برتراند رصل إلى جانب عالم البيولوچيا جون هـولدين J. B. S. Holdane إلى جانب الكاتب الروائي اولدس هكسلي Aldous Huxley والمؤرخ جورچ ماكولي تريقيليان G. M. Trevelyan وعالم الفيزيا النووية رويوت اوبنهاير J. R. Oppenheimer وعـالم النفس التحليلي كـارل جوستـاف يونـج Carl Gustav Jung والفيلسوف الوجودي الفرنسي چان بول سارتر وزميله ممثل الوجودية ( المسيحية ) جابرييل مارسيل Gabriel Marcel ثم المفكر الفيلسوف S. Radakrishnan المندي راداكريشنان بعضها خصيصا لحذا الكتاب بينها تم اختيار البعض الأخر من كتاباتهم السابقة خلاصة أراء وأفكار أصحابها ، وهي آراء تُلقى في بعض الأحيان كثيرا من الضوء على حياة هؤلاء المفكرين وتوضح بعض جوانب شخصياتهم ، بحيث يبدو لنا ـ في بعض الفصول على الأقل ـ أن ثمة علاقة وثيقة بين الشخص وآرائه وبين الظروف التي مربها والتجارب التي خاضها خلال رحلة الحياة ، وأن الإنسان هو إلى حد كبير خلاصة تجربتــه الذاتية وخبرته الشخصية . وإذا كان المؤرخ الألماني ترايتشكة قال عبارته الشهيرة التي يرددها الكثيرون من

### عنالسيروالتراجم: ڤاجنروداروين

أن الإنسان يصنع التاريخ ، ويسترشدون بهذه العبارة في دراساتهم لحياة بعض المزعاء والساسة المدين تركوا بصماتهم وطابعهم على الحياة العامة في فترة معينة من التاريخ ، فإن المؤرخ الفرنسي المعاصر فرنان برودل -Fer بصماتهم وطابعهم على الحياة العامة في فترة معينة من التاريخ هو الذي يصنع الإنسان . فالإنسان هو مجموع nand Braudel يذهب على العكس من ذلك إلى أن التاريخ هو الذي يصنع الإنسان . فالإنسان هو مجموع العوامل البيئية والسياسية والثقافية ، وبوجه أخص العوامل الاقتصادية والاجتماعية ، التي وجد فيها وأحاطت به . والفرد لا يخرج على أية حال من فراغ ، وإن كان هذا لا ينكر دوره وتأثيره في بعض الأحيان في الثقافة والمجتمع .

وليس من شك في أن اتساع آفاق المعرفة وتنوعها وتشعبها وازدياد التخصص في الوقت ذاته هي أمور من شأنها أن تحد من قدرة طالب الثقافة على الإحاطة بشتى فروع المعرفة إحاطة دقيقة بحيث يتمثلها وتصبح جزءا من تكوينه العقلي والسلوكي على السواء . وكما يقول هويت بيرنت Whit Burnett في مقدمة الكتاب إنه « على أيام أفلاطون كان الأشخاص الموهوبون الملهمون يعيشون في الأغلب في مكان واحد هو أثينا . أما الآن فإننا قد نجدهم في باريس أو لندن أو برنستون أو روما أو نيويورك أو في قلب أفريقيا أو في دلمي ، والسبيل الوحيد لمقابلتهم هو عن طريق الكتب ». على XIII.

فالفلسفة على حد تعبير جابرييل مارسيل و توجد حيثا وجد الإنسان المدرك لوجوده » ، وقد تكون الفلسفة بالمعنى الدقيق للكلمة مجرد وثن يعبده فريق من الناس ويتعلقون به ، و أما ما هو حقيقي فهو نوع من حياة الفكر المتأمل الذي يمكن - بل الذي ينبغي أيضا - متابعته على كل مستويات النشاط الإنساني » . وخليق بالقراءة الواعية لمثل هذا الكتاب بفصوله العديدة أن تزود القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات وتكشف له عن بعض النواحي الشخصية المتعلقة بحياة هؤلاء المفكرين وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية وتجاربهم وخبراتهم في الحياة . ومن الطريف هنا ما يذكره بيرنت من أن مجموع أعمار هؤلاء المفكرين والعلماء يصل الى ١٤٢٢ سنة . وهذا في حد ذاته يكفي لتبيين نوع الثروة الفكرية التي يمكن للمرء أن يخرج بها منه .

وكثير بما ورد في الكتاب يستحق التأمل والتفكير. من ذلك مثلا ما يذكره برتراند رصل عن تطوره الفكري خلال مراحل حياته وتحوله من الاشتغال في الأصل بالرياضيات الى الفلسفة فالسياسة ثم الاهتمام أخيرا بكتابة القصص. وقد كتب حول ذلك في عام ١٩٥١ عبارة يقتبسها بيرنت وهو يقدم الفصل الخاص برصل وفيها يقول: « إن ذكائي - كها هو الحال - كان يتضاءل ويتراجع باطراد منذ سن العشرين. فقد كنت أحب الرياضيات وأنا في مقتبل العمر، فلها أصبحت الرياضيات صعبة بالنسبة لي تحولت الى الفلسفة، وحين أصبحت الفلسفة هي أيضا عويصة انتقلت إلى السياسة، ومنذ ذلك الحين أخلت أركز على القصص البوليسية » ، (صفحة ١). وقد تخفى هذه العبارة شيئا من السياسة، وراء تظاهره بالتواضع حول تقديره حدة ذكائه وقوة ذهنه وتفكيره، ولكن المهم هنا حقا هو أن هذه العبارة تكشف لنا عن كيف كان هذا الرجل يتكيف مع تصوره لملكاته وقدراته في كل مرحلة من مراحل حياته وكيف كان يوجه هذه القدرات نحو الميادين التي يعتقد أنها أكثر ملاءمة لسنه وإمكانياته الذهنية والإبداعية واستطاع بذلك أن يملأ حياته وحياة الأخرين وأن يستمر في أداء دوره المؤثر في الحياة بوجه عام.

كذلك الحال بالنسبة للكاتب الرواثي أولدس هكسلي الذي يسجل لنا أن أهم حُدَث مفرد في حياته كان بغير شك

عن السير والتراجم : فلجنر وداروين

ما أصاب عينيه من مرض ترتب عليه عزله وهو في بداية سن الشباب عن الضوء وإجباره على أن يعيش على موارده الداخلية الخاصة ، حسب تعبيره ، حتى تناهى إلى علمه أن طبيبا أمريكيا في كاليفورنيا يدعى بيتس قد اكتشف وسيلة يمكن عن طريق اتباعها بدقة وعناية أن يصلح ما أصاب العين من تلف ، ويقول في ذلك و كان ذلك الاكتشاف بالنسبة لى دليلا وبرهانا \_ في مجال واحد معين \_ على إمكان أن يصبح المرء سيد ظروفه بدلا من أن يكون عبدا لها ، فمشكلة الحرية بالمعنى السيكولوجي ، وليس المعنى السياسي للكلمة ـ هي إلى حد كبير مشكلة فنية technical . إذ ليس يكفي أن يتمنى المرء أن يصبح سيدا ، ولا أن يعمل بجد لتحقيق هذه السيادة . إنما المعرفة الصحيحة بأفضل وسيلة لتحقيق هذه السيادة هي أيضا مسألة جوهرية . وفي هذه الحالة المحددة بالذات من العجز الإنساني استطاع الدكتور بيتس أن يقدم لنا هذه المعرفة . وثمة وسائل وأساليب أخرى مماثلة للسيطرة على الظروف المناوئة في مجالات أخرى أمكن تطوير كل منها على حدة وهي ميسورة لكل من يأبه بأن يتعلمها "(صفحة ٧٧) . ومثل هذه الدروس التي يخرج بها القارىء من هذه التجارب تجعل من قراءة الكتابات التي تدور حول حياة المفكرين وشخصيتهم وآرائهم نوعا من المتعة الذهنية المفيدة وتضغى مزيدا من الأهمية على هذا اللون من الكتابة الأدبية الراقية وخصوصا أنها تكشف عن العلاقة المتبادلة بين الإنسان وأفكاره وآراثه من ناحية والمجتمع الذي يعيش فيه والظروف التي يمربها من الناحية الأخرى . ولقد عرفت كل اللغات والثقافات هذا اللون من الكتابة والتأليف في كل العصور . وتاريخ الفكر العربي والإسلامي فيه الكثير من هذه الكتابات وإن كان جانب كبير من هذا التراث عبارة عن ترجمات قصيرة وسريعة لحياة وأعمال الأدباء أو الصوفية أو غيرهم، وليست دراسات بالمعني المتعارف عليه الآن حين نتكلم عن سيرة شخص ما أو ترجمة حياته biography أو عن السيرة الذاتية autobiography . وهناك بغير شك حالات وخصوصا في الأدب الحديث تتوفر فيها عناصر العمل الأدبي في فن التراجم ، ولعل أشهر هذه الأعمال كتاب الأيام لطه حسين .

ولكن الواضح أن العالم الغربي يشهد الآن إقبالا شديدا جدا على كتب التراجم والسِير التي تصدرها المطابع هناك بأعداد متزايدة بحيث يكاد الأمر يتخذ شكل الظاهرة الثقافية ، وذلك على الرغم من كل ما يقوله بعض النقاد من أن هذا اللون من ألوان الكتابة لم يعد يحتل نفس المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها في القرن الثامن عشر وخصوصا في انجلترا . فغي ذلك القرن كانت دراسة حياة مشاهير رجال الحكم والسياسة والفكر تحظى بكثير من الاحترام لدرجة أن صامويل بجونسون Sammuel Johnson كان يقول إنه لا يوجد شكل من أشكال الأدب أجدر بالرعاية والاهتمام من تراجم الحياة ، وأنه لا يماثل هذا اللون أي لون آخر من حيث القدرة على إدخال البهجة على النفس أو من حيث الفائدة التي يمكن اجتناؤها منه أو القدرة على التربية والتهذيب والإعداد لمختلف الظروف والأوضاع . والمعروف أن بوزويل كتب عن صامويل جونسون كتابا لا يزال يعتبر في نظر الكثيرين أفضل مثال لما يجب أن تكون عليه الترجمة لحيث المشاهير(۲) . ولكن الظاهر أن هذا الوضع الفريد الذي كان يتمتع به فن كتابة حياة الأشخاص في انجلتراً لم يكن له ما

راجع في ذلك مادة:

<sup>(</sup>٢) المقصود بذلك كتاب : (٢) The Lives of the English Poets وقد وضع جونسون نفسه كان له كتاب عن حياة الشعراء الانجليز وهو وقد وضع جونسون قواهد ومباديء للتأليف في هذا الفرع الهام مثل ضرورة تمسك الكاتب بذكر الحقيقة مع التطرق إلى أدق التفاصيل عن الحياة اليومية التي كان يجياها المترجم له الأن مثل هذه التفاصيل هي التي تساعد على إضفاء الحياة من جديد على تلك الشخصية .

<sup>&</sup>quot;Biographical Literature" in, Encyclopaedia Britannica; vol. 1., p. 1012.

يماثله في فرنسا في ذلك الحين،على ما يقول دوجلاس كولينز . ومع ذلك فإنه يذكر أنه في أثناء الثورة الفرنسية كان هناك إقبال واضح على قراءة التراجم الكلاسيكية ، وأن نابليون مثلا كان مغرما بكتاب بلوتارك، وأن شـــارلـوت كورداي Charlotte Corday التي قتلت مارا Marat هيأت نفسها لذلك الموقف بأن عكفت في الليلة السابقة لمقتله على قراءة حياة بعض الشخصيات التي كانت تؤمن بالأخلاق الرواقية (٣) .

ولكن اذا كانت معظم تراجم الحياة في القرن الثامن عشر تهتم بحياة كبار رجال الدولة أو رجال الكنيسة وتعمل على تمجيد وتخليد ذكراهم وإنجازاتهم وإبراز ملامح شخصياتهم فإن ذلك لم يلبث أن تغير وامتدت التراجم الى.حياة أشخاص يحتلون مراتب أدن من هذا بكثير ؛ بل إن بعض هذه الكتابات تناولت أشخاصا من كل الطبقات بما في ذلك الطبقة الدنيا ، فأصبح الناس بذلك يقرأون ليس فقط عن عظهاء رجال عصرهم ولكن أيضا عن حياة البؤ ساء والمعذبين في الأرض بل عن القراصنة والمحتالين وبعض الشواذ وما إلى ذلك ، بحيث نجد أنه في أواخر ذلك القرن كان هناك من ينعى على هذا الفن الرفيع انحداره وهبوطه وإسفافه ۽ وبدلا من أن يكون أداة للتعليم والتهذيب أصبحت كتب السِير أو تراجم الحياة مجرد أداة للتسلية وإشباع الفضول . (1)

ومع ذلك فقد شاهد القرن التاسع عشر في أوروبا اهتمام عدد كبير من كبار المفكرين والأدباء بفن التراجم والسير ؛ فنجد في فرنسا مثلا رجالا من أمشال تين Taine ورينــان Renan والناقــد الأدبي الشهير ســـانـت بيف Sainte- Beuve كما نجد في المانيا بعض الفلاسفة الاجتماعيين والمؤرخين أمثال اليلهلم ديلتماي Wilhelm Dilthey الذي كانت له في الموضوع الحكار وآراء صائبة نــابعة من نــظرته إلى العلوم الاجتمــاعية وعــلاقة الفــرد بالمجتمع ، وهي نظرة خليقة بالاهتمام . فقد كان ديلتاي يعتبر الإنسان الفرد ، وليس العقل الجمعي كها كان يذهب بعض الاجتماعيين الفرنسيين . هو الوحدة الاساسية للحقيقة التاريخية ، وعل ذلك فإن ترجمة حياة الشخص الفرد ، سواء أكانت هي ترجمة حياة الشخص نفسه ( السيرة اللاتية ) أم ترجمة حياة شخص آخر هو الشكل الأساسي اللي يؤلف و الجدع ، الذي تتشعب منه وتتفرع كل الدراسات الإنسانية على اختلافها . ومن هذا المنطلق كتب ديلتاي بعض الصور الوصفية القصيرة التي تتناول فيها حياة عدد من السياسيين والفلاسفة والمفكرين والفنانين من أمثال هيجل وفردريك الثاني وجوته وبرونو وديكنز وغيرهم ، بل إنه اقترح منهجا للكتابة في هذا الفرع الرفيع أوصى فيه بضرورة إحاطة الكاتب بعلوم الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى جانب النقد الأدبي ، وكان يصدر في ذلك عن ثقافته الواسعة المتنوعة التي جعلت منــه أحد عمــالقة الفكــن في النصف الثاني من القـــرن التاســع عشر ( ١٨٣٣ -١٩١١ ) ، وكان يصدق عليه ما قاله هو نفسه عن جوته من أن ؛ كل شيء بالنسبة له كان يعتبر مشكلة"، كما أن كل حل كان يتضمن مشكلة جديدة ، فلم يكن هناك ما يرضيه على الإطلاق ، . وكانت كتابات ديلتاي تغطي بذلك مجالات واسعة من الابستمولوجيا والأخلاق وعلم الجمال وعلم النفس والأدب وتاريخ الأفكار ، وكان في هذا كله يهتم بتوضيح العلاقة بين و العلم الطبيعي ، ومجالات و العلوم الإنسانية التي تعني بدراسة السلوك والإبداع الإنساني ، ويرى أنه يتبغي لهذه العلوم ألا تقتصر على دراسة الأشكال الظاهرية التي يمكن ملاحظتها وتتبعها بسهولة بل يجب عليها أن تغوص

Douglas Collins; Sartre As Biographer; Harvard U.P., Cambridge, Mass. 1980, p. 1 (1)

عن السير والتراجم : فاجنر وداروين

وراء هذه المظواهر بحثا عن الفكر والرغبة والعاطفة وأن تكشف عن الروابط القائمة بين التجربة المعاشة والاسلوب الذي يعبر به المرء عن هذه التجربة والذي يمكن فهم التجربة ذاتها عن طريقه . فكان المهم في العلوم الإنسانية هو الوصول إلى الفهم الداخلي الذي لا يخلو من التعاطف مع موضوع البحث . وقد حاول ديلتاي أن يطبق هذه النظرة على التاريخ باعتباره هو أساس الحقيقة الإنسانية كلها . فقد كان يؤمن جسب تعبير خوزيه أورتيجا إي جاسيه كامة والماريخ باعتباره هو أساس الحقيقة الإنسانية كلها . فقد كان يؤمن جسب ، وهذا الموقف هو الذي جعله ينظر بكل هذا الاحترام والتبجيل والاهتمام لدراسة (تاريخ) حياة الأشخاص بما في ذلك السيرة الذاتية(\*) . ولكن هذا كله لا يعني في نظر بعض النقاد المحدثين والمعاصرين أن فن كتابة تراجم الحياة وصل في القرن التاسع عشر إلى نفس المكانة من الاحترام والتقدير التي كان يحظى بها في القرن الثامن عشر ، مع اعترافهم في الوقت ذاته بأهمية بعض الكتب التي صدرت في هذا الفرع من الكتابة ، ومع اعترافهم أيضا بظهور عدد كبير من كتب التراجم في انجلترا ذاتها وأن الكثير من هذه الكتب يكان يحاول اتباع نفس الطريق أو المنهج الذي وضعه بوزيل في دراسة لحياة صامويل جونسون .

ولقد ازدادت الدراسات التي تتناول حياة الأشخاص وميرتهم زيادة هائلة منذ مطلع هذا القرن ويوجه خاص بعد الحرب العالمية الثانية كها تنوعت مداخل الدراسة وأساليب جمع المعلومات الخاصة بوقائع حياة هؤلاء الأشخاص وتحليل هذه المعلومات وتفسير الأحداث في ضوء النظريات السيكولوجية والاجتماعية الحديثة . ولكن صاحب هذه الزيادة ظهور تساؤ لات عديدة حول أهمية وجدوى ومبررات وأخلاقيات هذا الغرع من الكتبابة ، بل ذهب الأمر بالبعض الى حد التساؤ ل عها إذا كان من الممكن حقا تقديم ترجة دقيقة صحيحة وأمينة لحياة شخص ما غريب أو حتى المعاقبة الكاتب نفسه ( السيرة اللداتية ) وربما كان السبب وراء إثارة هذه التساؤ لات هو ظهور عدد من التراجم التي تسيء ليل الأشخاص المترجم هم على الرغم من كل ما يزعمه المؤلف من أنه يكتب بقصد إبراز إنجازات صاحب الترجمة ومقوماته الشخصيسة من وجهة نظر موضوعية بحتة . فكثير من تراجم الحياة يبدو فيها الهجوم والعدوائية غير المبررة ، ومقوماته الشخصيسة من وجهة نظر موضوعية بحتة . فكثير من تراجم الحياة يبدو فيها المجوم والعدوائية غير المبررة ، والكثيرين من كتاب التراجم يعكسون فيها يكتبونه تصوراتهم هم أنفسهم ومواقفهم نحو آبائهم في أثناء طفولتهم . وقلد الكثيرين من كتاب التراجم يعكسون فيها يكتبونه تصوراتهم هم أنفسهم ومواقفهم نحو آبائهم في أثناء طفولتهم ، وقلد المؤلف الذي يشغل نفسه بهذا النوع من البحث والتأليف هو في الحقيقة شخص ( نسبي ) ويكاد يكون هامشيا ، وذلك المؤلف الذي يشغل نفسه من آخر فيها إذن ضياع وإهدار لذاتية المؤلف الذي ينفق كثيرا من وقته وجهده وفكره في السعي فالكتابة عن حياة شخص آخر فيها إذن ضياع وإهدار لذاتية المؤلف الذي ينفق كثيرا من وقته وجهده وفكره في السعي فالكتابة عن حياة شخص آلا الشخص الاخر حتى يفقد (حقيقة ) نفسه هو . (١)

ولقد دخلت ميدان كتابة تراجم الحياة فئات متنوعة من ( الكتّاب ) الذين لم تكن الكتابة مهنة لهم في الأصل أو

Michael Biddiss; "Wilhelm Dilthey: German Philosopher and Historian" in Justin Wintle, ( •) (ed); Makers of Nineteenth Century Culture, R.K.P., London 1982, PP. 167/8; Douglas Collins, op. cit., p. 24.

الذين لم يمارسوا حرفة الأدب من قبل • وقد أساء بعضهم بغير شك إلى مستوى الكتابة وخرجوا بها عن هدفها الأصل و واتخذ بعضهم منها وسيلة للتشهير بالأشخاص الذين يكتبون عنهم أوكانوا يهتمون في المحل الأول بإبراز بعض الجوانب الخفية أو المثيرة في حياتهم دون أي محاولة منهم للتحليل أو الفهم أو الشرح والتفسير . ولكن لا شك أن هناك في الوقت ذاته عددا من كبار رجال الفكر والأدب يؤمنون بأهمية هذا اللون من الكتابة ويرفضون تماما فكرة اعتبار مؤلف التراجم إنسانا (نسبيا) أو هامشيا . بل إن بعض هؤلاء الكتاب الكبار وقفوا معظم حياتهم وإنتاجهم على الإبداع في هذا الميدان ، كما هو الحال بالنسبة للكاتب الفرنسي الشهير أندريه موروا André Maurois ( ١٨٦٥ \_ ١٩٦٧ ) الذي يقول عنه چان مالينيون أنه وجد طريقه الحقيقي في لون غير مطروق بكثرة في فرنسا وهو ترجمة الحياة ، حيث استطاع أن يكشف فيه وبطريقة فلة عن تفكيره الواضح وعقليته المتعمقة ، وترك لنا في هذا الميدان عددا من أهم التراجم لحياة عدد من الكتاب والأدباء من أمثال شيلي ( ١٩٢٣ ) وفولتير ( ١٩٣٠ ) وبروست ( ١٩٤٩ ) وغيرهم ، بل انه كتب عام (٧) ١٩٦٥ وهو في الثمانين من عمره كتابا طريفا عن حياة بلزاك بعنوان : Prométhée ou La Vie de Balzac بل إن مفكرا وكاتبا فيلسوفا مثل بجان بول سارتر يقف صراحة موقف المعارضة من مثل هذه الاتجاهات التي تحاول التهوين من شأن فن ترجمة الحياة ويرى أن مسألة كتابة ترجمة (حقيقية ) مسألة ممكنة وأن الكاتب الذي يُقبِل على هذا اللون من الكتابة ( بَطَل ) مجاول اظهار إمكانية الحياة الإنسانية حتى لو أخفق في ذلك ، وأن العمل الذي يريد تحقيقه وإنجازه هو التدليل هل أن صاحب الترجمة هو « الشخص الكلي المتفرد ، وأنه شخص قادر على استيعاب كل شيء كما يمكن استيعابه هو نفسه والإحاطة به ، وأنه في الوقت ذاته شخص تاريخي وموضوع للتاريخ . وتحقيق مثل هذا العمل ليس بالشيء الهين ، فهو عمل مثالي ويستحق بدون أدني شك أن يكرس الكاتب له نفسه وحياته ، ولذا فإن الأشخاص الذين يتشككون ـ ويشككون ـ في قيمة ترجمة الحياة ويحاولون التقليل من شأنها هم إنما يعملون في الحقيقة على إهدار الإنسانية والاستهانة بإمكاناتها . (^) ولقد كتب سارتر ثلاث تراجم لحياة ثلاثة من كبار أدباء فرنسا وهم : بـودلير Baudélaire وجِان چينيه Jean Genet وأخيرا كتابه الضخم الذي يقع في ثلاثة أجزاء عن فلوبير الذي أسماه « عبيط العائلة L'Idiot de la Famille » ، وذلك كوسيلة منهجية مطردة للوصول إلى معرفة كاملة عن أشخاص معينين بالذات . والظاهر أن ذلك كان أملا قديما عند سارتر وأنه كان يصبو الى تحقيقه منذ البداية على ما تقول صديقته سيمون دو بوثموار . وكان صدور كتاب فلوبير بالذات هو الذي بين مدى الأهمية التي يعطيها سارتر لهذا الفرع من الكتابة ومدى اهتمامه بها وأنه كان يرى فيه عملا إبداعيا الى حد كبير وليس مجرد عمل هامشي ، وأن الترجمة لحباة كبار المفكرين والأدباء القادرين على استيعاب الحياة ككل والذين يمكن استيعابهم في الوقت ذاته كان بالنسبة لسارتر أكثر صور النقد الأهبي جدية ، وخصوصا أن النقد كان يتضمن في نظره ، وحسب عبارة نيتشه ، الاستدلال عن طريق الرجوع من العمل إلى صاحب العمل ، ومن الفعل إلى الفاعل ، ومن المثال إلى الاشخاص الذين يهفون اليه ، ومن كل أشكال التفكير والتقييم إلى الحاجة الملحة المسيطرة وراء هذه الأشكال ؛ ( نفس المرجع صفحتا ٥ و ٦ ) .

وأيا ما يكون الأمر فليست كتابة تاريخ حياة شخص ما هي مجرد سرد للمعلومات والأحداث في تتابع زمني دقيق دون أن تكون هناك أية تساؤ لات محددة توجه الدراسة من ناحية وتحتاج إلى الإجابة عنها من الناحية الأخرى . وهذا

Jean Malignon; Dictionnaire des écrivans français; Seuil, Paris 1971, p. 300 ( Y)

فارق أساسي يجب أن يؤخذ في الاعتبار للحكم على مستوى وعمق هذا النوع من الدراسة وربما كان هذا واضحا بشكل عام في التراجم الثلاث التي ألفها سارتر ، إذ كان هناك تساؤ ل واضح عدد يجول في ذهنه طوال الوقت وهو : « ماذا يمكن للمرء أن يعرفه عن شخص معين الآن ؟ » . وقد ظهر هذا السؤال بوضوح وصراحة في بداية و عبيط العائلة » . والظاهر أن هذا التساؤ ل كان نابعا من الميل الأساسي الذي يكمن وراء تفكير سارتر نحو الاهتمام بالناس والإحساس بوجودهم . فالفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي Maurice Merleau-Ponty يذكر لنا أنه كان يقف ذات يوم أمام محطة لكسمبورج المزدحمة فاذا بسارتر يقول له : « انني لا أستطيع أن أتمالك نفسي ، إن كل هؤلاء الناس يثيرون اهتمامي البالغ » . كذلك تذكر سيمون دو بوقوار أنها لاحظت منذ أوائل عهدها بسارتر اهتمامه الشديد الذي يكاد يصل إلى حد الهوس بمراقبة الناس ، وأنه كان يمضي هو واصدقاؤ ، ساعات طويلة يتناقشون ويتجادلون حول يكاد يصل إلى حد الهوس بمراقبة الناس ، وأنه كان يمضي هو واصدقاؤ ، ساعات طويلة يتناقشون ويتجادلون حول تحليل إشارة يد أو حركة جسم أو نبرة صوت صدرت عن شخص ما . ذلك أن الهدف الذي كان يبحث عنه دائها هو الوصول إلى فهم شامل كلي ويقيني لذلك الانسان الفرد لأنه كان يعتقد أن « الفرد هو الموجود حقا » (كولينز صفحة ٤) .

884

والذي نريد أن نخلص اليه من هذا كله هو ضرورة قيام نوع من التفاعل القوي بين الكاتب والشخص الذي يترجم له بحيث يتعاطف معه ومع أفكاره وشخصيته وإنجازاته وظروف حياته بما يساعده على أن يتغلغل إلى اعماق هذه الشخصية ويتجاوب معها ويدون مقوماتها والعناصر المختلفة التي تدخل في تكوينها والمؤثرات التي خضعت لها . فالكاتب حين يقدم على الكتابة عن حياة شخص ما فإنه يفعل ذلك لأنه يكون على وعي مسبق بأن هناك بعض جوانب في تلك الحياة تستحق منه أن يتحمل عناء البحث عنها وإبرازها أو ترجمتها في صورة أدبية جمالية وتوصيلها للاخرين . في تلك الحياة تستحق منه أن يتحمل عناء البحث عنها وإبرازها أو ترجمتها في صورة أدبية جمالية وتوصيلها للاخرين . فلمن يمكن فهم الفرد فهيا حقيقيا وكاملا إذا اكتفى الباحث بدراسته من خارج، إن صح هذا التعبير ، أي إذا اقتنع بسجيل مظاهر سلوكه الخارجي وعلاقاته الشخصية والاجتماعية دون أن يحاول تفسيرها ( داخليا ) عن طريق التغلغل الى أعماق ذلك الشخص ومحاولة فهمه فهيا شاملا عميقا ومعرفة الدوافع والنوازع والمشاعر التي تتحكم في ذلك السلوك وتلك العلاقات ، وقد يقتضي ذلك من الكاتب أن يضع نفسه موضع الشخص الذي يترجم له حتى يستطيع أن يحقق ذلك الفهم والتجاوب .

وقد يمكننا أن نفهم ذلك بطريقة أفضل إذا نحن رجعنا إلى حالة محددة بالذات كي نتعرف المقصود بـذلك التعاطف والتجاوب والتفاعل، والمثال الذي أشير اليه هنا هو موقف كل من لـورانس طومسون . Lawrance R. التعاطف والتجاوب والتفاعل، والمثال الذي أشير اليه هنا هو موقف كل من لـورانس طومسون . Thompson The Oxford وويلهام بريتشارد William H. Pritchard من ترجمة حياة الشاعر الأمريكي روبرت فروست The Oxford ( أي المقدمة ) : وحين يأتي الوقت لكتابة تاريخ الشعر الأمريكي في الوقت الحاضر فمن المحتمل أن يكون أهم شخصيتين فيه هما فروست وإليوت ٤ . ويعتبر الأستاذ طومسون هو الكاتب الحاضر فمن المحتمل أن يكون أهم شخصيتين فيه هما فروست وإليوت ٤ . ويعتبر الأستاذ طومسون هو الكاتب (الرسمي)لسيرة فروست، على اعتبار أن فروست كان قد طلب منه الترجمة لحياته عام ١٩٣٩ ووضع تحت بديه الإمكانيات التي يمكن تصورها مما أتاح له فرصة الوصول الى كثير جدا من مصادر المعلومات بما في ذلك بعض الأشرطة

المسجل عليها مقابلات وأحاديث وحوارات محفوظة في جامعة فرجينيا ، وأعطاه الحق في أن يقتبس منها ما يشاء ، وبذلك تمكن طومسون من أن يجمع بالفعل قدرا كبيرا جدا من المعلومات التي لم يستطع أي شخص آخر أن يجمع مثلها ، بما في ذلك فروست نفسه على ما يقول ريتشارد بوارييه (٩) . ولكن كما يحدث عادة بالنسبة للعلماء والأساتذة الأكاديميين الذين يعالجون المسائل الأدبية من منطلق أكاديمي بحت والذين يحرصون على أن يعرفوا وكل شيء ي عن الكاتب أو الأديب الذي يتكلمون عنه فإن طومسون لم يعرف (كيف يقرأ) الشاعر أو (كيف يسمع) شعره وخطاباته وأحاديثه وتظهر أهمية ذلك حين تذكر أن فروست كان يقول دائها .. وقد سجل ذلك في أحد خطاباته 1 ان جُرُس الجملة كثيرًا ما يقول أكثر مما تقوله الكلمات ، فإنه يستطيع أن « يوحي بمعنى خالف تمامًا لما تنقله الكلمات ، ، ويذكر بواريبه أنه حدث منذ سنوات في أثناء حفل كان يحضره فروست وطومسون أن التفتت المضيفة إلى الشاعر بعد حديث طويل مع طومسون وقالت له : « ان مستر طومسون رجل فاتن جذاب ۽ فأجاب فروست : « نعم ، ولکن هل هذا يکفي ؟ ۽ . وفي ذلك ما قد يشير الى أن كتابة السيرة أو ترجمة الحياة تحتاج الى متطلبات أخرى غير مجرد أن يكون الكاتب أستاذا أكاديميا عالما أو شخصا جذابا اذا كان يفتقر إلى ذلك الفهم الشامل العميق القائم على التفاعل والتجاوب والتعاطف مع مقومات شخصية المترجم له ، لأنه بدون هذا الفهم تصبح ( الترجمة ) عقيمة وخالية من الحياة أو مليثة بـالأحكام التقويمية الناجمة عن عدم إدراك جوانب القدرة والضعف والتعاطف معها أكثر نما تحتاج إلى الحكم عليها بالصواب أو الخطأ . وموقف طومسون يختلف في ذلك تماما عن موقف بريتشارد من الشاعر . إذ على الرغم من أنه لم تكن لديه كل تلك المعلومات التي كانت متاحة لطومسون إلا أنه أفلح في أن يتناول تلك المعلومات القليلة نسبيا بطريقة تجمع بين الحب والإعزاز والقوة دون أن يحاول أيجاد أي تبريرات أو معاذير لتصرفات الشاعر وسلوكه ( نفس المرجع والصفحة ) .

وربما كان هذا أيضا هو موقف جان بول سارتر من الأدباء الثلاثة الذين ترجم لهم ، وهو موقف عبر عنه بوضوح في عبارته الشهيرة : و أنَّ تفهم آدم هي أن تصبح أنت آدم » . وربما كان هذا أيضا هو ما قصدت اليه كوزيما فاجنر ، عشيقة الموسيقار ريتشارد فاجنر التي أصبحت زوجته بعد أن أنجبت منه \_ وهي لا تزال متزوجة من هانزبيلوف \_ ثلاثة أطفال . وحين قرر زوجها في آخر الأمر أن يطلقها وقال لها : « إنني أصفح » ردت عليه قائلة « ليس الصفح هو المهم ، وانحا المهم هو المهم » .

هذا من شأنه أن يفرض تمييزات واضحة بين تراجم الحياة من حيث هي عمل أدبي لا يخلو من عنصر الإبداع وبين المدراسة التاريخية العلمية لحياة أو سيرة أحد الرجال أو لأي موضوع آخر من الموضوعات . فالمؤرخ والأديب اللذان يكتبان عن شخص واحد معين بالذات قد يعتمدان على نفس المادة ونفس المعلومات ويرجعان إلى نفس المصادر ، ولكن أسلوب المعالجة يختلف في الحالتين نظرا لتدخل العوامل الذاتية بشكل واضح في المعالجات الأدبية والفنية . والذي يهم هنا ليس هو كثرة المعلومات بقدر ما هو تعدد المصادر وتنوعها لأن ذلك يتبح الفرصة للكاتب الأديب أو المؤرخ لمقارنة المعلومات بعضها ببعض والتحقق من صدقها ، فضلا عن أنه يلقى كثيرا من الأضواء ومن زوايا مختلفة على حياة ذلك الشخص وآرائه والعوامل التي أثرت فيها وساعلت على تشكيلها ، وهذا لم يمنع البعض من أن يروا في ترجمة الحياة نوعا من التاريخ نظرا لأن الأديب حين يدرس حياة شخص ما فإنه يتتبع نفس الخطوات ( المنهجية ) التي يلجأ اليها المؤرخ

عن السبر والتراجم : فاجنر وداروين

سواء في جمع المعلومات أو التحقق منها،وهي أمور أقرب في طبيعتها الى ( الحرفة ) منها الى ( الفن ) أو العمل الابداعي، ويمكن اجادتها عن طريق الدراسة والمران ولا تتطلب أية قدرات أو ملكات إبداعية معينة بالذات ولكنها تقتضي ضرورة الالتزام بالمحكات العلمية الدقيقة . وكثيرا ما يصادف الكاتب الأديب وهو يجمع المعلومات الخاصة بحياة الشخص الذي يترجم له صعوبات تحتاج إلى التذليل ، كما هو الحال حين لا يطمئن إلى صحة المذكرات التي يتركها صاحب الترجمة مثلاً أو الخطابات والمراسلات واليوميات وغيرها من الأوراق التي قد يعثر عليها الدارس ضمن نخلفاته . فقد يتعمد الشخص تسجيل مذكراته بطريقة معينة بالذات لكي يخفي حقائق ووقائع معينة لا يحب لها أن تعرف وتتشربين الناس أو قد يسمجل هذه الوقائع من زاوية معينة لكي يبرر بها الأحداث أو لكي يخلق انطباعا معينا بالذات أيضا ، وهذا معناه أن ( الوثاثق ) المكتوبة التي يرجع اليها الكاتب ويعتمد عليها في الكتابة عن حياة ذلك الشخص كثيرا ما تكون هي ذاتها عرضة للتزييف المتعمد ـ أوغير المتعمد ـ من جانب صاحبها أو أحد المتصلين به . وتمحيص هذه الوثائق والكتابات لاستخلاص الحقائق المؤكدة الموثوق بها يتطلب جهودا كثيرة وطويلة ومضنية . وهذا جانب هام يشترك فيه الأدب والتاريخ في معالجتهما لحياة الأشخاص أو السير . والعمل الأدبي لا يتعارض هنا مع المحكات العلمية بهذا المعني وفي هذا النطاق . والأديب يقوم في بحثه عن الحقيقة وتتبع خيوطها بدور يشبه دور ( المخبر السري ) في محاولته جمع شتات وتفاصيل وأجزاء ( القضية ) وتتبع خيوطها وفحص ( المستندات ) التي قد تبلغ في بعض الأحيان من الكثرة حدا يفوق تصور الكثيرين . فحين أراد فرانك فريدل Frank Friedel مثلا أن يكتب عن حياة فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وجد أمامه أكواما هائلة من الأوراق والوثائق والمستندات والمذكرات نزن حوالى أربعين طنا ، وكان يتعين عليه أن ينظر فيها كلها ويفحصها بدقة . وكان لا بدله من أن يلجأ في ذلك الى مختلف طرائق البحث والتحقق التي يستعين بها علماء التاريخ وأيضا علماء الاجتماع والأنثربولوچيا وغيرهم حين يعرضون لدراسة الوثائق .

وبالمثل فإن الكتابة عن حياة عالم مثل تشارلز داروين Charles Darwin تتطلب من الباحث بصرف النظر عن تخصصه - أن ينظر في كل المذكرات والخطابات والمراسلات والوثائق التي تركها هو نفسه أو المتصلون به . ولقد وصلت الخطابات التي تبادلها داروين مع عائلته وأصدقائه حوالي أربعة عشر ألف خطاب غير تلك التي ضاعت أو أحرقت . فنحن نعرف مثلا أن خطاباته الى (إما أوين Emma Owen) التي يقول بيتر برنت عنها إنها جه الأول وربما حبه الحقيقي الوحيد غير موجودة ، والظاهر أنها هي نفسها كانت تحرقها أو تمزقها بمجرد قراءتها أو أنها أبادتها في فترة لاحقة خشية أن تقع في أيدي غيرها ، ولكن داروين احتفظ لمدة نصف قرن من الزمن برسائلها اليه ، ومنها نستطيع أن نعرف ونتخيل نوع العلاقة التي قامت بينها كها أنه يمكن من قراءة خطاباتها أن نتصور ما كان داروين يكتبه اليها فترد هي عليه ، وكيف أن هذه العلاقة بدأت تضعف ، وأسباب ما طرأ عليها من ضعف ؛ بل نستطيع أن نحكم منها على عقليتها ونوع ومستوى تفكيرها وأن ذلك قد يكون من أكبر الأسباب التي أدت إلى انتهاء هذه العلاقة والن ظل حب عقليتها ونوع ومستوى تفكيرها وأن ذلك قد يكون من أكبر الأسباب التي أدت إلى انتهاء هذه العلاقة وال بعض داروين لها قائيا على ما نجد من بعض رسائله إلى ابن عمه ، إذ كان يذكرها بكثير من اللهفة واللوعة ، كها ان بعض داروين لها قائيا على ما نجد من بعض معارفها والتي سجلتها بعض المذكرات تكشف هي أيضا عن عمق مشاعره نحوها وأن المسألة لم تكن مجرد نزوة عابرة . وليس من شك في أن احتفاظ داروين بخطابات (إما أوين) كل هذه نحوها وأن المسألة لم تكن مجرد نزوة عابرة . وليس من شك في أن احتفاظ داروين بخطابات (إما أوين) كل هذه

السنوات الطويلة رغم أنها كانت تطالبه دائها بإحراقها لدليل واضح على عمق هذه المشاعر(١٠). ولكن الغريب في الأمر مع ذلك أن داروين لم يذكرها اطلاقا في و سيرته اللذاتية ع(١١). ولقد بدأ بعض العلماء المهتمين بالدراسات الداروينية في نشر هذه الرسائل التي يبدو أنه لن يتم نشرها كلها قبل بداية القرن الحادي والعشرين. فقد ظهر المجلد الأول وهو محتوي على ٣٣٨ رسالة فقط ( بالاضافة الى التعليقات والفهارس المختلفة ) وهي تغطي الفترة من عهد التلمذة في المدرسة ( الثانوية ) وهو في الثانية عشرة من عمره حتى العودة من رحلته على ظهر السفينة ( البيجل The Beagle ). ويمكن المدرسة ( الثانوية ) وهو في الثانية عشرة من عمره حتى العودة من رحلته على ظهر السفينة و البيجل وعكن للقارىء أن يخرج منها بكثير جدا من المعلومات التي تشير إلى ملامح الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية وتقاليد السلوك في الطبقة التي ينتمي اليها ، كما أنها تكشف عن بداية تطوره الذهني إذ يظهر منها بشكل واضح وجلي أن داروين كان لا يزال في تلك الفترة يؤ من في و ثبات الانواع على وهذا معناه أنه لم يبدأ يفكر في فلسفة و تحول لا الأنواع إلا في أثناء عودته من الرحلة حين أخذ يراجع المادة التي جمعها من جزر جلاباجوس Galapagos وبعيد النظر في أمر ترتيبها ، وكان ذلك أواخر الصيف وخلال الخريف من عام ١٩٧٦/١١).

ومع ذلك فإن هناك بعض اختلافات هامة بين تراجم الحياة باعتبارها أحد أشكال الكتابة الأدبية وبين الدراسات التاريخية العلمية لحياة أحد الأشخاص . فالجانب الذاتي أوضح بغير شك في الكتابة الأدبية ، وان كان هناك من يتشكك في إمكان تحقيق الموضوعية في العلوم الانسانية والاجتماعية ويرتاب في جدوى هذه الموضوعية إذا كان لها وجود على الإطلاق . يضاف إلى ذلك أن التاريخ - كعلم - يبحث عن القضايا العامة المرتبطة بفترة زمنية معينة أو بشعب معين في فترة من الفترات أو عصر من العصور . بل إن هذا يصدق على الحالات التي يهتم فيها التاريخ بدراسة نظام اجتماعي معين أو بحياة شخص معين ، وان كان لا يغفل في الوقت ذاته الأحداث الجزئية ، وذلك بعكس و ترجمة الحياة ، التي تركز أولا وقبل كل شيء على حياة و إنسان فرد ، وتهتم طوال الوقت بتتبع ومعرفة دقائق وتفاصيل حياته ، حتى وان كانت تنظر الى هذه التفاصيل في ضوء الظروف والأوضاع العامة وتفسرها بالإشارة اليها(١٤٠) .

Pas des documents pas وليس من شك في أن مقولة ( لن يوجد تاريخ ان لم تكن هناك وثائق Seignobos في أوائل القرن والتي تعني أنه ليس يُمة d'histoire

Peter Brent, Charles Darwin: A Man of Enlarged Curiosity, Heinmann, London 1981, pp. (11) 57-79.

Charles Darwin's Autobiography; Collier Books, N. Y. 1950

The Correspondence of Charles Darwin, Vol. 1; 1821-1836, Cambridge University Press, (\Y) Cambridge 1985

ويشرف على نشر الرسائل اثنان من العلياء هما فرحريك بوركهارت Frederick Burkhardt وسيدني سميث سميت Sydney Smith ويعاونها لجنة من اثني عشر هالماً من بريطانيا وأمريكا (سنة من كل دولة) وفلك تحت رعاية المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية ويعاونها لجنة من اثني عشر هالماً من بريطانيا وأمريكية . ويقع American Council of Learned societies وبالتعاون مع مكتبة جامعة كيمبردج والجمعية الفلسفية الأمريكية . ويقع المجلد الأول في ٧٢٠ صفحة منها أكثر من مائة ولحسين صفحة من التذييلات والمراجع والفهارس والتعليقات ، مما يشير إلى ضخامة المعمل ومقدار الجهد المبلول في إخراجه .

Stefan Collini, "From Salop to the Galapagos"; T.L.S.; 10 May 1985 p.511

<sup>&</sup>quot;Biographical Literature" in Encyc. Brit., op. cit

عن السير والتراجم : فاجنر وداروين

بديل عن الوثائق \_ أيا ما تكون طبيعة هذه الوثائق \_ تصدق على التاريخ وعلى تراجم الحياة والسير ، سواء أكانت هذه التراجم لأشخاص ماتوا منذ زمن بعيد أو قريب أم لأشخاص لا يزالون على قيد الحياة . فهنا يؤخذ التاريخ كمنهج ، وليس كعلم أو تخصص ، وهنا أيضا تبرز بعض الفوارق الأخرى الهامة بين تراجم الحياة كما يفهمها ويعالجها المشتغلون بالأدب وبين الدراسة التاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة .

فمن ناحية ليس ثمة ما يدعو الكاتب الأديب حين يعرض سيرة شخص ما إلى أن يلتزم بالتسلسل النزمني للأحداث والوقائع كما يفعل المؤرخ في الأغلب ، إنما يُخضع المادة والمعلومات للانتقاء والاختيار . فليست المسألة كما سبق أن ذكرنا مجرد تجميع للمعلومات وترتيبها وعرضها حسب وقوعها ، بل إن غيلة الكاتب وتصوره العام لحياة الفرد تلعب دورا كبيرا في عرض الأحداث والطريقة التي يتم بها ذلك العرض ، فالمعلومات التي يجمعها الكاتب الأديب تزوده بالإطار العام لحياة صاحب الترجمة ، ويستطيع هو أن يتحرك كيفها شاء داخل الإطار بحيث يعرض المادة بما يتفق وتصوره لتلك الحياة وتلك الشخصية التي يكتب عنها ؛ كها أنه يستخلص منها ما يتلاءم مع ذلك التصور ويؤيده أو ما يكشف عن بعض الأبعاد الأخرى الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل. وقد يضطر لتحقيق ذلك إلى أن يعطى كثيرا من الاهتمام والعناية لبعض الأحداث التي قد يمر بها المؤرخ بسرعة لأنها لا تخدم أغراضه من البحث ، مثل بعض أحداث الطفولة بوذلك لكي يزيل عن تلك الفترة بعض ما يحيط بها من غموض أو لكي يستخلص منها بعض المؤشرات المبكرة لأمور لم تتحقق في الواقع إلا في مرحلة تالية ، بينها هو في الوقت ذاته قد يكتفي بالإشارة السريعة إلى فترات أخرى طويلة من حياة صاحب الترجمة أو حتى يسقطها كلية من اعتباره لأنها لا تساعد على فهم الشخصية التي يدرسها أو الموضوعات التي تحتل مركزا محوريا من اهتمامه مبل إنه قد يعيد ترتيب الأحداث بما يتفق وتصوره العام لتلك الحياة وحسب الخطة التي يضعها للدراسة التي يقوم بها . وفي ذلك يقول دوجلاس كولينز إن سارتر في كتابه عن فلوبير يقفز قفزات واسعة وينتقل بسرعة من فترة زمنية لأخرى لكي يكشف عن بعض الجوانب الغامضة أو الخفية في حياته ، وكأن الذي يهمه في المحل الأول هو لحظات التحول والتغير الكبرى ، أما الأحداث اليومية فانها رغم أهميتها لم تكن بـالنسبة لـه سوى انعكاسات للاختيار الذي يفرض نفسه والذي يتمسك به المؤلف طوال الوقت (كولينز : صفحتا ٢٧ ـ ٢٣ ).كذلك ساعدت عملية ترتيب الأحداث والقفزات الواسعة على تصحيح الكثير من المواقف والأفكار الخاطئة عن طفولة بعض مشاهير الكتاب والعلماء والمفكرين وخصوصا فيها يتصل بعلاقتهم بآبائهم كما هو الحال مثلا بالنسبة للعلاقة بين تشارلز داروين وأبيه والفكرة العامة السائدة عن شخصية الأب الطاغية المتسلط الذي كان يجب لابنه أن يصبح طبيبا مثله وأنه رغم ذلك لم يكن يتوقع أو يأمل أن ينجح ذلك الابن في الحياة نظرا لانصرافه الى ( اللهو ) والجري وراء الحشرات والفراشات حتى قال له عبارته الشهيرة التي كان يستشهد بها الكثيرون للتدليل على ذلك : « انك لا تهتم بشيء سوى صيد الطيور واللعب مع الكلاب وصيد الفئران . وسوف تجلب العار على نفسك وعلى عاثلتك كلها ، .

كان ذلك في عام ١٨٧٥ حين كان داروين في السادسة عشرة من عمره . ولما تحقق الأب من فشل ابنه في دراسة الطب وانصرافه عنه أراد له أن يدرس اللاهوت ويصبح من رجال الكنيسة وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضا . الا أن رسائل داروين الى بعض أهله وأصدقائه وكثيرا من المادة الاحرى المتعلقة بمراحل متأخرة من حياته تكشف لنا عن أن الأب لم تكن له كل هذه الشخصية المتسلطة المتحكمة ، وإنه على سبيل المثال بمجرد أن اقتنع برحلة السفينة (بيجل)

وكيف أن ميول ابئه الحقيقية يمكن أن تسهم في نجاح الرحلة لم يتردد في الموافقة على سفره رغم انهيار آماله وتصوراته الحاصة عن مستقبل ابنه . وقد كان ذلك هو بداية الطريق الذي سار فيه ذلك الابن ( الفاشل ) موهو الطريق الذي انتهى الى أن يصبح أحد ثلاثة غيروا اتجاه الفكر في الغرب ونظرته الى العالم والى الإنسان . والاثنان الأخران هما كارل ماركس وسيجموند فرويد (١٥٥) .

ويتمتع الكاتب الأديب في معالجته لتراجم الحياة بدرجة من الحرية أوسع بكثير من تلك التي تتاح للمؤرخ الأكاديمي الذي يتقيد بأصول ومحكات الكتابة العملية الدقيقة و فليس من المتوقع منه مثلا أن يبحث عن الدوافع الكامنة والبواعث الخفية والوجدانات والانفعالات التي تحرك صاحب الترجمة وتوجه أفعاله وتتحكم في سلوكه ومواقفه واتجاهاته وتحدد ملامح ومقومات شخصيته ، وهي كلها أمور تدخل في صميم الكتابة الأدبية في مجال تراجم الحياة وتحليل هذه الجوانب يحتاج بغير شك إلى الإلمام والإحاطة بالنظريات السيكولوجية والاستعانة بها دون أن يخرج الكاتب عن هدفه حتى لا تأتي كتابته أقرب الى الدراسات السيكولوجية الأكاديمية المليئة بالمصطلحات العلمية والمناقشات النظرية . فالأمر يتطلب إذن قدرة على استيعاب تلك النظريات وتمثلها تماما بحيث يأتي تحليل الكاتب تلقائيا وخاليا من الافتعال ومحتفظا طوال الوقت بعناصر الإبداع التي يجب أن تتوفر في العمل الأدبي حتى لو كان الموضوع الذي تدور حوله الدراسة أدخل في باب العلم . وكثير من (التراجم) التي ظهرت عن داروين في السنوات الأخيرة تتوفر فيها كل هذه الدراسة أدخل في باب العلم . وكثير من (التراجم) التي ظهرت عن داروين في السنوات الأخيرة توفر فيها كل هذه العناصر الجمالية التي تجعل من قراءتها متعة ذهنية وذلك على الرغم من المعلومات البيولوجية والجيولوجية والمتعلقة بالحفريات وعلوم الحيوان والنبات والحشرات التي تزخر بها هذه التراجم (١٦٠) .

وهكذا نجد أنه في الوقت الذي تحرص فيه ( ترجمة الحياة ) على عرض المعلومات الدقيقة الموثوق فيها بعد التأكد من صحتها بمختلف الطرق والوسائل فإنها تحرص في الوقت ذاته على اتباع معايير العمل الأدبي الابداعية . ورغم كل ما يقال عن عنصر الإبداع في تراجم الحياة فانها لا تلجأ الى افتعال أو اختراع معلومات وأحداث لا وجود لها والا دخلت بذلك الى مجال الأعمال الرواثية الحيالية ؛ كما أنها لا تلجأ الى تغيير المعلومات أو تزييفها لما في ذلك من مجافاة الحقيقة والصدق ، كما أن الاكتفاء بسرد الحقائق دون الالتجاء الى عنصر ( الصنعة ) الأدبية فيه هو أيضا مجافاة لمتطلبات الفن .

<sup>(</sup>١٥) انظر في ذلك التصدير والمقدمة لكتاب و مراسلات تشارلز داروين ٤ ـ مرجع سبق ذكره .

<sup>(</sup>١٦) مات تشارلز داروين عام ١٨٨٧ وقد ظهرت أعداد كبيرة جداً من الكتب حول حياته وعن النظرية التطورية وكتابه الأساسي و أصل الأتواع ، وموقف داروين من الدين وغير ذلك من الموضوعات بمناسبة مرور قرن على وفاته . ومن أهم هذه الكتب التي تعتبر نوعاً من و ترجمة حياة ، داروين الكتب التالية التي ظهرت في السنوات العشر السابقة على الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاته ومعظمها يجمع بين الطابع الأدبي الجمعلى والدقة العلمية : \_

Sir H. Atkins; "Downe: the Home of the Darwins" (1976); Peter Brent; "Charles Darwin: A Man of Enlarged Curiosity" (1981); J. Chancellor; "Charles Darwin", 1974; S.J. Gould, "Ever Since Darwin", 1977; H.E. Gruber "darwin on Man", 1974:

ولعل من أمتع الكتابات في هذا المجال والتي تجمع بين المتعة واللفة العلمية وتعرض في الوقت ذاته لحياة وأعمال داروين وبعض الروائيين المدين تأثروا بنظريته التطورية مع الاستعانة بالكتابات الأنثر بولوجية والسيكولوجية كتاب : العدم ومفاع مصدور من المسروح على الاستعاد بالكتابات الأنثر بولوجية والسيكولوجية كتاب :

Gillian Beer; Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction, ARK, London 1985.

عن السير والتراجم : فاجثر وداروين

والتوفيق بين متطلبات الحقيقة والصدق ومتطلبات الفن هو المحك الحقيقي للحكم على هذا اللون من الوان الكتابة التي نسميها « ترجمة الحياة » أو السيرة .

...

وهنا يثور سؤ ال مهم هو : الى أي حد يحق للكاتب أن يعرض المعلومات التي يحصل عليها ؟ وهل مبدأ الاختيار والانتقاء من كل المعلومات المتوفرة يكون محكوما فقط بمتطلبات ( الصنعة ) ويتصور الكاتب للعمل كمشروع أدبي وفغي فحسب ، أم أن هناك اعتبارات اجتماعية وأخلاقية أخرى تتدخل في ذلك ؟ وما هي حدود مسئولية الكاتب الأنحلاقية إزاء المترجّم له وخصوصا حين يعرض للوقائع والأحداث المتصلة بما يمكن أن نسميه ( العلاقات الخاصة الحميمة ع وبالذات العلاقات ذات الطابع الجنسي والتي قد تسيء معرفتها وإذاعتها إلى اسم وذكرى صاحب الترجمة وسمعته بل قد يمتد أثرها إلى أفراد عائلته وإلى الكثيرين من الأحياء الأخرين ؟ وهل كانت امرأة مثل كوزيما تخاجنر Cosima Wagner الابنة غير الشرعية للموسيقي فرانتس ليشت وزوجة قائد الأوركستر هانزبيلوث Hans Bulow وعشيقة فاجنر خلال فترة طويلة بحيث أنجبت منه ثلاثة أطفال وهي لا تزال و زوجة زوجها ، وذلك قبل أن يتم طلاقها منه وتتزوج من فاجنر ، هل كانت كوزيما على حق فيها فعلته حين أخفت ، أو أعدمت ، بعض المذكرات والرسائل التي تكشف عن خفايا هذه العلاقة وعن جانب كبير من حياة أفاجنر الخاصة ، أم أن المعلومات الخاصة بحياة الشخص ( العام ) تصبح أيضا ( عامة ) وملكا للتاريخ ، وذلك على اعتبار أن الزمن كفيل بأن يجعل هذه ( الحقائق ) مجرد معلومات ( محايدة ) لا تستدعي إخضاعها لأي نوع من الاحكام التقويمية ؟ وبالمثل هل كانت إيقًا Eva فاجنر ، ابنته من كوزيما قبل أن يتزوجها ، محقة فيها فعلته حين أحرقت بعض أوراق أبيها أو ما فعلته بمذكراته أو على الأصح خواطره التي كان قد سجلها في كراسة ذات لون بُنيّ وعرفت فيها بعد باسم ( الكتاب البُّنيّ ) فعمدت إلى لصق بعض صفحاتها ببعض حتى يصعب قراءة ما جاء فيها ؟ أو حين رفضت تسليم أوراقه لسلطات مدينة بايرويت Bayreuth رغم ما قدمته هذه المدينة لأبيها من رعاية وعناية ورغم أنها أقامت مسرحا خصيصا لتقديم أوبراته ولا يزال حتى الأن يقام عليه احتفال أقاجنر السنوي ، مما اضطر هذه السلطات الى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على تلك الأوراق والمذكرات ؟ فلقد أدى تصرف كوزيما وايفًا فاجنر إلى ضياع كثير من مراسلات فاجنر مع بعض مشاهير عصره ، وكان ذلك خليقا بأن يحدث لرسائل نيتشة الى فاجنر لولا أن الفيلسوف كان يحتفظ بمسودات تلك الخطابات أو بعضها على الأقل ، ومنها أمكن التوصل الى معرفة حقيقة العلاقة بينهما وكيف قامت الفُرقة بين الاثنين . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ما هي مسئولية الكاتب أخلاقيا ليس إزاء نشر هذه المادة والوقائع والحقائق ولكن إزاء تقييمها والحكم على صاحبها ؟ وهل كان ماريك Marek مثلا محقا في الحكم على ناجنر في ضوء المعلومات التي لديه ، بالجشع والكذب والخداع والأنانية ونكران الجميل وغير ذلك من الصفات التي ألصقها به في كتابه عن « كوزيما قاجر ، الذي سبقت الإشارة اليه ؟ صحيح أن المادة نفسها تكشف عن كل ذلك وعن أن قاجنر مثلا كان يجب أن يعيش عالة على أصدقائه بل ويستمرىء ذلك وإن كان في الوقت ذاته مسرفا إلى أبعد حدود الإسراف مما كان يدفعه إلى الاستدانة والعجز عن رد الدين والهروب من داثنيه الدين كانوا يلاحقونه ويطاردونه من بلد لأخر ، كما أن المادة المتوفرة تكشف أيضًا عن كيف كان يخدع صديقه وأفضل قائد للأوركسترا في عهده بل أفضل من قدم موسيقاه للجمهور فيقيم تلك العلاقة مع زوجته ثم (يسرقها) منه في آخر الأمر ويتركه محطيا تماما . ولكن هل تعطى هذه الحقائق للمؤلف الحق في أن يظهر لنا بيلوف على أنه الشخص الذي يتهاون في عرضه وشرفه ويتغاضى عن وعي وإدراك عن تلك العلاقة القائمة بين زوجته وصديقه ويضحي بكرامته في سبيل تقديم أعمال فاجنر، بل يسمح لإحدى المجلات أن تفصح عن هذه العلاقة في رسم كاريكاتيري شهير يظهر فيه ·فاجنر متأبطا ذراع الزوجة ويسيران معا في كبرياء وخيلاء بعد نجاح ( بروفة ) إحدى أوبراته بينها يسير بيلوف نفسه ـ وهو الذي تولى قيادة الموسيقا في أثناء اجراء البروفة ـخلفها غارقا وضائعا بين ( نوتات ) موسيقا فاجنر ؟ صحيح أن جورج ماريك لم يقف في هذا كله موقفا معاديا من فاجنر أو من بيلوف ( وان كان هذا لا يصدق تماما على موقفه من كوزيما نفسها التي يراها أستاذة في الخداع ورسم المؤ امرات رغم إعجابه بذكائها ) ، بل إنه أقرب إلى التعاطف معها والي فهم النوازع والانفعالات والمشاعر المضطرمة في نفوسهما لدرجة أنه كان يحاول تبرير سلوك بيلوف أحيانا بـأنه نـوع من التسامي والارتفاع على الذات والتضحية بالنفس في سبيل تعريف العالم بالأعمال الموسيقية الخالدة لموسيقي عبقري فذ ، ويدلل على ذلك بأنه حين فاض الأمر بالزوج بعد تكاثر الأحاديث حول زوجته وصديقه عزم على أن يطلب فاجنر إلى المبارزة ولكن أحد المعجبين بفاجنر قال له: ﴿ إِنْ مِن العار أن تطلق المسدس على الأستاذ ﴾ فتراجع بيلوف عن عزمه . كذلك الى أي حد يحق للكاتب أن يستخدم المعلومات التي وصلت إليه عن طريق صلته الخاصة أو الشخصية بالشخص الذي يترجم له أو التي اطلع عليها بحكم عمله ولم يصل إليها نتيجة البحث والدراسة ، وهي في الأغلب معلومات لم يكن يتسنى له أن يحصل عليها أو يعرفها لولا هذه الصلة ، وذلك كها هو الحال بالنسبة للورد موران Lord Charles Moran الطبيب الخاص لتشرشل الذي أفاد من المعلومات التي وفرتها له هذه الصلة الخاصة بالسياسي البريطاني ، هل يعتبر ذلك خروجًا على أصول وقواعد ( المهنة ) وعلى القيم الاجتماعية والاخلاقية ؟ وهل يخضع العمل الأدبي والإبداع الفني لمثل هذه القيم ؟ إن هذه المشكلة يواجهها الآن علماء الأنثربولوجيا الذين يتصلون بالجماعات التي يدرسونها اتصالا مباشرا فيعيشون بينها فترات طويلة من الزمن قد تطول الى أكثر من عام يعرفون في أثناثه الكثير جدا من حقائق الحياة الخاصة بين الناس ويستخدمون هذه المعلومات لتركيب نمط اجتماعي وثقافي عام عن المجتمع الذي درسوه . وقد تعرض الأنثر بولوجيون في السنوات الأخيرة لكثير من الهجوم عليهم لاستخدام هذه المعلومات ( الخاصة ) ولكن الأمر لم يُحسم بالنسبة للكتابات الأنثريولوچية ، كما أنه لم يُحسم بالنسبة لتراجم الحياة ، ولكنه يشير مشكلة التعارض بين مبادىء الأمانة العلمية والاعتبارات الأخلاقية ، والى أي حد ينبغي على الباحث أن يلتزم بالصدق وإبراز الحقائق دون نظر إلى ما قد يترتب على ذلك من نتائج وآثار ، وهل هذا يصدق على الإبداع الأدبي والفني مثلها يصدق على البحث العلمي ؟ قد تكون هناك وسيلة للتوفيق بين الناحيتين وذلك عن طريق تجنب الإثارة أو العمل عمدا على ما قد يؤذي السمعة ويصدم المشاعر . وليس من شك في أنه يمكن التعبير عن أقسى الحقائق وأكثرها مجافاة للتقاليد والأداب العامة بأسلوب محكم رصين بحيث يتقبل المرء هذه الحقائق والوقائع في كثير من الرضا والاقتناع.

ويتصل ذلك بمشكلة أخرى هي في الحقيقة امتداد لما سبق أن ذكرناه ، ونعني بذلك مشكلة تفسير المعلومات وتأويلها . فليس المفروض في ترجمة الحياة أن تكون مجرد سرد ووصف وتسجيل لحقائق الحياة والأحداث والوقائع التي عاشها الشخص المترجم له دون أي محاولة للتحليل والتفسير ، كها أن عرض الحقائق ذاتها إنما يأي معبرا عن وجهة نظر الكاتب ورؤيته للأمور في ضوء قراءته لتلك المعلومات والحقائق، ومن هنا كان ذلك الاختلاف الذي نجده بين مختلف الكتاب الذين (يتزجمون ) لحياة شخص واحد ، وقد يفيد هنا أن نضرب مثالا عن اختلاف وجهات النظر بالنسبة

عن السير والتراجم : فلجنر وداروين

لإحدى شهيرات الرواثيات في انجلترا في القرن التاسع عشر ، ونعني بها چين أوستن Jane Austen وخصوصا أن اعمالها الحروائية ، أو بعضها على الأقبل ، معروفة في العالم العربي مثل رواية الكبرياء والهوى Prejudice وماعرهم وأقدرهم على إثارة Prejudice والمشائع عن بجين أوستن أنها من أكثر الكتّاب العظام قربا الى أفهام القراء ومشاعرهم وأقدرهم على إثارة المتعة على ما يقول بريان سائام Brian Southam (۱۷) . ومن الطريف أن نجد أن اسم جين أوستن تردد كثيرا في مراسلات داروين وإخوته عما يدل على إعجابه بها وتعلقه بكتاباتها ، فهو يقول مثلا لكارولين داروين في رسالة بتاريخ مراسلات داروين وإخوته عما يدل على إعجابه بها وتعلقه بكتاباتها ، و إن القبطان يقول إن روايات الأنسة أوستن موجودة فوق مناضد جميع و أفراد فريق البحث ، كما أنه كثيرا ما كان يستشهد بعباراتها التي يبدو أنه كان يحفظها عن طهر قلب . بل إن اسمها يظهر في و ترجمته الذاتية ، في الوقت الذي لم يشر الى حبيبته الأولى ( إمّا أوين ) على الإطلاق رغم أنه ظل متعلقا بها طوال حياته وان لم يتصل بها إلا لماما .

المهم هو أن معظم الذين كتبوا عن أوستن أو ترجموا لحياتها يتفقون على ملامح معينة لشخصيتها استمدوها من وثائق العائلة ، حسب قول هرميون لي Hermione Lee ، وتشير الوثائق الى أنها كانت شخصية لطيفة مرحة وعبة للخير وغير متزمتة وعجوبة من الجميع رغم نخفظها أو (برودها) وأنها كانت تعطي جانبا كبيرا من اهتمامها وعنايتها لتبين وضع المرأة القاسي ومواهبها وقدرتها ومصيرها والقيود المفروضة على حريتها ، كها كان هؤلاء الكتاب بجرصون على الكشف عن أن ثمة نوعا من الصلة القوية بين حياتها الخاصة وإنتاجها الأدبي الذي يعكس إلى حد كبير تجربتها الشخصية في الحياة ويعبر عن رؤيتها وملاحظتها . ومع أننا لا نكاد نعرف شيئا مؤكدا عن حياتها العاطفية فإن ثمة بعض القصص المتضاربة عن بعض العلاقات ، وان احدى هذه العلاقات كانت من العمق بحيث تركت أثرا باقيا في نفسها بعد مرض حبيبها وموته الفجائي عا جعلها تعيش بقية حياتها بغير زواج اخلاصا منها لذكراه ، ووجهت كل عواطفها وأحاسيسها نحو أولاد اخوتها كها كرست حياتها للكتابة ، وأفلحت بذلك في أن تحافظ على خصوصياتها وأن تعكس ذلك كله في رواياتها التي تدور في معظمها حول تجارب فتيات في مقتبل العمر على طريق الزواج مثلها ؛ وإن كانت كل رواية منها لها طابعها الميز وتكشف عن جانب عا تتعرض له المرأة الشابة من خداع وخذلان حين تستسلم كانت كل رواية منها لها طابعها الميز وتكشف عن جانب عا تتعرض له المرأة الشابة من خداع وخذلان حين تستسلم كانت كل رواية منها لها طابعها الميز وتكشف عن جانب عا تتعرض له المرأة الشابة من خداع وخذلان حين تستسلم كانت كل رواية منها لها طابعها المهيز وتكشف عن جانب عا تتعرض له المرأة الشابة من خداع وخذلان حين تستسلم

وهذه كلها أمور معروفة وشائعة لدى الكتاب الذين تعرضوا لحياة جين أوستن ، وهو الانطباع الذي يخرج به القارىء من رواياتها ، ولكن تظهر أخيرا ( ترجمة ) جديدة عن ( حياة جين أوستن )(١٨) يقول عنها الناشر انه يأمل أن تكون هي الدراسة النقدية الحاسمة لهذا الموضوع بالنسبة لهذا الجيل على الأقل . ولكن الظاهر أن الكثير من النقاد لا

Brian Southam; "Jane Austen: British Novelist"; in Justin Wintle (ed); Makers of (۱۷) Nineteenth Cantury Culture; A Biographical Dictionary, R.K.P., London 1982, pp. 17-18.

و يمكن للقاريء أن يجد كثيراً من المعلومات الطريفة عن حياة جين أوستن وعن (بطلات) رواياتها في كتاب تصير ولكنه عنع ظهر في المنام الماضي وهو : -

John Hardy; Jane Austen's Heroines: Intimacy in Human Relationships, R.K.P. London 1984.

يتفقون مع الناشر في ذلك الأدعاء ويرون أن المؤلف ( چون هالبرين John Halperin ) يحاول متعمدا في دراسته سحق وتحطيم الموقف الإنجليزي التقليدي الذي ينظر اليها بإعجاب وإعزاز وتعاطف معهابل إن هناك من هؤ لاء النقاد من يرى أن هالبرين ينتمي إلى تلك الفئة من الكتاب اللين يصدرون في تراجم الحياة التي يؤلفونها عن الكراهية والنفور من الأشخاص اللين يكتبون عنهم ، ولذا فإنه يرى أن رواياتها عبارة عن تجسيد لما تعانيه من كبت واستياء (عصابي) ومرارة وشك وسخرية ناجمة عن فشلها في حياتها العاطفية وفي علاقاتها مع الآخرين . فقد أدى سوء طباعها وشعورها بالعداء نحوإخوتها وسوء علاقاتها بأمها وبرودها في التعامل مع الآخرين إلى انصراف الناس عنها وإلى بقائها بدون زواج بقية حياتها عا ملأ نفسها باليأس والاحباط فضلا عن الأسى والأفكار السوداء التي كانت تغزو عقلها نتيجة لانصراف الرجال عنها ، وهذا هو ما جعلها عاجزة تماما عن أن تكتب في أي موضوع غير الرغبة العاجزة عن تحقيق الحب والحياة والمكانة الزوجية(١٩) .

ولن ندخل في تفاصيل الأسباب التي جعلت هالبرين يذهب الى هذا الرأي وإلى تلك النتائج المخالفة لما هو سائد عن جين أوستن و وكل ما يهمنا هنا هو أن الموقف الذاتي والزاوية التي ينظر منها المؤلف الى الشخصية التي يدرسها تؤدي الى نتيجة تتعارض وتتناقض تماما مع النتائج التي يصل إليها كاتب آخر عن نفس الشخص حين ينظر إليه وإلى حياته وعلاقاته وإنجازاته من موقف آخر وزاوية أخرى ، ومن الإنصاف أن نقول ان ذلك ليس وقفا على المعالجات الادبية لتراجم الحياة أو السير ، بل اننا كثيرا ما نجد مثل هذه النتائج والآراء المتباينة حتى في الدراسات الاكاديمية التاريخية والاجتماعية والأنشربولوچية ، فالأمر يتوقف إلى حد كبير على نقطة الانطلاق وعمل الموقف الشخصي . ففي الأنثربولوچيا التي تعتمد على الاتصال المباشر بمجتمع الدراسة وجمع المعلومات عن طريق الملاحظة والمعايشة والمشاركة في كثير من أوجه النشاط التي يمارسها الأهالي ، قد تأتي صورة المجتمع الواحد مختلفة تماما باختلاف الباحثين . والمثال الذي أحب أن أرجع اليه دائيا في هذا الصدد هو دراسة اثنين من كبار علماء الأنثر بولوجيا الأمريكيين لمجتمع تبوزتلان في المكسيك فقد ظهر المجتمع في إحدى الدراستين مجتمعا متكاملا متماسكا بينها ظهر في الدراسة الاخرى يعاني من أسوأ المكسيك فقد ظهر المجتمع في إحدى الدراستين عنما عن مظاهر التعاون في المجتمع ، بينها كان الباحث الآخر يبحث عن نطاق هذه الدراسة إلا أنه يوضح كيف أن الموقف الذي يقفه من أشكال ومظاهر التنافس . ومع أن هذا يخرج عن نطاق هذه الدراسة إلا أنه يوضح كيف أن الموقف الذي يقفه الباحث أن والمدالة أو الدارس منذ البداية يصبغ دراسته كلها ويؤدي إلى نتائج معينة قد تختلف تماما عها يصل إليه باحث آخر بدأ الباحث أنوري ويحاول التدليل عليها . وهذا جانب ذاتي قد يتعارض مع الموضوعية التي يُغترض أنها توجه المحوث والدراسات . ولكن هذا الجانب الذاتي هو الذي يعطى ( ترجمة الحياة ) نبض الحياة .

...

ولقد كنا حريصين على أن نشير في الصفحات السابقة إلى بعض الدراسات ( البيوجرافية ) التي تناولت حياة وأعمال وإنجازات اثنين بالذات من كبار رجال القرن التاسع عشر يمثلان نمطين مختلفين من ( الشخصية ) والسلوك والاتجاهات والموقف من الحياة والقيم والإعداد النفسي والاجتماعي ومجال ( التخصص ) والنشاط والعمل .

<sup>(</sup>١٩) الظر عرض هرميون لي لكتاب هالبرين ؛

عن السير والتراجم : فلجنر وداروين

والفوارق التي تقوم بينهما هي الفوارق بين الفنان الذي يمثله هنا ريتشارد ڤاجنر أصدق تمثيل وربما بشيء غير قليل من المبالغة ، والعالم الذي يمثله تشارلز داروين أصدق تمثيل أيضافمن ناحية نجد الغنان المحب للظهور ( الاستعراض ) والذي يشعر بأهميته وسطوته على الأخرين بحيث تمتد هذه السطوة إلى ملك بافاريا الذي أعجب بموسيقاه وقدم له كل ما يستطيع لملك أن يقدم من عطاء ، والذي كان يتمتع إلى جانب ذلك بقدر كبير من الأنانية والجشع ويرى نفسه هو مركز الكون وأن من حقه أن يحصل على ما يشاء في نظير ما يقدمه من إبداع فني أوحتى لكي يستطيع أن ينتج ويعطي وبينها نجد من الناحية الأخرى العالم الباحث الخجول المتواضع الذي يأبي على نفسه الظهور في المحافل ويفضل حياة الريف والعزلة على حياة لندن الصاخبة ومجتمعها المفتوح،بل انه كان يتجنب حتى مجتمع العلماء أنفسهم . ولكن على الرغم من هذه الاختلافات والغوارق بين الاثنين فإن دراسات التي تناولت حياة كل منها تكشف عن نواحي الاتفاق : ليس الاتفاق في المادة وانما الاتفاق في المنهج وأسلوب البحث . وهذه في الحقيقة هي النقطة التي كنا نهدف إليها طوال الوقت ، أعني المنهج المتبع في دراسة تراجم الحياة وهل هو يختلف باختلاف الاشخاص الذين يراد كتابة و تراجم ، حياتهم ؟ ثم هل هو يختلف من المنهج الذي يتبعه المتخصصون في الدراسات الإنسانية كالتاريخ وبالذات علم الاجتماع والأنثر يولوجيا ، وخصوصا أن أحد أساليب البحث في الأنثر بولوجيا يعرف باسم ( تاريخ الحياة Life History وهو أسلوب أو طريقة تعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن حياة شخص واحد\_أو ربما عدد من الاشخاص\_الذين يحتلون مكانة عالية ويقومون بأدوار هامة في حياة المجتمع الذي ينتمون اليه ؟ وليس الهدف من و تاريخ الحياة ، هو دراسة حياة هذا الشخص المعين لذاته بل دراسة تاريخ حياته من أجل الوصول إلى بعض الأحكام العامة التي تصدق على المجتمع بأسره أو على قطاع معين من قطاعاته خصوصا فيها يتعلق بالقيم السائدة في ذلك المجتمع والتي توجه سلوك هؤلاء الأفراد وتحدد نظرتهم الى الحياة . ويتطلب هذا الأسلوب في البحث مهارات خاصة تتعدى القدرات التي يحتاجها البحث الأنثر بولوچي أو السوسيولوچي المعتاد ، لأنه لا بد من أن تتوفر لدي الباحث القدرة على خلق علاقات قوية مع الأفراد الذين يريد دراستهم حتى يمكنه أن يخوض معهم في دقائق تفاصيل حياتهم ويرجع بهم الى الماضي الذي عاشوه وهم صغار ليتعرف المؤثرات الاجتماعية والبيئية والثقافية التي كانت سائدة حينذاك وطريقة تأثيرها على حياتهم والمعلومات التي يجمعها الباحث الأنثريولوجي بهذه الطريقة تصبح بمثابة (الوثائق) التاريخية الحية ، التي يعتمد عليها في معرفة التطورات التي طرأت على النظم الاجتماعية والثقافية التي تساعد على فهم الخطوات والمراحل التي مرت بها هذه النظم حتى وصلت الى ما هي عليه الآن . (٢٠)

وقد يختلف الأشخاص الذين تدور حولهم هذه الدراسات وتتباين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية وبيشاتهم ومقومات شخصيتهم وتجاربهم وخبراتهم في الحياة تباينا شديدا ، كذلك قد يختلف الكتاب الذين يقومون بهذه الدراسات ويتفاوتون فيها بينهم تفاوتا شديدا من حيث التخصص والإعداد العلمي، ولكن يبقى بعد ذلك شيء ثابت في هذا كله وهو موقف العقل من البحث عن الحقيقة والمبادىء التي تحكم عملية البحث والتي يلتزم بها الباحثون ويحاولون تطبيقها بكل دقة ، ويتمثل ذلك بشكل خاص في الجهود الطويلة المضنية التي يبذلونها في جمع المعلومات وتتبع مصادرها

John Madge; The Tools of Social Science, Longman's London 1953, pp. 80-1; N.K. Denzin, (Y·) The Research Act; Aldine, Chicago 1970, pp. 220-3.

والتحقق من صحتها وصدقها عن طريق مقابلتها بعضها ببعض ، سواء أكانت مصادر هذه المعلومات هي نفس الأشخاص الذين تدور حولهم هذه الدراسات ( في حالة الترجمة لهم في أثناء حياتهم ) أم بعض الأحياء من الناس الدين كانوا على اتصال بهم في أثناء حياتهم ولديهم عنهم ذكريات قد تلقي أضواء على بعض جوانب شخصيتهم ؛ أم كانت هذه المصادر هي الوثائق والمستندات والسجلات والمذكرات المكتوبة والمراسلات التي تركها هؤ لاء جميعا والتي تشتمل على بعض المعلومات حتى لو كانت ضئيلة . ففي هذا الجانب من ( البحث ) أو ( الدراسة ) تتفق كل أنواع تراجم الحياة حتى وان تفاوتت فيها بينها في المستوى والقدرة على إبراز ملامح ومقومات شخصية صاحب الترجمة أو عرض آرائه وأفكاره ، والتعبير عن هذا كله بدرجات متفاوتة من الوضوح والإحاطة والتشويق . وهذا جانب ( علمي ) أو حتى أكاديمي يعتبر أساسا قويا وضروريا لتناول حياة الأشخاص بالدراسة سواء كانت هذه الدراسة « ترجمة » أدبية لحياة هذا الشخص أو تحقيقا تاريخيا أو بحثا أنثر بولوجيا ، وهو يبين في آخر الأمر مدى المعاناة الحقيقية التي يلقاها كل من يتعرض للقيام بمثل هذه الدراسة سواء كان أدبيا أو مؤ رخا أو متخصصا في أي من العلوم الانسانية والاجتماعية الأخرى .

900

ويضم هذا العدد مجموعة من الدراسات التي تدور في مجملها حول بعض و الشخصيات و و الآراء و المامة التي تتضمنها بعض الكتابات والكتب التي ترى المجلة ضرورة التعريف بها من هذه الزاوية المحددة مع الاهتمام بوجه خاص بالنواحي المنهجية كلها تيسر ذلك . فالأساس هنا إذن هو مجموعة مختارة من الكتب القديمة أو الحديثة التي تعبر بشكل أو بآخر عن حياة أصحابها أو أفكارهم أو آرائهم في المجتمع الذي يعيشون فيه أو الثقافة التي ينتمون اليها حتى وان لم تكن هذه الكتب في الأصل ( تراجم حياة ) بالمعنى الدقيق للكلمة . وذلك بقصد اكتشاف ( المنهج ) الذي يكمن وراء كل هذه الأعمال المختلفة . وذلك لا يقلل بأي حال من أهمية المعلومات التي تضمها هذه الكتابات التي يعتبر بعضها من الأعمال التراثية الباقية في تاريخ الفكر العربي .

د . أحمد أبو زيد

عن السير والتراجم : فاجنر وداروين



كوزيما فاجنر

عالم الفكر ـ المجلد السانيس حشر ـ العدد الثاني



فاجنر وكوزيما

عن السير والتراجم : فاجنر وداروين



A Munich caricature of Wagner, Cosima and Bülow, inscribed "After a Tristan rehearsal. Drawn from nature, 1864."

« بعد بروفة أوبرا تريستان رسم من الطبيعة ١٨٦٤ » ظهر هذا الرسم الكاريكاتيرى تحت هذا العنوان أثبتاء الحملة الصحفية ضد فاجنر ، ويظهر في الرسم فاجنر متأبطا فراع كوزيما بينها يسير خلفهها هانز بيلوف ( المزوج وقائد الأوركسترا )

عالم الفكر ـ المجلد السادس حشر ـ العدد الثاني



سفيتة الابعاث ( ييجيل ) أثناء عبورها مضيق ماجلان

عن السير والتراجم : فاجنر ودار



کوزیما فاجنر رمسم کاریکاتیری بریشة براندت ( ۱۹۰۵ )



اخوة أم أبناء عمومة



( حرکات داروین، والنباتات المتسلقة ) رسم کاریکاتیری بریشة سامبورن ۱۸۷۵



أحد الرسوم الكاريكاتيرية ( عام ١٨٧٤ ) التي أسهم بها فنانو الكاريكاتير في بريطانيا أثناء الجسدال الذي دار حول كتاب أصل الأنواع



حجرة المطالعة في بيت داروين ولأتزال موجودة بحالتها لملآن

دام حكم المسلمين في الأندلس (اسبانيا) حوالي ثمانية قرون (٩١ ـ ٩٩٧هـ/٧١١ ـ ١٤٩٢م). وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم هذه المدة الى العصور التالية : ـ

اولا: عصر الولاة: ويمتد من الفتح العربي بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد حتى قيام الدولة الأموية في الأندلس على يد الأمير عبد الرحمن الداخل (صقر قسريش). أي من سنة ٩١ الى ١٣٨هـ (٧١١ - ٧٥٧م). وفي هذا العصر كانت الأندلس ولاية عربية تابعة للخلافة الأموية بدمشق.

ثانيا: عصر الدولة الأموية ، وهو أزهى العصور الأندلسية ، وينقسم إلى قسمين : القسم الأول : ( من ١٣٨ - ٣١٦ م ) وفيه كانت الأندلس امارة مستقلة سياسيا عن الخلافة العباسية في المشرق . وتداول الحكم فيها سبعة من الأمراء الأمويين وهم :

عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك الملقب بصقر قريش ، هشام بن عبد الرحمن (الرضا) ، الحكم بن هشام (الربضى) ، عبد الرحمن الشاني (الأوسط) ، محمد بن عبد الرحمن ، المنذر بن محمد ، عبدالله بن محمد .

القسم الشاني: (من ٣٠٠ ١٢٤هـ = ٩١٢. القسم الشاني: (من ٣٠٠ من المعاسيا ١٩٠١م) وفيه صارت الأندلس خلافة مستقلة سياسيا وروحيا عن الحلافة العباسية بالمشرق. وتداول الحكم فيها عدد كبير من الخلفاء الأمويين ، نكتفي بذكر اوائلهم وهم :

١ عبد الرحمن الثالث ، وهو اول من اعلن نفسه خليفة وتلقب بالناصر لمدين الله ( ٣٠٠ ـ ٣٥٠ ـ / ٣٠٠ ) .

٢ \_ الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ( ٣٥٠ \_ ٣٦٦ هـ/ ٩٦١ م ) .

## لسيان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية

أحمدمختارالعبادي

٣ - هشام الثاني المؤيد بن الحكم المستنصر ( ٣٦٦ ٣ - ٩٧٦ - ٩٧٦ ) .

٤ ـ ومنذ عهد الخليفة هشام المؤيد ، صارت السلطة في يبد حاجب البدولة المنصبور محمد بن ابي عامر ، واستمرت في يد ولديه المنظفر ثم عبد الرحمن الملقب بشنجول . وانتهت الدولة الأموية سنة ٢٢٤هـ ( ١٠٣١م ) .

ثالثا: عصر ملوك الطوائف ( من ٤٢٢ ـ ٤٧٩هـ = المساف الله الله المساف الأسوية في الأندلس ، وتفكك الدولة الى دويلات طائفية ضعيفة متنازعة ، وينتهي بدخول المرابطين الملثمين من المغرب الى الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين ، وانتصارهم على الاسبان في موقعة الزلاقة سنة ٤٧٩هـ ( ١٠٨٦ م ) .

رابعا : عصر السيطرة المغربية ( من ٤٧٩ ـ ٢٦٢هـ = ٢٠٨٦ م ) وفيه تحولت الأندلس الى ولاية تابعة للمغرب في عصري المرابطين والموحدين .

وكانت العاصمة مدينة مراكش في جنوب المغرب. وقد انتهى هذا العصر بعد هزيمة دولة الموحدين امام الجيوش الأوروبية المتحالفة في موقعة العقاب سنة Las Navas de Tolosa وقد تلا ذلك فترة ملوك طوائف اخرى قضى عليها الأسبان ، ولم يتركوا منها سوى دولة صغيرة وهي مملكة غناطة .

خامسا : مملكة غرناطة الاسلامية ، او عصر بني نصر او بني الأحمر . وهو آخر عصر اسلامي في الأندلس ، ويمتد

من سنة ٦٣٥ الى ٨٩٧هـ = ١٢٣٨ ـ ١٤٩٢م ، وهي السنة التي سقطت فيها غرناطة في ايدي الاسبان .

وهذه المملكة الاسلامية الأخيرة في الأندلس ، فما اهمية خاصة في موضوعنا من حيث انها كانت موطنا لعالمنا المؤرخ الوزير لسان الدين بن الخطيب ، ومقرا لحكمه . ولهذا نقف عندها وقفة قصيرة لـذكر بعض معالمها .

#### مملكة غرناطة:

تقع مملكة غرناطة في الركن الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة ايبيريا حيث جبال البُشرَّات Alpujarras وجبال شُلِير(١) او جبال الثلج (سييرا نيفادا) Sierra Nevada التي كونت منها قلعة حصينة يسهل الدفاع عنها . وكانت هذه المملكة تشتمل على الأراضي التي تقابلها اليوم ولايات غرناطة والمرية ومالقة واجزاء من ولايات جيان وقرطبة واشبيلية وقادس. وكنانت عاصمتها مدينة غرناطة Granada ومعناها الرمانة بالاسبانية ، وهي مدينة كبيرة مستديرة مرتفعة على سفح جبل شلير ، ويخترقهما نهر شنيل Genil احمد فروع الوادي الكبير ، وهو يعتبر واديا صغيرا (٢١١ك . م) اذا قورن بوادي النيل مثلا ( ١٠٠٠ ل . م ) ، ولكن كتابهم قدروه بألف نيل!! مثل قول ابن الخطيب: « وما لمصر تفخر بنيلها والف منه في شنيلها !؟» ، لأن الشين عند المغاربة تعنى الألف في العدد ، فقوله شنيل اذا اعتبرنا عدد شينه كان الف نيل.

(1) شُلِيْر بضم الشير وفتح اللام وسكون الياء ، تحريف للاسم اللاتيبي Mons Solorius أي حبل الشمس ، ودلك لشدة لمعانه عند انعكاس أشعة الشمس على قممه المفطاة بالثلوج صيفا وشتاء . وفذا سمى باسم سييرا بيفادا أي اخبال المثلجة ، وفي يرد شتاء غرياضة قال الشاعر ابن صدره :

> أحل ليا تبرك النصيلاة بارضكية فبرازا الى نبار الجنجيم لاما للبن كباذ ربي منتخبل في جنهسم

وشرب الحمياً وهي شيء عيره أرق عليما من شلير وأرجم فيمي مشال هنذا البيدة طاست حميمه

كذلك كان يشق مدينة غرناطة وادي حَدَّرَة Darro كذلك . م) الذي يصب في شنيل ، كانت تقع عليه عدة قناطر مثل قنطرة القاضي التي مازالت اثارها باقية الى اليوم . وفي جنوب غرب غرناطة تمتد مروجها الخصبة النضيرة التي كانت تسمى بالبقاع ومن هذه الكلمة جاءت تسميتها الاسبانية بيجا Vega التي انتقلت الى امريكا ايضا لاس بيجاس Las Vegas .

اما عن شعب غرناطة ، فكان شعبا عربيا محاهدا ، وقد اختلطت به في باديء الامر عناصر اندلسية مختلفة هاجرت اليه بعد سقوط مدنها في يد الاسبان ، ولاشك ان هذه العناصر المهاجرة قد وهبت هذا الوطن الجديد خبراتها وسواعدها في سبيل النهوض بتلك المملكة والدفاع عنها ، فزرعوا كل شبر في ارضها الجبلية الوعرة ، وخلقوا منها دولة ذات حضارة مزدهرة .

وقد وصف لسان الدين بن الخطيب بني وطنه اهل غرناطة ، فقال : ﴿ انهم كانوا سنِّين على مذهب الامام مالك بن انس ، وكانت اخلاقهم جميلة وصورهم حسنة ، وانوفهم معتدلة ، وشعبورهم سود مبرسلة ، وقدودهم متوسطة تميل الى القصر ، والوانهم بيضاء مشربة بحمرة ، والسنتهم فصيحة عربية تغلب عليها الامالة ، واخلاقهم ابية ، والعمائم تقل في زيهم الا ما شذ في شيوخهم وقضاتهم وعلمائهم ، واعيادهم حسنة ماثلة الى الاقتصاد ، والغناء بمدينتهم فـاش حتى في الذكاكين التي تجمع كثيرا من الاحداث . وحريمهم حريم جميل موصوف بالسحر وتنعم الجسوم ، واسترسال الشعور ، ونقاء الثغور ، وخفة الحركات ، ونبل الكلام ، وحسن المحاورة ، الا ان الطول ينــدر فيهن وقد بلغن من التفنن في الزينة والتماجن في اشكال الحملي الى غايمة نسال الله ان يغض عنهن فيهما عين الدهري

ويلاحظ ان الوضع الجغرافي لهذه المملكة الصغيرة بين ثلاث دول مسيحية تفوقها عدة وعددا وهي قشتالة واراجون والبرتغال ، جعلها في حالة تأهب دائم او حرب مستمرة مع جيرانها ، وقد اشار ابن الخطيب الى الاعداد الحربي للشباب الغرناطي بقوله : ﴿ والصبيان تدرب على العمل بالسلاح وتعلم المثاقفة ، كما يعلم القرآن في الالواح ».

ومن البطريف ان هذه العبارة تتفق مع ماجاء في المدونات الاسبانية من ان جميع افراد الشعب الغرناطي حتى الاطفال منهم ، قد اشتهروا بمهارتهم في استعمال القوس والنشاب وترييش السهام الى درجة اثارت اعجاب اعدائهم . ولعل الاحتفالات الشعبية التي تقام حتى اليوم في اسبانيا ويُثُل فيها القتال بين المسلمين والمسيحيين او ما يعرف باسم مالتال بين المسلمين المستعين او ما يعرف باسم الحرب والجهاد التى سادت اسبانيا في العصر الوسيط .

ولقد كانت قلعة مدينة غرناطة هي مقر الحكم والسلطان وتعرف باسم الحمراء .

وقد انتقل هذا الاسم الى الأسبانية على شكل La فرد وقد انتقل هذا الاسم الحمراء قديم ورد ذكره لأول مرة في ايام ثورة المولدين التي قام بها الثائر عمر بن حفصون في القرن الثالث الهجري (٩م) . وواضح ان هذا الاسم راجع الى لون تربة الهضبة التي بنيت عليها والتي سميت لهذا السبب بالسبيكة Assabica وفي ذلك يقول ابن مالك السرعيني الغرناطي :

تسرى الأرض منها فضة فاذا اكتست بشمس الضحى صارت سبيكتها ذهب

ومن هذا نرى انه ليس هناك ثمة علاقة بين اسم الحمراء واسم بني الاحمر الذين حكموها بعد ذلك فتشابه الاسمين محض مصادفة .

وتأسيس بني الاحمر او بني نصر لمملكة غرناطة ، كان في سنة ١٩٣٥هـ ( ١٧٣٨م ) على يد قائد عربي اندلسي شجاع من بلدة ارجونه Arjona احد حصون قرطبة وهو الغالب بالله عمد بن يوسف بن نصر . . بن عقيل ابن نصر بن قيس بن سعد بن عبادة وواضح من نسبه انه ينتمي الى سيد الخزرج سعد بن عبادة اللي عاون الرسول ( ﴿ ﴿ ) في دار الهجرة . اما تسميته هو وابنائه من بعده ببني الاحمر ، فنسبة الى جده عقيل بن نصر الذي لقب بالاحمر لشقرة فيه . وقد استمر هذا اللون الاشقر يظهر في بعض افراد هله الاسرة مثل عمد السادس الذي لقب في المصادر الاسبانية بالبرميخو السادس الذي لقب في المصادر الاسبانية بالبرميخو الحمرة ، وهولون شعره ولحيته . من هذا نرى ان اسم المعمد المعمد المعمد المعمد التي بنيت عرجع الى لون تربة الهضاب التي بنيت عليها ، بينها يرجع اسم بني الاحمر الى شقرة فيهم .

ومن الطريف ان ملوك بني الاحمر ، اتخذوا من اللون الأحمر شعارا لهم في لون قصورهم بالحمراء ، واعلامهم وقبابهم او خيامهم ، بل وفي لون الورق الذي يكتبون عليه رسائلهم السلطانية . وفي هذا الصدد يقول شاعر الحمراء عبدالله بن زمرك :

خفقت به اعلامك الحمر التي بخفوتها النصر العزين موكًلُ وقوله :

وتسرى القبساب الحسسر تسرفع للنسدى فتسرى الحسسائم تحتهسا كالأنجم

ولقد حكم مؤسس هذه المملكة السلطان محمد بن يوسف مدة طويلة ( ٩٣٥ ـ ٩٧١هـ) ، وكان يلقب بالشيخ وبأمير المسلمين . وقد وزر له عدد من كبار قواده اللين ساعدوه في تكوين مملكته امثال القائد يوسف بن صناديد ، ومحمد بن محمد الرميمي . وبنو الرميمي

اصلهم من بني امية ملوك الاندلس ، وينسبون الى قرية رميمة من اعمال قرطبة ، فهم من بيت عريق .

وبعد وفاة السلطان محمد الشيخ ، خلفه ابنه محمد الثاني ( ٦٧١ ـ ٢٠١هـ) الذي لقب بالفقيه ، لعلمه وفضله وايثاره للعلماء . ويعتبر هذا السلطان هو الذي مهد للدولة النصرية ووضع القاب خدمتها واقام رسوم الملك فيها .

واستمر ملك غرناطة في بيت بني نصر او بني الأحمر حتى نهايـة هذه الـدولة وسقـوط غرنـاطة آخـر معقـل للاسلام في يد الآسبان سنة ١٩٩٧هـ (١٤٩٢م).

ويلاحظ ان سلاطين هذه الدولة ، كانوا يكتبون علامتهم وتوقيعاتهم بخطهم على السجلات كلها ، بمعنى انه لم يكن لديهم خطة للعلامة كها كان لغيرهم من الدول .

وكانت علامتهم الغالبة هي : « صَمَّ هذا » ، وفي ذلك يقول شاعر الحمراء عبدالله بن زمرك في مدح السلطان محمد الخامس الغني بالله :

يا إماما قد تخذنا أن من الدهر ملاذا خط يمناك ينادي صح هذا صح هذا

وكانت الوزارة هي القاعدة الأولى بعد رئاسة الدولة . فالوزير هو الذي ينوب عن السلطان ، وهو الذي يهيمن على شئون الدولة المدنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية ، الى جانب اشرافه على الكتابة وديوان الانشاء . لهذا كان كثيرا ما يلقب الوزير الغرناطي بألقاب تدل على قوة نفوذه مثل لقب الرئيس ، وعماد الدولة ، وذي الوزارتين ، والحاجب . وهذا اللقب الأخير ( الحاجب ) كان يعني في الأندلس رئيس الوزراء ، وليس الذي يقف بباب الخليفة او السلطان كما كان الحال في المشرق . وكل هذه الألقاب لم تكن

تشريفية بل كانت حقيقية في معناها ومدلولها ، لأن صاحبها كأن يجمع بين سلطتي السيف والقلم . وبحكم هذه السلطات الواسعة كان الوزير الغرناطي كثيرا ما يجنح الى الاستبداد على سلطانه مما يضطر هذا الأخير الى التخلص منه اما عزلا أو قتلا او اقامة وزير آخر بجانبه ينازعه السلطة واذا نحن القينا نظرة عامة على وزراء بني نصر في مملكة غرناطة ، نجد انهم كانوا اصنافا من علية القوم :

1 - صنف من القادة الكبار امثال بني (أشقيلولة) ، وبني مــول ، وبني ابي الفتح الفهــري وبني مــراج اليمنيين ، وكلهم كانوا من بيوت الأندلس الكبيرة من قديم ، وتربطهم بملوك بني نصر صلات مكينة وروابط المصاهرة .

Y \_ والصنف الثاني من الوزراء كانوا من كبار مماليك بني نصر وخاصتهم البارزين امثال الحاجب ابي النعيم رضوان الذي مات قتيلا في الانقلاب الذي دبر لخلع السلطان محمد الخامس ( الغني بالله ) سنة ٢٠هم. ومثل الوزير خالد الذي كان مملوكا للسلطان محمد الخامس ثم وزر لولده ابي الحجاج يوسف الثاني سنة الخامس ثم وزر لولده ابي الحجاج يوسف الثاني سنة ثم حاول اغتيال السلطان نفسه بالسم بالتفاهم مع طبيب القصر اليهودي يحيى بن الصائغ ، فأمر السلطان بقتله بين يديه سنة ٤٩٧هم، كما قتل الطبيب اليهودي بعد ذلك .

٣ - اما الصنف الثالث من وزراء غرناطة - وهم الغالبية - فكانوا من اهل العلم والفضل والأدب الذين مارسوا خطة الكتابة العليا في ديوان الانشاء قبل ترشيحهم للوزارة ، ثم ظلوا محتفظين بهذه الخطة الى

جانب عملهم كوزراء . وقد اشار الوزير ابن الخطيب الى ذلك عند قوله :

البطب والسعر والكتاب

سمانسا في بني السنجابه هي ثلاثً مُبَلِّعُات

مراتب بعضها الحجابه وكانت خطة الكتابة تشتمل على صنفين من الكتّاب: أ ـ كاتب الانشاء والرسائل الذي يجب ان يتحل بصفات البلاغة والفصاحة.

ب ـ كاتب الزمام المختص بالحسابات والشئون المالية ويسمى ايضا بالوكيل وصاحب الاشغال ، فهو بمثابة وزير للمالية في اسبانيا يسطلق عليه حتى اليوم اسم Ministro de وهويطابق المصطلح الأندلسي القديم ، وصاحب الاشغال » .

ومن هذا نرى ان الوزراء العظام من هذه الطبقة الثالثة ، كان لهم اشراف على الشئون المالية واختصاص بمعرفتها ، ومثال ذلك الوزير محمد بن احمد بن المحروق الذي كان وكيلا للسلطان محمد الرابع . كذلك الوزير لسان الدين بن الخطيب الذي داخله السلطان ابو الحجاج يوسف الأول في تولية العمال على يده بالمشارطات فجمع له بها اموالا . ثم عهد اليه ولده السلطان محمد الخامس ( الغني بالله ) بالاشراف على بيت ماله والعمل على صيانه الجباية وتثميرها . بل انه كان مما يؤخذ على الوزير الشاعر عبدالله بن زمرك الذي خلف ابن الخطيب في منصبه هو - كما يقول احد معاصريه - قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية ، وعدم اضطلاعه بالامور الجبائية (٢) . وكل هذا يدل على اشراف الوزراء على النواحي المالية ، والمسامهم الشراف الوزراء على النواحي المالية ، والمسامهم الشراف الوزراء على النواحي المالية ، والمسامهم

<sup>(</sup>٢) المقرى : أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض جـ ٢ ص ١٩

بمعرفتها ، كمان يلعب دورا هاما في نجماح مهمامهم الوزارية .

ومن اشهر وزراء هذه الطبقة من اهل العلم والفضل نذكر الحاج المحدث ابا عبدالله محمد بن الحكيم الرندي اللخمي الذي وزر للسلطان محمد الثالث (المخلوع) ومات قتيلا بعد ذلك في مجلس السلطان ابي الجيوش نصر سنة ٥٠٧ه. كذلك نذكر الفقيه ابا الحسن بن الجياب شيخ ابن الخطيب الذي ولاه السلطان ابو الحجاج يوسف الأول رسم الوزارة الى جانب رئاسة الحجاج يوسف لأول رسم الوزارة الى جانب رئاسة الكتابة ، وظل كذلك الى ان توفي في وباء الطاعون سنة الخطيب الذي يدور حوله موضوع هذا المقال .

لسان الدين بن الخطيب الوزير العالم:

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن على بن احمد السلماني ويكني ابا عبدالله ولد ببلدة لوشة Loja غربي غرناطة سنة ٧١٣هـ (١٣١٣م) ، ودرس بمدينة غرناطة وشغف بالعلوم الطبية والفلسفية واقبل يدرمها على العالم المشهور يحيى بن هذيل . كما ظهرت براعته في قرض الشعر وتجلى عمله الواسع بالأدب العربي في سن مبكرة . ولم يلبث ابن الخطيب بفضل نهارته وذكائه ان دخل الوزارة ونال حظوة كبيرة عند السلطان ابي الحجاج يوسف الأول بعد وفاة شيخه الوزير ابي الحسن بن الجياب سنة ١٩٧٩هـ . وكان عمر ابن الخطيب وقتئد خسا وثلاثين سنة .

ولما قتل السلطان ابو الحجاج يوسف سنة ٥٥ه.، ولى بعده ولده ابو عبدالله محمد الخامس ( الغني بالله ) الذي استدعى مولى آبائه ووزيرهم من قبل ابا النعيم رضوان ، وآسند اليه وزارته ونيابته ، كما بقي ابن الخطيب في منصبه السابق كوزير ولكن تحت رئاسة الحاجب رضوان نظرا لمكانة هذا الاخرير وسنه واختصاصه بالوزارة من قديم .

وقد ذكر ابن الخطيب الاعمال التي كان يقوم بها في اوائل عهد هذا السلطان الشاب محمد الخامس وهي: الوقوف بين يدي سلطانه في المجالس العامة ، وايصال الرقاع وفصل الأمر ، والتنفيذ للحكم ، والترديد بينه ويسين الناس ، والعرض والانشاء ، والمواكلة والمجالسة ، جامعا بين خدمة القلم ولقب الوزارة .

ويضيف ابن الخطيب بانه رغم وجود ابي النعيم رضوان ، فقد كان المنفرد بسر السلطان وسفيره لدى ملؤك المغرب . ويشير بصفة خاصة الى سفارته لدى سلطان المغرب ابي عنان فارس المريني التي انشد فيها قصيدته التي مطلعها :

خليفة الله ساعد القدر

علاك ما لاح في اللجى قامرُ في كان من سلطان المغرب الا ان قال له: « والله ما ترجع اليهم الا بكل طلباتهم »! على انه يبدو ان نفوذ ابن الخطيب لم يلبث ان تضاءل امام طموح الحاجب رضوان واستثناره بالسلطة . وفي ذلك يقول احد المعاصرين : « وعلى اثر وصول ابن الخطيب من الرسالة للسلطان ابي عنان ، وجد الحاجب الخطير ابا النعيم رضوان قد استولى على وظيفة الحجابة والرياسة ، وأقنعه بالاسم من ذلك المسمى ، فآثر الانتباذ ، وأخذ في بالاسم من ذلك المسمى ، فآثر الانتباذ ، وأخذ في تاب « الاحاطة في اخبار غرناطة » .

وفي سنة ٧٦٠هـ ( ١٣٥٩م ) وقع في غرناطة ذلك الانقلاب الذي اودى بحياة الوزير رضوان ، وانتهى بخلع السلطان محمد الخامس ونفيه الى المغرب . وتولية اخيه اسماعيل مكانه . وصحب السلطان المخلوع الى المغرب بعض افراد حاشيته ورجال دولته ، ونخص بالذكر منهم وزيره ابا عبدالله محمد بن الخطيب . وقد رحب بهم سلطان المغرب ابو سالم ابراهيم المريني ، وانزلهم في بعض قصوره بمدينة فاس عاصمة الدولة المرينية .

ودامت مدة النفي في المغرب ثلاث سنوات ( ٧٦٠ - ٧٦٣ م كلد فيها ابن الخطيب الى الراحة والخمول في العاصمة كما فعل مواطنوه ، بل عكف على القراءة والتأليف وقرض الشعر والتنقل بين البلدان المغربية لمشاهدة اثارها والاتصال بعلمائها ثم انتهى به المطاف الى ثغر سلا ( بجوار الرباط) حيث استقر بها وبضاحيتها شالة chella مرابطا بجوار اضرحة ملوك بني مرين .

وتشاء الأقدار ان يصاب ابن الخطيب في اقرب وأعز الناس اليه ، فتموت زوجته وام اولاده التي كانت تقيم معه في بلدة سلا . وهنا تشتد آلامه وتغمره موجة من الحزن والتصوف تظهر آثارها بوضوح في نظمه ونثره ، وفي هذا يقول :

و وفي السادس لذي القعدة من عام اثنين وستين وسبعمائة ، طرقني ماكدر شربي ونغص عيشي ، من وفاة ام الولد عن اصاغر زغب الحواصل بين ذكران واناث في بلد الغربة ، وتحت سرادق الوحشة ، ودون اذيال النكبة ، تجلت عليها حسرتي واشتد جزعي ، وأشفيت لعظم حزني ، اذ كانت واحدة نساء زمانها جزالة وصبرا ومكارم اخلاق ، حازت بذلك مزية الشهرة حيث حلت من القطرين ، فدفنتها بالبستان المتصل بالدار بجدينة سلا ، ووقفت على قبرها الحبس المغل لمتولي القراءة دائيا عليها ، وصدر عني مما كتب على ضريهها وقد اغرى به التنويه والاحتفال :

روع بالي وهاج بالبالي وهاج وسامني الشكل بعد اقبال ذخيرتي حين خانني زمني وعدتي في اشتداد أهوال حفرت في داري النضريح لها تعللا بالمحال في الحال

وغبيطة توهم المقام معي وكيف لي بعدها بامهال مسقا الحيا قبيرك الغريب ولا زال مناخا لكل هطال قد كنت مالي لما اقتضى زمني ذهاب مالي وكنت امالي اما وقد غاب في تراب مسلا وجهك عني فلست بالسالي والله حزني لاكان بعد علي ذاك الشباب الجديد بالبالي فانتظريني فالشوق يقلقني وعجالي ويقتضي سرعتي واعجالي ومهدي لي لديك مضطجعا

غير ان هذه الكارثة الفادحة التي حلت بابن الخطيب لم تحد من حيويته وقدرته على التأليف ، اذ استمر في منفاه يقرأ ويكتب في شتى نـواحي العلوم والفنون كما سنرى ذلك عند ذكر مؤلفاته .

وفي سنة ٧٦٣هـ ( ١٣٦٢م ) ، عاد السلطان محمد الخامس الى عرشه في غرناطة بعد حروب وخطوب شد ازره فيها كل من سلطان المغرب ابو سالم ابراهيم المريني وملك قشتالة بدور الأول الملقب بالقاسي Pedro el وما ان استقر به المقام في غرناطة حتى ارسل في طلب ابن الخطيب من المغرب للقيام باعباء وزارته .

وعاد ابن الخطيب الى سابق منصبه كوزير ، ولكنه في هذه المرة انفرد بالحكم بدون منافس ، وفي ذلك يقول صديقه ابن خلدون : « وخلا لابن الخطيب الجو وغلب على هوى السلطان ، وددفع اليه تدبير الدولة ، وخلط بنيه بندمائه واهل خلوته ، وانفرد ابن الخطيب بـالحل

والعقد ، وانصرفت اليه الوجوه ، وعلقت به الآمال وغشى بابه الخاصة والكافة » . (٣)

كذلك شرح ابن الخطيب سياسته التي سار عليها في دولة محمد الخامس الثانية بقوله: ورمى الي بعد ذلك بمقاليد رأيه، وحكم عقلي في اختيارات عقله، وغطى من جفائي بحلمه، ورمى الي بدنياه، وحكمني فيا ملكت يداه، واستعنت بالله تعالى وعاملت وجهه فيه بالنظر في سد الثغور، وصون الجباية، وانصاف المرتزقة، ومقارعة الملوك المجاورة، وايقاظ العيون من نوم الغفلة، وقدح زناد الرجولية، وجعل الثواب غطاء الليل، ومقعد المطالعة فراش النوم، والشغل لمصلحة الإسلام ها(٤)

وهذه العبارة الأخيرة تشير الى ما عرف عن ابن الخطيب من انه كان يخصص الليل للقراءة والتأليف العلمي ، يساعده في ذلك ارق اصابه ، بينها يخصص النهار لشئون الحكم والسياسة . ومن الغريب ان هذا الجهد الكبير الذي كان يبذله ابن الخطيب ، لم يحد من نشاطه وحيويته ، ولهذا لقب بذي العمرين . كذلك لقب ابن الخطيب بلسان الدين ، وهو من الألقاب المشرقية لأن التلقب بما يضاف الى الدين كان قليل الانتشار في المغرب والأندلس ، فلعل بعض اصدقائه من كتاب المشرق خاطبه به في رسائله فاشتهر به وذاع بين الناس .

على ان موضع الاهمية هنا هو ان كملا من الجانب العلمي والجانب السياسي افاد صاحبه: فالسياسة، أتاحت لابن الخطيب فرصة الاتصال بسفراء المدول المختلفة ومعرفة أحبار بلادهم، والاطلاع على الوثائق

والمراسلات الرسمية المحفوظة في أرشيف الدولة بقصر الحمراء ، واستخدام كل هذه المادة التاريخية في مؤلفاته ، مثال ذلك الفصل الذي كتبه في كتابه اعمال الاعلام عن تاريخ الممالك المسيحية الاسبانية وهي قشتالة ، وأراجون ، والبرتغال ، بنص فيه صراحة على انه استعان في كتابة هذا الجزء بسفير مملكة قشتالة يوسف بن وقار الاسرائيلي في اثناء زيارته لمملكة غرناطة في مهمة رسمية ، وفي ذلك يقول : « وقد كنت طلبت شيئا من ذلك من مظنته وهو الحكيم الشهير ، طبيب دار قشتالة واستاذ علمائها يوسف بن وقار الاسرائيلي الطليطلي ، لما وصل الينا في غرض الرياسة عن سلطانه ، فقيد لي في ذلك تقييدا انقل منه بلفظه او بمعناه ما امكن ، واستدرك ما اغفل ، اذ ليس بقادح في الغرض . قال الحكيم :

سألت ـ اعزك الله ـ ان اثبت لك ما تحقق عندي من التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشتالة وتفرغ ملوكهم فأثبت لك ذلك مما استخرجته من الكتاب الذي امر بعمله الملك الاعظم دون الفنش ، قصدت ان يكون ذلك عندك بأصل ۽ (٥) ـ وهو يقصد هنا ملك قشتاله الفونسو العاشر الملقب بالعالم El Sabio ، والكتاب المشار اليه هو التاريخ العام Cronica General ، والكتاب الذي اشرف هذا الملك على اخراجه .

كذلك نقبل ابن الخطيب الكثير من النقوش او الكتابات التي على شواهد قبور الملوك والامراء ومنشآتهم ، واستخدمها في كتاباته التاريخية كمادة علمية لها الهميتها . وقد جمع بعضها المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال في كتابه ( النقوش العربية في اسبانيا -In وكذلك scriptiones Arabes d'Espagne

<sup>(</sup>٣) المقرى: نقع الطيب جـ ٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة جـ ٢ ص ١٧ ـ ١٨ ( طبعة القاهرة ) ،

المقرى: نفح الطيب ، جـ ٧ ص ٧

<sup>(</sup>o) ابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام - القسم الثاني - ص ٣٢٢ نشر ليفي بروفنسال

فعل المستشرق الأسباني لافونتي الكنترا في كتابه عن النقوش العربية في غرناطة :

La Fuente Alcantara: Inscriptiones Arabes de Granada

أما العلم ، فقد اعطى ابن الخطيب شهرة ومكانة دعمت مركزه السياسي كوزير ، وذلك عن طريق الرسائل والقصائد والحكم والنصائح التي كان يرسلها الى ملوك عصره من المسلمين والمسيحيين ، فكان لها تأثير كبير عليهم ، وكثيرا ما استجابوا لها فنجحت بذلك معظم اهداف السياسية . وحسبنا ان نشير الى تلك النصائح التي ارسلها ابن الخطيب الى ملك قشتالة بدرو الأول ( القاسي ) والتي اوردها باللغة الاسبانية المؤرخ ملوك قشتالة ، والرسالة عبارة عن مواعظ اخلاقية ، ملوك قشتالة ، والرسالة عبارة عن مواعظ اخلاقية ، وتوجيهات سياسية يحدره فيها من مكائد الذين حوله من انصار اخيه المنافس له على العرش هندي دي تراستمارا ، ويشيد بالصداقة التي تربط ملك قشتالة بسلطان غرناطة محمد الغني بالله . (٢) .

ويضيف المؤرخ الاسباني استبان جاريباي في مدونته مختصر تاريخ ممالك اسبانيا ان القيم الاخلاقية التي اتسمت بها مواعظ هذا المسلم ابن الخطيب تفوق في قيمتها ما كتبه سينكا وغيرة من فلاسفة الرواقيين الأقدمن (٧).

ومن الطريف ان ابن الخطيب نفسه يؤيد ماجاء في الحوليات الاسبانية ، اذ يذكر في كتابه الاحاطة ، ان سلطان غرناطة محمد الخامس اذن له بتوجيه المواعظ الى

صديقه بدرو Pedro ملك قشتالة ، وانه نفذ الأمر وكتبه له عدة رسائل يعظه فيها بنصائحه ، وانه تلقى عليها ردا من الملك القشتالي يشكره فيه ويعده بالعمل بها . ويضيف ابن الخطيب انه من بين مانصح به ملك قشتالة هو ان يضع امواله وذخيرته واولاده في حصن قرمونة Carmona المنيع ( شرقي اشبيلية ) خوفا من اطماع اخيه هنري دي تراستمارا الذي كان ينازعه العرش . ولقد استجاب الملك بدرو لنصيحة ابن الخطيب وعمل بما اشار عليه به . وحينما تغلب هنري على اخيه بدرو وانتزع العرش منه وقتله ، كان اول شيء اهتم به هو الاستيلاء على قلعة قرمونة وما فيها من ذخائر واموال ، فانصرف بذلك عن عاربة غرناطة التي كانت من انصار اخيه ، وهذا ما كان يهدف اليه ابن الخطيب من وراء نصيحته السالفة الذكر (٨) .

على ان نجاح ابن الخطيب في سياسته لا يرجع فقط الى مكانته العلمية او صدق فراسته السياسية ، بل يرجع كذلك الى تمسكه في احكامه بما جرت عليه الدولة من قواعد وعادات وقوانين ، حرصا على استمرارها والمحافظة عليها . ولدينا في هذا الموضوع نص طريف اورده الوزير والكاتب ابو يحيى محمد بن عاصم القيسي الذي عاش في القرن التاسع الهجري (١٥٥م) والذي شبهه معاصروه بابن الخطيب في بلاغته ورئاسته فسموه بابن الخطيب الثاني ، فيقول : ( ولم يكن الوزير الكيس ابن الخطيب يجري من الاستقامة على قانون الا بالمحافظة على مارسم من القواعد ، والمطابقة لما ثبت من اللحوائد . وكان ذوو النبل من هذه الطبقة واولو الحذق

<sup>(</sup>Lopez de Ayala: Cronicas de los Reyes de Castilla, ) Voe. I. P. 493

<sup>(</sup>٦) راجع

Estevan Garibay: Compendio de las Cronicas y Universal Historia de los Reynos d'Espana, (V) P. 1109.

<sup>(</sup>٨) راجع ( ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة حـ ٢ ص ٥٥ ـ ٥٦ ، طبعة القاهرة )

من ارباب المهن السياسية يتعجبون من صحة اختياره لما رسم ، وجودة تميزه لما قصد ، ويرون المفسدة في الخروج عنها ضربة لازب ، وان الاستمرار على مراسمها آكد وأوجب ، فيتحرونها بالالتزام كها تتحرى السنن ، ويتوخونها بالاقامة كها تتوخى الفرائض . . حدثني شيخنا القاضي ابو العباس احمد بن ابي القاسم الحسني ان الرئيس ابا عبدالله بن زموك ، دخل على الشيخ ذي الوزارتين ابي عبدالله بن الخطيب يستأذنه في جملة مسائل مما يتوقف عادة على اذن الوزير ، وكمان معظمها فيها يرجع الى مصلحة الشاعر ابن زموك . قال الشريف : فأمضاها كلها له ما عدا واحدة منها تضمنت نقض عادة مستمرة ، فقال له ابن الخطيب : لا والله يا رئيس ابا عبد الله ، لا آذن في هذا ، لأنا ما استقمنا في هذه الدار الا بحفظ العوائد » (1)

اما عن نهاية ابن الخطيب المؤلمة ، فتشبه الى حد كبير نهاية الكثيرين من وزراء غرناطة الذين حكموا قبله او بعده نتيجة لاستثنارهم بكل نفوذ في الدولة .

على انه يلاحظ ان ابن الخطيب حينها احس بكثرة السعايات ضده ، وفساد الجو حوله ، انحرف بسياسة غرناطة انحرافا كبيرا في اواخر حكمه ، اذ رسم لها سياسة ثابتة قوامها الارتباط بعجلة فاس ، وارضاء سلاطين بني مرين في كل ما يطلبونه من مملكة غرناطة . وكان هدفه من وراء ذلك هو سكنى المغرب والاستقرار فيه اذا ما عزل من منصبه ، وقد مهد لذلك باقتناء الأملاك والعقار بالمغرب(١٠) .

والواقع ان سياسة التقرب من المغرب ، كثيرا مالجأت اليها الأندلس عند استصراخها لاخواتها المغاربة للجهاد ضد المشركين الا انها في نفس الوقت كانت تتوجس خيفة من اطماع ملوك بني مرين في بـ لادها ، وتخشى ان يفعلوا معها مثل ما فعل المرابطون والموحدون من قبل(١١) . كذلك كانت غرناطة حريصة على سلامة مصالحها المرتبطة مع جيرانها المسيحيين امثال قشتالة واراجون . ولهذا لم تلتزم في سياستها الخارجيـة جانبـا واحدا من هذه القوى المحيطة بها ، بل كانت تتغير المحيطة بها . فتارة تتقرب من قشتالة ضد المغرب ، وتارة اخرى تتقرب من المغرب ضد قشتالة واراجون ، وتارة ثالثة تتقرب من ملوك اراجون ضد ملوك قشتالة او العكس وهكذا . فهذه السياسة الماهرة الماكرة التي سلكتها مملكة غرناطة مكنتها من الاحتفاظ باستقلالها مدة تزيد على قرنين من الزمان ، لأنها عرفت كيف تستفيد من الحزازات القائمة بين هذه الدول لصالحها . ولقد اشاد المؤرخون بالمدبلوماسية الغرناطية ، ووصفوها بصفة تدل على المرونة والمهارة وهي سياسة اللعب بالثلاث ورقات -Juego de Tres Bara. jas من هذا نرى ان وضع هذه المملكة الصغيرة وسط هذه القوى الثلاث ( قشتالة وأرجوان ، والمغرب ) ، قد جعل سياستها مرتبطة بتلك الظروف السياسية التي حولها . ولعل هذا هنو السبب في ان عددا من ملوك غرناطة ووزرائها ، قد راحوا ضحية تماديهم في التـزام

<sup>(</sup>٩) أورد ابن عاصم هذا النص في كتابه الذي يعتبر ذيلا على إحاطة ابن الحطيب ويسمى بالروض الأريض في تراجم ذوى السيوف والأقلام والغريض . راجع ( المقرى : نفح الطيب جـ ٨ ص ٢٥٣ \_ ٢٥٤)

<sup>(</sup>١٠) راجع مقالنا: النزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين بن الخطيب ، مجلة كلية الأداب جامعة الاسكندرية المجلد الثاني عشر ١٩٥٨ (١١) مثال ذلك قول السلاوى الناصرى: ولما صنع الله لسلطان المعرب ما صنع من العز والظهور ، ارتاب ابن الاحمر وظن به الظنون وتخوف منه ما كان من يوسف بن تاشفين للمعتمد بن عباد وغيره من ملوك الطوائف وقوله أيضا: وكان ابن الاحمر متخوها من سلطان المغرب أن يغلم على بلاده ( الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى جـ ٢ ص ٢٤)

جانب سياسي واحد دون تقدير العواقب المترتبة على تجاهلهم الجوانب الاخرى . ومثال ذلك الوزير محمد بن على المعروف بابن الحاج المهندس الذي كان مداخلا للوك قشتالة ، عالما بلغتهم وسيرهم واخبارهم ومهتا بشأنهم ، ولهذا نهج سياسة موالية لهم ، وانحرف في ذلك انحرافا لم يقبله اهل غرناطة ، فثاروا ضده واتهموه بتحريض ملك قشتالة على الاستيلاء على حصن الفبذاق لمولا ان سلطانه ابا الجيوش نصر امر بعزله في الحال (۱۲) .

ويبدو ان ابن الخطيب قد وقع في نفس هذا الخطأ حينها دفعته سياستة المغربية الى رسم سياسة موحدة للمغرب والأندلس، دون ان يعمل حسابا لأنصار القوى السياسية الأخرى، بل انه لم يلبث ان تمادى في سياسته الى اقصى حدودها خطورة حينها فر الى المغرب واخذ يحرض السلطان ابا فارس عبدالعزيز المريني على غزو غرناطة. وكان رد الفعل شديدا من جانب غرناطة، ولاسيها بعد موت السلطان عبد العزيز واضطراب الاحوال في المغرب بعد اقامة ابنه الطفل ابي واضطراب الاحوال في المغرب بعد اقامة ابنه الطفل ابي زيان محمد السعيد على عرش بني مرين. وكان طبيعيا ان تكون نتيجة هذا التدخل هو القبض على ابن الخطيب وقتله وحسرقه ومصادرة امسواله سنمه ٢٧٧هـ وقتله وحسرقه ومصادرة امسواله سنمه ٢٧٧هـ

لقد كان فقد ابن الخطيب على هذا النحو خسارة فادحة ، اذ انقطع بموته اهم مصدر لتاريخ غرناطة . بين ابن الخطيب وابن خلدون :

اشرنا في الصفحات السابقة الى ان حياة ابن الخطيب السياسية والعلمية ، كانت موزعة بين القطرين

الشقيقين الأندلس والمغرب ، وان منصبه الخطير كوزير لملوك بني الاحمر في غرناطة ، وصديق لملوك بني مرين في فاس ، جعله عرضة لتقلبات المنظروف السياسية وما يتبعها من نفي وتشريد الى بلاد المغرب .

ولقد هيأت هذه الظروف لابن الخطيب ان يتعرف وهو في المغرب على فيلسوف مؤرخي المسلمين عبد الرحن بن خلدون ، وكان آنذاك لايزال شابا يافعا في مقتبل العمر ، وان تتوطد بينها صداقة اخوية متينة اشار اليها كل منها في مؤلفاته . كان ابن الخطيب يكبر صديقه ابن خلدون بنحو عشرين سنة ، اذ ولد الأول في لوشة سنة ٧١٣هـ ، بينا ولمد الثاني في تمونس سنة لولاه ، وهي مدة طويلة تجعل ابن الخطيب في مرتبة والله ، وقد حرص كل منها فعلا على اظهار هذا الفارق الزمني في رسائله ، فابن خلدون يخاطب صديقه بقوله :

فيجيبه ابن الخطيب بقوله : ( سيدي ووليي واخي وعلى واخي وعلى ولدي ) . وقوله ايضا : ( يا محل الولد لا اقسم مهذا البلد . . الخ ) .

وكان اول لقاء بين هاتين القمتين في مدينة فاس سنة ٢٧هـ عندما نفى ابن الخطيب مع سلطانه المخلوع عمد الغني بالله الى هناك . وكان ابن خلدون يعمل كاتبا للسلطان ابي سالم المريني . وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون في الترجمة التي عقدها لنفسه في آخر كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر ، والتي نشرها المرحوم محمد بن تاويت الطنجي في كتاب مستقل بعنوان و التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ، يقول : و وحين وفد سلطان الأندلس ابو عبدالله محمد المخلوع ، على السلطان ابي سالم بغاس ، واقام عنده ، وحصلت لي

<sup>(</sup>١٢) أبو الحسن النباهي : نزهة البصائر والأبصار ـ القسم الخاص بتاريخ ملوك بني نصر ص ١٢٥ نشر مولر ، وكذلك ( ابن الخطيب :

اللمحة البدرية ص ٥٨) (١٣) راجع التفاصيل في مقالنا (سياسة ابن الخطيب المغربية ـ مجلة البينة ، مايو ١٩٦٢ ، الرباط )

معه صلة ووسيلة خدمة ، من جهة وزيره ابي عبدالله بن الخطيب ، وما كان بيني وبينه من الصحابة ، فكنت اقوم بخدمته ، واعتمل في قضاء حاجباته في الدولة (١٤).

ولقد دامت مدة اقامة ابن الخطيب وسلطانه بالمغرب نحوا من ثلاث سنوات ، عاد بعدها السلطان محمد الخامس الى عرشه بغرناطة سنة ٧٦٣هم، كما عاد ابن الخطيب الى سابق منصبه كوزير لمملكة بني الأحمر . ثم تشاء الظروف بعد عام واحد فقط ان يلحق بهما ابن خلدون في غرناطة سنة ٧٦٤هم للقيام هناك بمهمة رسمية تتعلق بابرام صلح بين ملكي غرناطة والمغرب وبين ملك قشتالة بدرو الأول ( القاسي ) في مدينة اشبيلية التي كانت موطن اجداد ابن خلدون .

وهنا نترك كلا من ابن خلدون وابن الخطيب يصفان هذا اللقاء التاريخي بينهما فيقول ابن خلدون : وحططت بجبل الفتح (اي جبل طارق) وهو يومشذ لصاحب المغرب ثم خرجت منه الى غرناطة ، وكتبت الى السلطان ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب بشأني . وليلة بت بقرب غرناطة على بريد منها ، لقيني كتاب ابن الخطيب يهنئني بالقدوم ويؤنسني وهذا نصه :

حللت حلول الغيث بالبلد المحل

على الطائر الممون والرحب والسهل يحينا بمن تعنو الوجود لرجهم

من الشيخ والعافس المهدأ والكهل لقد نشات عندي للقباك غيطة

تنسى اغتباطي بالشبيبة والأهل ويستمر ابن خلدون في وصف رحلته الى غرناطة

فيقول: إلى ثم اصبحت من الغد قادما على البلد، وذلك ثامن ربيع الأول عام اربعة وستين وسبعمائة، وقد اهتز السلطان لقدومي وهيأ لي المنزل من قصوره بفرشه وماعونه، واركب خاصته للقائي، تحفيا وبرا وجازاة بالحسنى، ثم دخلت عليه، فقابلني بما يناسب ذلك، وخلع على وانصرفت. وخرج الوزير ابن الخطيب فشيعني الى مكان نزلي، ثم نظمني في علية اهل مجلسه، واختصني بالنجي في خلوته، والمواكبة في ركوبه، والمؤاكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات انسه، واقمت على ذلك عنده (١٥٠).

هـذا بعض ما كتبه ابن خلدون عن وصف لقائه لسلطان غرناطة ووزيره ابن الخطيب . اما ابن الخطيب ، فانه هو الآخر قد افرد لابن خلدون ترجمة دقيقة في كتابه الاحاطة في اخبار غرناطة يقول فيها: و واما المترجم به ( اي ابن خلدون ) ، فهو رجل فاضل حسن الخلق، ظاهر الحياء، اصيل المجمد، وقور المجلس ، عزوف عن الضيم ، صعب المقادة ، قوى الجأش ، طامح (قنن ) الرياسة سديد البحث ، صحيح التصور ، كثير الحفظ ، حسن العشرة ، مفخر من مفاخر التخوم المغربية، شرح البردة شرحا بديعا دلّ على غزارة حفظه وتفنن في ادراكه ، ولخص كثيـرا من كتب ابن رشد ، وعلق للسلطان ( ابي سالم المريني ) في العقليات تقييدا في المنطق ، ولخص محصل الامام فخر الرازي ، وبه داعبته ، فقلت له : لي عليك مطالبة ، فانك لخصت عصلي! ( لأن الرازي كان يسمى ايضا بابن الخطيب) ، وألف كتابا في الحساب . وشرع في هذه الايام في شرح الرجز الصادر عنى في اصول الفقه بشيء لاغاية فوقه في الكمال ، (١٦) .

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون : التعریف ص ۷۰ ، ۷۹ .

<sup>(</sup>١٥) راجع بقية الرسالة في ( ابن خلدون : التعريف ص ٨٢ ، وما بعدها )

<sup>(</sup>١٣) يقصد كتاب الحلل المرقومة في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو ألفية في أصول الفقه وهو مفقود للأسف ولكن توجد بعض الشروح التي كتبت حوله مثل شرح ابن خلدون ، وشرح أبي سعيد ابن لب المسمى بالطرر المسرسومة على الحلل المرقومة .

وواضح من كلام ابن الخطيب ان ابن خلدون لم يكن حتى ذلك الوقت قد الف بعد تــاريخه المسمى بكتــاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ومقدمته المشهورة .

ويستمر ابن الخطيب في كلامه عن ابن خلدون فيقول: وجاء الى الاندلس، فاهتز السلطان له واركب خاصته لتلقيه، واكرم وفادته وخلع عليه، واجلسه بمجلسه، ولم يدخر عنه برا ومؤ اكلة ومطايبة وفكاهة. ولما استقر بالحضرة في غرناطة، جرت بيني وبينه مكاتبات اقطعها الظرف جانبه، واوضح الأدب مذاهبه، فمن ذلك ما خاطبته به وقد تسري جارية رومية اسمها هند صبيحة الابتناء بها . .

وهنا يتعرض ابن الخطيب لمسألة هامة لم يشر اليها ابن خلدون في مذكراته التي كتبها عن نفسه ، وهي مسألة زواجه بجارية اسبانية تدعى هند .

ولقد اورد ابن الخطيب الابيات الشعرية والمكاتبات النشرية التي داعب بها صديقه صبيحة اليوم التالي لزواجه ، وهي كلها من الأدب المكشوف او المجرد الذي لا يسمع المقام بذكره (١٧) . وهذه الرسائل ان دلت على شيء فاغا تدل على ان صداقة الرجلين قد توطدت الى درجة ان الحواجز قد رفعت بينها تماما . وحسبنا ان نقتبس فقرة منها في قوله . . » فلم انسدل جنح الظلام ، وانعصفت من غريم العشاء الأخيرة فريضة السلام ، وخاطت خيوط المنام عيون الانام ، تأتي دنو الجلسة ، مسارقة الخلسة ، ثم عضة النهد ، وقبلة الفم والخد ، وارسال اليد من النجد الى الوهد . وكانت الامالة القليلة قبل المد ، ثم الافاضة فيما يغبط ويرغب ، ثم الاماطة لما يشوش ويشغب ، ثم اعمال السير الى السرير الى السرير .

وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة يراها الغيد من حسن السيرة ، ثم شرع في التكة ، ونزع الشكة ، وتبيئة الارض العزاز عمل السكة ، ثم كان الوحى والاستعجال ، وحمى الوطيس والمجال وعلا الجَزء الخفيف ، وتضافرت الخصور الهيف ، وتشاطر الطبع العفيف ، وتواتر التقبيل ، وكان الأخذ الوبيل ، ومنها جائر ، وعلى الله قصد السبيل ».

على ان هذه العلاقة الطيبة التي تموطدت بين ابن الخطيب وابن خلدون لم تلبث أن أصيبت بشيء من الفتور او سوء التفاهم بسبب السياسة . قاتلها الله . لانها تغير النفوس وتفسد القلوب ، بين الاخوة والأصدقاء .

وقد شرح ابن خلدون اسباب هذه الجفوة التي طرأت فجأة بينه وبين صديقه ابن الخطيب بقوله : 1 ثم لم يلبث الاعداء واهل السعايات ان خيلوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي السلطان واشتماله علي ، وحركوا له جواد الغيرة فتنكر، وشممت منه رائحة الانقباض مع استبداده بالدولة ، وتحكمه في سائر احوالها . . وجاءتني كتب السلطان ابي عبد الله صاحب بجاية بانه استولى عليها في رمضان خس وستين ، واستدعاني اليه ، فاستأذنت السلطان ابن الاحمر في الارتحال اليه ، وعميت عليه شأن ابن الخطيب ابقاء لمودته ، فارتمض لذلك ، ولم يسعه الا الاسعاف ، فودع وزود ، وكتب لي مرسوم بالتشييع من املاء الوزيــر ابن الخطيب . . وركبت البحر من ساحل المرية Almeria منتصف ست وستين وسبعمائة ، ونزلت بجماية لحامسة من الاقلاع، فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي، واركب أهل دولته للقائي ، وتهافت أهل البلد علي من

<sup>(</sup>١٧) واجع نصوص هذه الرسائل في ( المقرى : نفح الطبب جـ ٨ ص ٢٨٠ وما بعدها .

كل أوَّب يمسحون اعطافي ويقبلون يدي ، وكان يوما مشهودا (١٨٠) .

هذا النص لسابق يظهر لنا تلك الهواجس والتخيلات السوداء التي دارت في رأس ابن خلدون تجاه صديقه ، بند اعتقد ان ابن الخطيب يغار منه ، ويخشى على نفس ان ينتزع ابن خلدون منه الوزارة او يشاركه في الحكم نتيجة لتقربه من سلطان غرناطة . لقد كان الأحرى بابن خلدون ان يصارح صديقه بما يجيش في صدره كي يقطع الشك باليقين ، ويقضي على وشايات على المساسين واهل السعايات ، ولكن ابن خلدون لم يفعل المدساسين واهل السعايات ، ولكن ابن خلدون لم يفعل ذلك ، بل كتم الأصر في نفسه شأنه في ذلك شأن الكثيرين من الأصدقاء في كل زمان ومكان .

وكيفيا كان الأمر، فان ابن خلدون قد اظهر في هده المسألة شهامة ونبلا، اذ انه كيا قال، لم يطلع سلطان غرناطة بما كان يدور في صدره تجاه ابن الخطيب حفظا على مودته، وحرصا على عدم اذايته، بل انه لم يصارح احدا بهذا الأمر اللهم الا شخصا واحدا كان صديقا له ولابن الخطيب ايضا وهو الطبيب المشهور ابو عبد الله الشقوري ( نسبة الى بلدة شقورة Segura على الحدود الغرناطية )(١٩).

ويبدو ان هذا الطبيب هو الذي اذاع هذا السرحتى انتشر وبلغ ابن الخطيب نفسه آخر الامر . ولاشك ان هذه التهمة قد حزت في نفس ابن الخطيب ، فأرسل الى ابن خلدون رسالة عتاب لم تصل الينا للاسف ، ولكن ابن خلدون قد رد عليها معتذرا لصديقه في رسالة طويلة نقتبس منها هذه الفقرات التي يقول فيها : « وكتب الى

الوزير ابن الخطيب من تلمسان يعرفني بخبره ، ويلم ببعض العتساب على ما بلغم من حديثي الأول بالاندلس ، ولم يحضرني الآن كتابه ، فكان جوابي عنه مانصه :

د . . أحييكم تحية المشوق الى المعشوق . . واقرر ما انتم اعلم بصحيح عقدي فيه من حبي لكم ، ومعرفتي بمقداركم ، وذهابي الى ابعد الغايات في تعظيمكم ، والثناء عليكم والاشادة في الأفاق بمناقبكم ، ديدنا معسروفًا ، وسجيسة راسخة ، يعلم الله وكفي بسه شهيدا . . ولو كنت ذاك ، فقد سلف من حقوكم ، وجميـل اخذكم ، واجتـلاب الحظـ لو هيـأه القـدر ـ بمساعيكم ، وايثاري بالمكان من سلطانكم ودولتكم ، ما يستلين معاطف القلوب ، ويستل سخائم الحواجس. فانا أحاشيكم من استشعار نبوة او احقاق ظن ، ووالله وجميع ما يقسم به ما اطلع على مستكنه مني غير صديقي وصديقكم الحكيم الفاضل العلم ابي عبدالله الشقوري ، \_ اعزه الله \_ نفثة مصدور ومباشة خلوص ، اذ انا اعلم الناس بمكانه منكم ، فلا تظنوا بي الظنون ، ولا تصدقوا في التوهمات ، فانا من علمتم صداقة وسذاجة ، وخلوصا ، واتفاق ظاهر وبساطن ، اثبت الناس عهدا ، واحفظهم غيبا ، واعرفهم بوزن الاخوان ومزايا الفضلاء . . الخ ، (٢٠) . هذا جـزء من الاعتذار الجميل الذي وجهه ابن خلدون لصديقه ابن الخطيب . والواقع ان هذا الحدث العارض لم يكن له تأثير على صداقة الـرجلين ، وقد يؤيـد ذلك تلك الرسائل الاخوية العديدة التي تبودلت بعد ذلك بينهما

<sup>(</sup>۱۸) راحع ( ابن خلدون : التعریف ص ۹۱ ـ ۹۸)

<sup>(</sup>١٩) هو أبو عبد الله محمد اللخمى الشقورى طبيب السلطان محمد الحامس الغنى بالله ، وله عدة مؤ لفات فى الطب مثل : المجرّبات ، وتحفة المتوسل وداحة المتأمل ، وهى ما زالت مخطوطة فى خزائن الرباط والعزائر ، وقد كتب عنها المستشرق الفرنسى رينو Renaud عدة أبحاث فى مجلة هسبريس سنه ١٩٤٦ . وتوفى الشقورى بعد سنه ٧٧١ هـ ( ١٣٦٩ م ) .

<sup>(</sup>٢٠) واجع تفصيل الرسالة في ( ابن خلدون : التعريف ص ١٤٠ - ١٤٢)

عن طريق الحجاج او السفراء المتجهين من غرناطة الى المشرق عبر المغرب ، او العائدين من الشرق الى غرناطة من نفس هذا الطريق وهم كثيرون كما يصرح بذلك ابن الخطيب في احدى رسائله لابن خلدون بقوله :

• والمطلوّب المابيرة على تعريف يصل من تلك السيادة والبنوة ، اذ لا يتعذر وجود قافل من حج او لاحق بتلفيها السيد الشريف منها ، فالنفس شديدة العنطش من والقلوب قد بلغت من الشوق والاستطلاع الحناجر » . .

وهذه الرسائل في مجموعها تعتبر وثائق تاريخية هامة ، تفيد كل من يريد البحث في تاريخ المغرب والأندلس في هذه الفترة ، لأن كلا من المؤ رخين قد حرص ان يحيط صاحبه علما بجميع الاحداث الجديدة التي حلت ببلده في هذه الآونة . هذا الى جانب اهميتها الادبية كقطع غوذجية للأسلوب الكتابي في ذلك العصر ، فأسلوب ابن الخطيب في هذه الرسائل وفي غيرها من مؤلفاته ، اسلوب معقد مليء بالسجع والتقفية والصنعة اللفظية والمحسنات البديعية التي كانت سائدة في عصره .

أما كلام ابن خلدون ، فكان كلاما مرسلا جزلا في غالب الاحيان ، وهذا يعد ثورة على الطريقة السّائلة في فلاب الوقت . وقد اعترف ابن خلدون بهذا الاتجاه الحناص الذي سلكه في اسلوبه ، اذ يقسول : و واستعملني السلطان ابو سالم في كتابة سره والترسيل عنه ، والانشاء لمخاطبته ، وكان اكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون ان يشاركني احد عمن ينتحل الكتابة في الاسجاع فانفردت به يومئذ وكان مستغربا بين اهل الصناعة ي (۲۱)

ولقد سار ابن خلدون على نفس هذا الاسلوب في معظم رسائله التي وجهها لابن الخطيب وقد علل ذلك بقوله: « فأجبته على هذه المخاطبات ، وتفاديت من السجع خشية القصور عن مساجلته فلم يكن شأوه يلحق (٢٢) ، وفي موضع آخر يقول ابن خلدون: « وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف والأدب ، لايساجل مداه ، ولا يهتك فيها بمثل هداه . . فهو امام النظم والنثر في الملة المحمدية من غير مدافع (٢٢) » ولاشك ان هذه الكلمات الأخيرة وان كان فيها شيء من الحقيقة ، الا انها تدل على تواضع ابن خلدون ، وحسن تقديره واحترامه لصديقه .

واستمرت الحياة بالرجلين ، احدهما في الاندلس ، والآخر في المغرب، وصلات الود والاخاء بينها قائمة لاتنقطع ، الى ان حلت المحنة بابن الخطيب ، وكثرت السعايات ضده ، وتلبد الجو بينه وبين سلطانه محمد الغني بالله ، ففر هاربا الى المغرب سنه ٧٧٧هـ محتميا بالسلطان عبد العزيز المريني الذي رحب به واكرمه .

ولم تشر المصادر المعاصرة الى اسباب الخلاف الذي وقع بين ابن الخطيب وسلطانه ، ولكن ابن خلدون الذي كان على علم تام بسياسة ابن الخطيب ونواياه ، قد اصدنا بعبارة صريحة واضحة لها مغزاها اذ يقول : « وكاتت عين ابن الخطيب عملة الى المغرب وسكناه ، فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » (٢٤٠) واذا نحن تتبعنا سياسة ابن الخطيب الخارجية على ضوء عبارة ابن خلدون ، نجد انها كانت فعلا تهدف الى الاتحاد مع المغرب والارتباط بعجلة فاس ، ومحاولة

<sup>(</sup>۲۱) ابن خلدون : التعریف ص ۷۰

<sup>(</sup>۲۲) ابن محلدون : التعریف ص ۲۲۴

<sup>(</sup>۲۴) أبن خلدون : التعريف ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢٤) راجع ( المقري : أزهار الرياض جد ١ ص ٢٣٤ )

ارضاء سلاطين بني مرين في كل ما يطلبونه من مملكة غرناطة . ولقد سبقت الاشارة الى ان هذه السياسة المغربية التي اتبعها ابن الخطيب ، قد اصطدمت بنزعات الاندلسيين الاستقلالية ، واثارت في نفوسهم مخاوف الماضي عندما سيطر المرابطون والموحدون على بلادهم ، ومن ثم كان هذا الخلاف الذي انتهى باخفاق ابن الخطيب في سياسته وفراره الى المغرب بعد ان ترك رسالة مؤثرة الى سلطانه محمد الغني بالله يبرر فيها مسلكه ويذكره بخدماته التي اداها له ولوطنه (٢٥) .

وعلى ان موضع الاهمية هنا هو ما يرويه ابن خلدون من ان ابن الخطيب بعد استقراره في المغرب ظل يعمل على انجاح هذه الوحدة المغربية الكبرى ، اذ اخد يزين لسلطان المغرب ضرورة الاستيلاء على الاندلس ، وان هذه السياسة صادفت هوى في نفس السلطان عبد العزيز ، فوعد بتنفيذها بعد انتهائه من توحيد المغربين الأوسط والاقصى . وكان رد الفعل في غرناطة ان اخلت سفارات السلطان محمد الخامس ترد تباعا الى البلاط المريني مطالبة بتسليم ابن الخطيب متهمة اياه بالكفر والالحاد لعبارات وردت له في كتابه روضة التعريف في الحب الشريف الذي الفه في غرناطة في الحب الشريف الذي الفه في غرناطة في الحب الالمي منذ عدة سنين وقد كان رد السلطان عبد العزيز على هذا الاتهام منطقيا وجميلا اذ سألهم بما معناه : ولاذا لم تعاقبوه اذن حينها كان مقيها عندكم المعناه :

غير ان الظروف سرعان ما تغير الاحوال ، اذ يموت السلطان عبد العزير بعد هذا الوقت بقليل سنة ٧٧٤ م ويعتلي عرش المغرب ابنه ابو زيان محمد ، وكان طفلا في الرابعة من عمره . وادى هذا الوضع

السياسي الجديد الى ظهور عدد كبير من الأمراء المرينيين الطامعين في ملك المغرب . والى قيام فتنة داخلية بينهم . واستغل سلطان غرنباطة هذه الفرصة ، واستطاع عن طريق هؤلاء المرشحين ان يجد لنفسه طريقا سهلا للتدخل في شئون المغرب والقبض على ابن الخطيب .

وهنا يبحث ابن الخطيب عن اصدقائه المخلصين ليستنجد بهم ، فلم يجد امامه سوى ابن خلدون ، ولم يتردد ابن خلدون في العمل على انقاذ صديقه ، اذ يقول هو نفسه في هذا الصدد : « وبعث الى ابن الخطيب من عجبسه مستصرخا بي ومتوسلا ، فخاطبت في شأنه اهل الدولة ، وعولت فيه منهم على ونزمار ، وابن ماساي ، فلم تنجح تلك السعاية ، وقتل ابن الخطيب بمحبسه ، وكان ذلك سنة ست وسبعين وسبعمائة (٢٧٤م)

وكيفيا كان الأمر ، فانه كثيرا ما تكون الازمات النفسية والهزات العاطفية سببا في جعل الانسان يمل الوسط الذي يعيش فيه ، ويكره الناس الذين حوله ، ويحاول ان يهرب من هذا كله الى مكان بعيد ناء منقطع ، يعتزل فيه ، ويكرس وقته وتفكيره للعبادة والتصوف ، او للدراسة والتأمل او لكل ذلك جميعا . مقتل صديقه ابن الخطيب ، يمل السياسة والحياة العامة ويؤثر الاعتزال والانطواء اربع سنوات ( ٧٧٠ - ويؤثر الاعتزال والانطواء اربع سنوات ( ٧٧٠ - ٩٨ه ) وفي ذلك يقول هو نفسه : « وآثرت التخلي والانقطاع ، وخرجت مسافرا من تلمسان ، ولحقت باحياء اولاعريف قبلة جبل كزول ، فتلقوني بالتحية والكرامة وانزلوني باهلي في قلعة ابن سلامة (٧٢) من بلاد

<sup>(</sup>٢٥) راجع نص الرسالة في ( ابن خلدون : التعريف ص ١٤٧ ـ ١٥٢)

<sup>(</sup>۲۲) ابن خلدون : التعریف ص ۲۲۷

<sup>(</sup>٧٧) قلعة ابن سلامة أو بغى سلامة وتسمى أيضا قلعة تاوغزوت ، وتقع فى جنوب غرب تيارت بالقرب من مدينة فرنده فى مقاطعة وهران غرب الجزائر . والذى بنى هذه القلعة هو سلامة بن على أحد شيوخ بنى توجين الذين كانوا يحكمون هذه المنطقة . ولهذا نسبت اليه والى بسيه .

بني توجين ، فأقمت بها أربعة أعوام ، متخليا عن الشواغل كلها ، وشرعت في تأليف هذا الكتاب وإنا مقيم بها ، وكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت اليه في تلك الخلوة ، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت نتائجها(٢٨) .

من هذا النص السابق تتضح لنا حقيقة هامة ، وهي ان هذه المقدمة الفلسفية التي كتبها ابن خلدون في الجزء الأول من كتاب العبر ، كانت ثمرة لهذا الشعور المرهف والاحساس العميق الذي انتاب ابن خلدون نتيجة للكوارث والنكبات التي حلت به وببلاده وبصديقه ابن الخطب .

ولقد عاش ابن خلدون بعد موت صديقه مدة تزيد على الثلاثين سنة ، انتقل خلالها الى تونس والشام ومصر ، الا أنه طوال هذه المدة لم ينس صديقه أبدا بل ظل وفيا له يذكره في كل مناسبة ويكثر الثناء عليه . وحسبي أن أشير في هذا الصدد الى عبارة العالم الأديب ابراهيم الباعبوني الشافعي الشامي الذي عاصر ابن خلدون في القاهرة حتى وفاته هناك سنة ثمان وثمانمائة والتي يقول فيها :

و وتقلبت الأحوال بابن خلدون حتى قدم الى الديار المصرية ، وولي بها قضاء قضاة المالكية ، وكنت أكثر الاجتماع به بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة بيني وبينه ، وكان يكثر من ذكر لسان الدين بن الخطيب ويورد نظمه ونثره ما يشنف به الاسماع ، وينعقد على استحسانه الاجماع ، وتتقاصر عن ادراكه الاطماع ، فرحمة الله تعالى عليها » .

### مؤلفات ابن الخطيب:

ترك ابن الخطيب في القرن الثامن الهجري ( ١٤ م ) انتاجا علميا خصبا ومتنوعا في التاريخ والأدب والطب والتصوف وأصول الفقه والسياسة . وقد كتب بعض هذه المؤلفات في وطنه غرناطة ، وكتب البعض الآخر في المغرب الأقصى . كما أنه ذكر أسهاء مؤلفاته في الترجمة المي كتبها لنفسه في آخر إحاطته . وبعض هذه المؤلفات مطبوع ومنشور ، والبعض الآخر لا يزال مخطوطا لم ينشر بعد ، والبعض الثالث في حكم المفقود . ويبدو أن المحنة التي أودت بحياته قد امتدت أيضا الى بعض مؤلفاته بالحرق والاتلاف أو الاخفاء .

ولا يتسع المقام هنا للكلام عن هذا الانتاج العلمي الضخم لابن الخطيب الذي جاوز السبعين مؤلفا ، فقد أفرد له العلماء من قديم دراسات مستفيضة في مختلف جوانبه (٢٩) . ولا يسعني في هذا المقال الا تقديم نماذج لحده المؤلفات حسب الفنون والأغراض التي تناولتها على أن أعطي الجانب التاريخي منها عناية خاصة بما يتفق مع موضوع هذا المقال .

## فمن مؤلفاته الأدبية:

كتاب الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة . ألفه في أواخر أيامه في المغرب وأهداه الى علماء المشرق على أمل تأدية فريضة الحج في الأراضي الحجازية . وقد حقق هذا الكتاب الدكتور احسان عباس ونشره بدار الثقافة بيروت سنة احسان عباس السحر والشعر الذي يتضمن عموعة مختارة لشعراء المشرق والمغرب في مختلف

<sup>(</sup>۲۸) ابن محلدون : التعریف ص ۳۲۹

<sup>(</sup>٢٩) راجع التفاصيل فى ( الفقيه التطوال : ابن الخطيب من خلال كتبه ، جزءان ، تطوان ١٩٥٩ ، عبد الله عنان ، لسال الدين بن الخطيب عياته وتراثه الفكرى ، القاهرة ١٩٦٨) راجع كذلك مقالنا ( من التراث العربي الاسباني نماذج لأهم المصادر العربية والحوليات الاسبانية التي تأثرت بها ، عالم الفكر ، المجلد الثامن العدد الأول )

العصور وقد أهداه الى ولده عبد الله بمناسبة بلوغه سن الشباب لعله يستزيد منه ثقافة وعلما .

والكتاب لا يزال مخطوطا بخزانة الرباط . وكتاب جيش التوشيح الـلي يضم مجموعة من الموشحـات الاندلسية نشرها الأستاذ هلال نـاجي في مطبعـة المنار بتونس سنة ١٩٦٧م .

هذا الى جانب ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام ، وهو ديوان لشعر ابن الخطيب ، وقد أعطاه هذا العنوان الذي يرمز الى المعاني المتقابلة : الصيّب أي السحاب المطر ، والجهام أي السحاب المذي لا ماء فيه ، والماضي أي النافذ السريع ، والكهام أي البطىء الكليل .

وقد حققه الدكتور محمد الشريف قاهر مع مقدمة دراسية عن حياة ابن الخطيب ، ونشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة ١٩٧٣ م .

أما مؤلفاته الطبية فهي عديدة وتدل على تخصصه في هذا الميدان ، نذكر منها : مقنعة السائل عن المرض الهائل ، وهي رسالة صغيرة عن وباء الطاعون أو الموت الأسود الذي عم بلاد الشرق والغرب في منتصف القرن النامن الهجري ( ١٤ م ) ومات فيه خلق كبير يقدره ابن الخطيب بسبعة أعشار أهل الأرض . وقد عانت عملكة غرناطة من هذا الوباء أيضا ، وانبرت أقلام الكتاب المعاصرين تصف الداء والدواء دون جدوى . ومشال ذلك هذه الرسالة التي كتبها ابن الخطيب يشخص فيها ذلك هذه الرسالة التي كتبها ابن الخطيب يشخص فيها ينبغي عمله من اسعافات وعلاج بعد الاصابة . وقد ينبغي عمله من اسعافات وعلاج بعد الاصابة . وقد شر هذه الرسالة وترجمها الى الألمانية المستشرق مولر في ينبغي عمله من اسعافات وعلاج بعد الاصابة . وقد Muller: Sitzungsberichte Der Kongil Bayer A. Kud. Der Wiss. Philos. Philol. 1963.

وهناك كتاب عمل من طب لمن حب ، يتكلم فيه عن

الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها والأغذية المناسبة لكل مرض . كتبه في منفاه بالمغرب سنة ٧٦١ هـ ، وأهداه للسلطان أبي سالم ابراهيم المريني . والكتاب لا يـزال مخطوطا بخزانة القـرويين بفـاس ، والخزانة الملكية بالرباط . ومن مؤلفاته الطبية أيضا ، الـوصول لحفظ الصحة في الفصول ، وتوجد منه عدة نسخ خطية في الخزانة المعامة بالرباط والخزانة الملكية بالرباط أيضا . ويتضمن وله أرجوزة في فن العلاج في صنعة الطب . ويتضمن ذكر الأمراض الكلية والفردية مع ذكر أسبابها وعلاماتها وطرق علاجها . وتوجد منه نسخة خطية بخزانة الرباط . وله أيضا رجز في الأغلية مع ذكر منافعها ومضارها وهي مرتبة على حروف المعجم .

أما كتب التصوف ، فندكر منها كتابه و روضة التعريف بالحب الشريف » ، الذي عارض به ديوان الصبابة لابن حجلة التلمساني (ت ٧٧٦هـ) . وكان هذا الكتاب من أسباب نكبة ابن الخطيب اذ نسبوه الى مذهب أهل الحلول . وقد نشر هذا الكتاب الأستاذ عبد القادر أحمد عطا سنة ١٩٦٨م بدار الفكر العربي بالقاهرة ، ثم نشره الأستاذ محمد الكتاني في مجلدين سنة بالقاهرة ، ثم نشره الأستاذ محمد الكتاني في مجلدين سنة ١٩٧٠م بالرباط .

أما مؤلفات ابن الخطيب التاريخية ، فنقف عندها وقفة أطول لأهميتها لموضوع هذا المقال . وأهم هذه المؤلفات :

ا ـ كتاب الاحاطة في تاريخ غرناطة : وهو عبارة عن تراجم لملوك وأمراء وعلماء غرناطة ، وجميع الذين وفدوا عليها من المشرق والمغرب مرتبة أسماؤ هم على حروف المعجم . وقد ذكر ابن الخطيب أن الدافع الأساسي لتأليف هذا الكتاب هو حبه لوطنه غرناطة ، ورغبته في كتابة تاريخ لبلده كما فعل ابن عساكر في تاريخ دمشق ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ، وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ

خطية مبعثرة وناقصة في مكتبات اسبانيا والمغرب ومصر . وقد نشر الأستاذ عبد الله عنان معظم أجزائها ، كما توجد طبعة مصرية قديمة غير كاملة في جزأين . كذلك يوجد مختصر لكتاب الاحاطة كتبه في أواخر القرن الثامن الهجري أديب مصري اسمه بدر الدين البشتكي وسماه و مركز الاحاطة » ، وهو لا يزال مخطوطا ، وتوجد منه نسخه في مكتبة الجامعة العربية . وهو مهم من حيث آنه كتب من واقع النسخة الكاملة لكتاب الاحاطة ، ولمذا احتفظ بأجزاء ضاعت من الأصل الموجود حاليا من كتاب الاحاطة .

والواقع أن نشر كتاب الاحاطة يحتاج الى لجنة من الأدباء والمؤرخين والجغرافيين لأن المجهودات الفردية لا تكفي لتحقيق مثل هذه الموسوعة الضخمة المعقدة التي تحتاج الى مجهود جماعي لتحقيق ما ورد فيها من أعلام وأماكن وشرح أسلوبه على أساس علمي صحيح.

٢ ـ كتاب ريحانة الكتاب ونجعة المتتاب : هذا الكتاب جمعه ابن الخطيب أيضا في غرناطة مثل كتاب الاحاطة ، وهو عبارة عن المراسلات السلطانية التي دارت بين ملوك غرناطة وملوك الدول المجاورة ومعظمها من انشاء ابن الخطيب . وقد نشر منها فقط المراسلات التي دارت بين ملوك غرناطة ، وملوك فاس من بني عبد الحق في القرن الثامن الهجري ( ١٤ م ) نشرها العالم الاسباني جاسبار راميرو مع ترجمة اسبانية بعنوان :

Gaspar Remiro: Correspondencia diplomatica entre Granada Y Fez en el siglo xiv.

وباستثناء هذا الجزء ، فان كتاب الـريحانـة لا يزال مخطوطا ولم ينشر بعد .

٣ - كناسة الدكان بعد انتقال السكان: وهو عبارة عن مجموعة من الرسائل السلطانية تبلغ خسا وعشرين رسالة ، كتبها ابن الخطيب على لسان سلطانه أبي

الحجاج يوسف الأول الى سلطان المغرب أبي عنان فارس الحجاج يوسف الأول الى سلطان المغرب أبي عنان فارس المسريخي ( ٧٤٩ - ١٣٦٠ م ) ، ومعظم هذه الرسائل وردت في كتاب الريحانة السالف الذكر . . نشر هذا الكتاب الدكتور محمد كمال شبانة في دار الكاتب العربي بالقاهرة .

اللمحة البدرية في الدولة النصرية: ويتناول الكلام عن مملكة غرناطة وصفات أهلها وعاداتهم، وتاريخ ملوكها. ويقع في جزء واحد كتبه في المغرب حينا نفي الى هناك سنة ٧٦٠هـ، ثم أتمه بصفة نهائية بعد عودته من منفاه الى غرناطة اذ يشير في نهاية الكتاب أن تأليفه تم سنة ٧٦٥هـ، نشر هذا الكتاب الأستاذ عب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٧٤هـ.

وصف بعض مدن المغرب والأندلس كتبت في أسلوب وصف بعض مدن المغرب والأندلس كتبت في أسلوب فن المقامات المعروف في الأدب العربي . وهى من الأعمال التي كتبها ابن الخطيب في منفاه بالمغرب . وقد نشر المستشرق الاسباني سيمونيت Simonet الجزء الخاص بالاندلس ، بينها نشر المستشرق الألماني مولر الخاص بالاندلس ، بينها نشر المستشرق الألماني مولر يمني بفاس . ثم أعيد نشر الرسالة كلها من جديد ضمن يمني بفاس . ثم أعيد نشر الرسالة كلها من جديد ضمن محموعة من رسسائل ابن الخطيب تحت عنوان : ومشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس ، الاسكندرية ١٩٥٨ ،

7 - رقم الحلل في نظم اللول: أرجوزة تاريخية تتناول اللول الاسلامية كتبها في منفاه في المغرب، وأهداها الى السلطان أي سالم ابراهيم المريني الذي كتب له يقول: وقد وصل الرجز المعجب المعجز،، وأمر باضعاف جراياته حتى بلغت في كل شهر خسمائة دينار. كما كتب الى سلطان غرناطة المغتصب رسالة يطلب منه فيها الافراج عن ممتلكات ابن الخطيب وأمواله

المصادرة ، وفيها يقول: ﴿ وَانْ كُنتُم تَبِخُلُونَ بَمَالُهُ فَعُرِفُونَا بَمَقَدَارِ ثَمْنُهُ لَيْصِلْكُم مِنْ قَبِلْنَا ﴾ . وهذه لفتة كريمة تدل على اهتمام وتقدير سلاطين المغرب للعلم والعلماء . طبع هذا الكتاب في تونس في جزء واحد سنة ١٣١٦ هـ .

٧ - خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف: وهي وصف رحلة رسمية قام بها سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف الأول ومعه وزيره ابن الخطيب لتفقد أحوال الثغور الشرقية لمملكة غسرناطية سنة ٧٤٨ هـ (١٣٤٧ م). وفيها يصف ابن الخطيب السركب السلطاني تتقدمه الألوية والبنود الحمراء شعار دولة بني الأحمر، والاستقبال الحافل الذي لقيه السلطان من الأهالي بملابسهم البيضاء وهو الزي التقليدي لأهل الأندلس منذ أيام الأمويين.

كما يشير الى خروج النساء في جماعات كبيرة واختلاطهن بالرجال للمشاركة في استقبال السلطان مثل قوله: و واختلط النساء بالرجال ، والتقى أرباب الحجا بربات الحجال ، فلم نفرق بين السلاح والعيون الملاح ، ولا بين حمر البنود وحمر الحدود . ، كذلك يشير الى الجالية المسيحية المقيمة بثغر المرية ، وكان أفرادها يشتغلون بالتجارة والاستيراد والتصدير . وقد ساهموا في يشتغلون بالتجارة والاستيراد والتصدير . وقد ساهموا في التسرحيب بالسلطان بأن نشروا فوقه مظلة كبيرة من الحرير لتحجب عنه أشعة الشمس . وهذه الرسالة سبق أن نشرها مولر في كتابه المعروف باسم و نخب من تاريخ أن نشرها مولر في كتابه المعروف باسم و نخب من تاريخ المغرب العربي (٣٠) معتمدا في ذلك على النسخة التي وردت ضمن كتاب ريحانة الكتاب السالف الذكر . غير

أنني عثرت على نسخة خطية أخرى لهذه الرحلة في المخطوط رقم ٤٧٠ بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا . ونظرا لوجود اختلافات وزيادات بين النسختين آثرت نشرها من جديد ضمن مجموعة من رسائل ابن الخطيب في الكتاب السالف الذكر « مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس » .

٨ ـ مفاخرات مالقة وسلا : وهي كما يتضح من العنوان رسالة مفاضلة بين المدينة الأندلسية مالقة ، وأختها المغربية سلا في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية . . السخ . ومن الطريف أنسا نلاحظ أن ابن الخطيب رغم حبه لبلاده المغرب ولمدينة سلا بالذات التي لجأ اليها في أوقات محنته ودفن فيها جثمان زوجته ، الا أن شعوره الوطني جعله يتغاضى عن كل هذه الاعتبارات ، ويتحيز الى المدينة الغرناطية مالقة ، فيجعلها المفضلة على طول الخط . وقد يرجع هذا الشعور الى روح المنافسة التقليدية القديمة التي كانت سائدة بين الأندلسيين والمغاربة . والتي تظهر أيضا بوضوح في رسالة الشقندي قبل قرن من الزمان(٣١). نشر مولر السالف الذكر هذه الرمالة في نفس كتابه و نخب في تاريخ المغرب العربي ، ، ثم اختصرها المستشرق الهـولنـدي دوزي في المجلة الالمانيـة ZDMG,xx P.616 ، كما استغل الفاظها في معجمه المعروف باسم و اضافة الى المعاجم العـربية ، R.Dozy Supplement aux Dictionnairs Arabes.

ثم جاء المستشرق الاسباني سيمونيت فاستعان بها في

<sup>(</sup> Marcus Muller : Beitrage Zur Geschichte Der Westlichen Arabes Vol. I, pp 15-40, : راجع (۴۰) Munchen 1866 . )

<sup>(</sup>٣١) راجع نص رسالة الشقندى في فضل الأندلس في ( المقرى : نفح الطيب جد ٤ ص ١٧٧ وما بعدها ) والترجمة الأسبانية لها التي قام بها المستشرق الاسباني غرسية غومث بعنوان :

AL Saqundi: Elogio del Islam Espanol, Traduccion p. E, Garcia Gomez.

مقالاته التي كتبها تحت عنوان: (مالقة العربية Malaga Sarracenica الغرناطية نجمة الغرب Malaga Sarracenica الغرناطية نجمة الغرب الغرب الغرام Occidente Guil في أغسطس سنة ١٨٨٠. ولقد استفاد من هذه الأبحاث المؤرخ المالقي جلين روبلس -len Robles المسلمة Malaga Musulmana وأخيرا جاء أستاذنا غرسية غومث فترجم رسالة ابن الخطيب الى الاسبانية وعلق عليها بمعلومات قيمة (٣٣). ونظرا لأهمية المن الخطيب السالفة الدكر .

9 - نفاضة الجراب في علالة الاغتراب: وهو يصور حياة ابن الخطيب في المدة التي قضاها في المنفى بالمغرب ( ٧٦٠ - ٧٦٣ هـ ) . فهو يصف مشاهداته في البلاد المغربية مع ذكر الأحداث السياسية التي مربها المغرب في تلك الفترة . ولهذا سماه في بعض مؤلفاته الأخرى بكتاب الرحلة . وهذا الكتاب يقع في ثلاثة أو أربعة أجزاء ، كان معروفا منها الجزء الثاني فقط ، وهو الذي قمت بتحقيقه ونشره في دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة قمت بتحقيقه ونشره في دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة الجزء الثالث من هذا الكتاب لم تنشر بعد الى الآن . ولنا الجزء المقال حيث نقدم قراءة في الجزء المطبوع منه .

1 - كتاب أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام . ربحا كان هذا الكتاب هو آخر مؤلفات ابن الخطيب قبل مقتله . كتبه في المغرب بعد وفاة السلطان عبد العزيز المريني سنة ٤٧٧ هـ وتولية ابنه الطفل أبي زيان محمد السعيد مكانه ، واستبداد الوزير أبي بكر بن غازي بالسلطة . ونظرا لأن الأمراء الطامعين في العرش ،

اتخذوا من تولية هذا الطفل ذريعة للخلاف والمعارضة ، فقد رأى ابن الخطيب أن يتقرب الى السلطان ووزيره بهذا الكتاب الذي يشتمل على حالات تاريخية مشابهة لهذا الوضع ، وأعطاه عنوانا مناسبا لذلك . وعل هذا الأساس يمكن القول بأن الكتاب قمد ألف في عهد السلطان محمد السعيد أي في الفترة التي بين ٧٧٤هــ ١٣٧٧هـ ١٣٧٠هـ ١٣٧٠هـ .

على أنه يلاحظ أن عنوان الكتاب لا ينطبق ـ رغم ذلك ـ على محتوياته التاريخية ، اذ أن المؤلف لم يقتصر على ذكر ملوك المسلمين صغار السن فحسب ، بل تناول أيضا جميع عهود السلاطين والخلفاء المسلمين شرقا وغربا ، غاية ما في الأمر أنه حرص في كل مرة تعرض فيها لعهد ملك لم يبلغ الحلم بعد أن يضيف العبارة التالية : و وهمو من شرط كتابنا » . فكتاب أعمال الأعلام في الواقع ما هو الا تاريخ عام للعالم الاسلامي وينقسم الى ثلاثة أقسام :

القسم الاول: يتناول تاريخ المشرق الاسلامي من السيرة النبوية حتى عصر المماليك وهو لم ينشر الى الآن. القسم الثاني: عبارة عن تاريخ عام للأندلس من

الفسم الناي . عباره عن تاريخ عام تاريخ عام الدال السامن الفتح العربي حتى عصر المؤلف في القرن السامن الهجري ، وقد أضاف اليه ابن الخطيب مختصرا لتاريخ ( الممالك ) المسيحية الأسبانية مثل قشتالة وأراجون والبرتغال . فهو أول تاريخ شامل لأسبانيا . وقد نشره ليفي بروفنسال ( بالرباط ١٩٣٤ وييزوت ١٩٥٦) .

القسم الثالث: ويتناول تاريخ المغرب العربي من أحواز برقة شرقا الى المحيط الأطلسي غربا ، حتى بداية عصر الموحدين ، وهي نهاية غير طبيعية اذ ما قورنت بنهاية كل من القسمين الأول والثاني ، والتي بلغت عصر المؤلف نفسه من الناحية الزمنية . وهذا يدفعنا الى الاعتقاد بأن ابن الخطيب قتل قبل أن يتمم هذا القسم

الشالث والأخير من كتابه . وقد يؤيد ذلك أن ابن الخطيب في مقدمة هذا الكتاب ، نص على أنه سيتناول تاريخ الدول التي جاءت بعد ذلك مثل الحفصيين في تونس ، ويني زيان في الجزائر ، وبني مرين في المغرب الأقصى .

وتجدر الاشارة هنا الى حقيقة هامة تتعلق بمنهج ابن الخطيب في الكتابة ، وهي أنه قد عودنا في مؤلفاته على احترام مبدأ الزمان والمكان ، أو مبدأ الترتيب الزمني ، مقدمة هذا القسم الثالث الخاص بتاريخ المغرب، فعندما بدأ كلامه بالدول المغربية أمثال بني مدرار ، وبني يفرن ويرغواطة ، وصنهاجة ، قبل أن يتكلم عن دولة الأشراف الأدارسة العلويين ، قال معللا ذلك و وانما اتبعنا دولة الصناهجة ملوك أفريقية بهؤلاء ، وان كان الشرفاء العلويسون أولى بالتقسديم ويكون هؤلاء وراءهم ، لمناسبة قرب الزمان والمكانُّ ، فالعدر في ذلك واضح البيان ، هذه العبارة تدل على مدى احترام ابن الخطيب لمبدأ التسلسل الزمني ، وعلى اصالته كمؤرخ كبير ، خصوصا وأن المؤرخين الآخرين أمثال ابن أبي زرع في روض القرطاس ، والسلاوي الناصري في الاستقصا، قد حرصوا على تقديم دولة الأدارسة، لمكانتها الشريفة على غيرها من الدول المغربية التي قامت قبلها ، متخطين في ذلك مبدأ الزمان والمكان الذي يعتبر من مقومات الدراسات المنهجية التاريخية .

ولمقد حقق هذا القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام ، كاتب هذه السطور بالاشتراك مع الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني ، ونشر بدار الكتاب في الدار البيضاء سنة ١٩٦٤ م .

# قراءة في كتاب نفاضة الجراب في علالة الاغتراب لاين الحطيب :

نختم هذا المقال بقراءة في الجزء الثاني ، المنشور من هذا الكتاب ، ويبدأ بوصف الرحلة التي قام بها المؤلف في ربوع المغرب الأقصى خلال فترة منفاه ( ٧٦٠ ـ ٧٦٣ هـ) ويبدأ بصعوده جبل هنتاته ، وهو جبل ناء بمنطقة جبال أطلس ، وينسب الى قبيلة هنتاته التي كانت تسكنه ، وهي فرع من قبائل مصمودة المضاربة في غرب اقليم أطلس وفي هذا الجبل يصف ابن الخطيب المكان بعد أن ثار عليه ابنه أبو عنان فارس . كذلك يصف بعد أن ثار عليه ابنه أبو عنان فارس . كذلك يصف معيشة شيوخ قبيلة هنتاته وحسن استقبالهم له برئاسة شيخهم عبد العزيز عحمد الهنتاتي ، ثم يصف أنواع المآكل والمشارب التي قدموها له ، وهو وصف طريف يذكرنا بالولائم المغربية الفاخرة التي ما زالت تقدم حتى يذكرنا بالولائم المغربية الفاخرة التي ما زالت تقدم حتى

وقدم ، وصعدنا الجبل الى حلة سكناه المستندة الى سفح وقدم ، وصعدنا الجبل الى حلة سكناه المستندة الى سفح الطود . . ولم يكد يقر القرار ، ولا تنزع الخفاف ، حتى غمر من الطعام البحر ، وطها الموج ، ووقع البهت ، وأمّل الطّحو(٤٣) ، ما بين قصاع الشيزى أفعمها الثرد ، وهيل بها السمن ، وتراكبت عليها لسمان الحملان الأعجاز ، وأخونة تنوء بالعصبة أولي القوة ، غاصة من الأنية بالمذهب والمحكم ، مهدية كل يختلف الشكل ، لذيذ الطعم مهان فيه عزيز التابل ، محترم عنده سيدة الأحامرة الثلاثة(٣٠) ، الى السمك الرضراض والدجاج الأحامرة الثلاثة(٣٠) ، الى السمك الرضراض والدجاج فاضل أصناف الطيار ، ثم تتلوها صحون نحاسية تشتمل على طعام خاص من الطير والكبّاب واللقالق ،

<sup>(</sup>٣٣) راجع ( ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص ٤٦ وما بعدها )

<sup>(</sup>٣٤) أي الانبساط والامتلاء

<sup>(</sup>٣٥) عبارة يقصد بها أصلا اللحم والممك والحمر .

يقع منها بعد الفراغ إلمام ذلك الرئيس في نفر من خاصته بما يدل على اختصاص ذلك بنفسه . ويتلو ذلك من أصناف الحلواء بين مستبطن للباب البر ، ومعالج بالقلو وأطباق مدخر الفاكهة ، وأوعية العود المحكم الخلق ، المشتملة على مجاج الشهد ، وقد قام السماط من خدام وأساودة ، أخذتهم الآداب وهذبتهم الدربة ، فخفت منهم الحركة ، وسكنت الأصوات وانشمرت الأذيال ، وقد اعتم من الآنية النحاسية للوضوء والوقود كل ثمين القيمة ، فناضل أجناسه في الطيب والاحكام . والفخامة . ولم يكد يفرغ من الأكل إلا وقد جن الليل ، وتلاحق من الطعام السيل ، مربيا على ما تقدم بالروية وانفساح زمان الاحتفال ، وتفنن أصناف الحلواء وتعدى عُسَلِيِّها الى السكر ، وكان السمر والمجالسة في كنف لألام الشموع الضاحكة فوق المنصات النحاسية والأنوار اللاطونية (٣٦) ، فاستعيد الكثير من تاريخ القطر وسيره » .

ثم يواصل ابن الخطيب رحلته الى مدينة أغمات في جنوب مدينة مراكش على سفوح جبال أطلس. وهنا يتكلم عن محاسن هذه المدينة ، وسذاجة أهلها ، وعن شخصياتها ، وآثارها . ومن بين ذلك ما ذكره عن مسجدها ومثذنته المخروطة الشكل ، وهونص مفيد من الناحية المعمارية الأثرية . كذلك زار ابن الخطيب في هذه المدينة قبر الملك الشاعر المعتمد بن عباد ملك أشبيلية وأحد ملوك الطوائف الذي نفاه المرابطون الى هذه المدينة العامرة أغمات التي كانت في ذلك الوقت عاصمة لهذا الحوز الجنوبي قبل تأسيس مدينة مراكش في

القبرن الخامس الهجيري (١١ م). وقد مدحه ابن الخطيب بقصيدة جميلة نشرها وترجمها المستشرق الهولندي رينهارت دوزي ضمن النصوص التي قمدمها عن أسرة بن عباد(٢٧١) . يقول ابن الخطيب في هذا الصدد ( ص ٥٥ ـ ٥٧ ) . وثم أتينا مدينة أغمات في بسيط سهل موطأ لانشز فيه ينال جميعه السقى الرغد . . . وهذه المدينة قد اختطت في القضاء الأفيح ، فبلغت الغاية من رحب الساحة ، وانفساح القورة ، مثلت قصبتها منها قبلة . وسورها مُحْمَرُ الترب سَجِحُ الجللة ، مندمل الخندق ، مخترقها واديان اثنان من ذوب الثلج . . قامت بضفتها الأرحاء واردة وصادرة ، مرفوعة الأمداء ، منيعة البناء . ومسجدها عتيق عادى كبتر الساحة ، رحيب الكنف متجدد الألقاب . ومثذنته لا نظير لها في معمور الأرض ، أسسها أولوهم مربعة الشكل وما زالوا يبخسون اللَّرْع، ويجحدون العرض حتى صارت محسّما كاد يجتمع في زاوية المخروط ، وأدير عليه فارز من الخشب بطيف ببناء لاط ، وقد أطل سامي جامورها(٣٨) فوقه ، فقبحت حتى ملحت واستحقت الشهرة والغرابة . وأهل هذه البلدة ينسب اليهم نوك (حمق) وغفلة ، علتها \_ إن صدقت الأخبار \_ سلامة وسذاجة ، فتعمر بملحهم الأسمار ، وتتجمل بنوادر حكاياتهم الأخبار . فمنها أن ملك المغرب لما عجب من هذه المثانة استأذنوه في نقلها إلى بلده على سبيل الحدية ، يجعلونها تحفية قدومه ، وطرفية وفيادتيه !! وأطرفني الخطيب بها بأخبار من اعتقىل فيها من مخلوع ملوك الأندلس وأمراء طوائفها كالمعتمد بن عباد ، وأبي محمله عبد الله بن بلقين بن باديس(٣٩) ، أمير وطننا غرناطة .

<sup>(</sup>٣٦) لعلها مشتقة من الكلمة الاسبانية لاطون Laton بمعنى المحاس الأصفر

R. Dozy: Loci de Abbadidis, Tome  $\Pi,p.222$ )

<sup>(</sup>٣٨) جامور وجمعها جوامير وجامورات ومصاها عامود في أعلى البناء

ر ۱٬۰۰٪ بسور و بسب جوسير و بسور و دارس و دارس . (۳۹) هو الملك المظفر عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ما كسن بن زيرى بن مناد الصنهاجي ، ملك غرناطة وأحد ملوك الطوائف . لم يقتله المرابطون حينها ملكوا الأندلس كما فعلوا بمعظم ملوك الطوائف واكتفوا بنفيه الى أغمات بالمغرب ريما بسبب أصله البربرى .

ووقفني على تاريخ صدر عنه أيام اعتقاله ، يشرح الحادثة على ملكه في أسلوب بليغ ختمه بمقطوعات من شعره تشهد بفضله (٢٩) . وزرت بخارجها قبر المعتمد على الله أبي القاسم محمد بن عباد ، أمير حمس (٢٩) وقرطبة والجزيرة وما الى ذلك الصقع الغربي رحمه الله ، وهو بالمقبرة القبلية عن يسار الخارج من البلد ، وقد توقل نشزا غير سام . والى جانبه قبر الحرة حظيته ، وسكن نفسه ، اعتماد ، اشراكا لاسمها في حروف لقبه ، المنسوبة الى رُمْبك مولاها ، المتولعة بشأنه معها أخبار القصاص وحكايات الأسمار الى أجداث من ولدهما .

قد زرت قبرك عن طوع بأغمات رأيت ذلك من أولى المهمات لم لا أزورك يا أندى الملوك يدا ويا سراج الليالي المدلمات كرمت حيا وميتا واشتهرت علا

فسأنست سلطان أحساء وأمسوات

بعد ذلك يعود ابن الخطيب الى مدينة سلا على ساحل المحيط الأطلسي بأقصى المغرب ، مارا في طريقه بمدن مختلفة مثل مراكش وآسفي ودكالة وأزمور . فأخذ يصف همذه المدن وما فيها من مساجد ومدارس ومكتبات وجبانات ، كما أشار الى من اتصل به من علمائها وشيوخها . وأخيرا ينتهي به المطاف الى مدينة سلا وشيوخها . وأخيرا ينتهي به المطاف الى مدينة سلا Sale حيث استقر في ضاحيتها المعروفة باسم شالة Sale حيث الجبانة الملكية لبني مرين . يقول المقري : و وفي شائة سلا رابط ابن الخطيب بجوار

أضرحة بني مرين سائلا لهم من المولى عز وجل الرحمة والغفران » .

ولا شك أن هذا العمل عاد عليه بالخير الجزيل ، اذ أن السلطان أبا سالم المريني أمر بأن يصرف لابن الخطيب من مجبي مدينة سلا مرتب شهري له ولولده مبلغ خسمائة دينار ، وأن يعفي من كل مغرم أو ضريبة ، وأن يرفع الاعتراض فيها يجلب له من الأدم والأقواد على اختلافها من حيوان وسواه ، وفيها يستفيده خدامه من عنب وقطن وفاكهة وخضر . . . الخ .

وهكذا تنتهي رحلة ابن الخطيب ، ونسلاحظ أن أسلوبه الكتابي فيها ، وفي كتاب نفاضة الجراب بصفة عامة ، يختلف عن أسلوب رحلاته الأخرى ، بمعنى أنه لم يتخذ طابع فن المقامات المعروف بالسجع والتقفية ، بل كان كلاما مرسلا في غالب الأحيان . غير أن أسلوب ابن الخطيب سواء في هذا أو ذاك ، نراه بصفة عامة بادي التكلف مليئا بالصنعة اللفظية والمحسنات البديعة التي كانت سائدة في العالم الاسلامي في ذلك الوقت .

بعد وصف هذه الرحلة ينتقل ابن الخطيب الى فصل آخر من كتابه بعنوان: و فصل في ادالة الدولة بالأندلس ثانية . وهو في هذا الفصل يصف تلك الفترة المضطربة التي مرت بها مملكة غرناطة فيها بين سنتي (٧٦٠ ـ ٧٦٣ هـ/ ١٣٥٩ ـ ١٣٦٢ م). وحسبنا أن فشير الى أن هذه الفترة القصيرة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات ، عانت فيها هذه المملكة الصغيرة ثلاثة انقلابات سياسية متتابعة ذهب ضحيتها عدد من الملوك والقادة والأمراء.

<sup>(</sup>٤٠) نشره المستشرق الفرنسي ليغي بروفنسال في مجموعة ذخائر العرب تحت عنوان ( مذكرات الأمير عبــد الله آخر ملوك بني زيــرى في غرناطة » .

<sup>(</sup>٤١) المقصود بحمص مدينة اشبيلية وقد جرت العادة في الأندلس أن يشبهوا بعض مدنهم بأسياء المدن المشرقية ، فسموا غرناطة دمشق ومالقة الأردن ومرسية مصر وهكذا

حدث الانقلاب الأول في ٢٨ رمضان سنة ٧٦٠ هـ ( ٢١ أغسطس ١٣٥٩ م ) وانتهى بخلع سلطان غرناطة محمد الخامس الغني بالله ونفيه الى المغرب وتولية أخيه أبي الوليد اسماعيل الثاني مكانه .

والانقلاب الثاني حدث في ٨ شعبان سنة ٧٦١ هـ ( ٢٤ يونيو سنة ١٣٦٠ م ) وانتهى بقتل السلطان أبي الوليد اسماعيل الثاني ، واعتلاء قاتله عرش غرناطة . والقاتل أحد أبناء عمومته وزوج شقيقته ويدعى الرئيس أبا عبد الله عمد السادس الغالب بالله ، وتسميه المصادر الأسبانية بأبي سعيد البرميخو Bermejo ، وهذه الكلمة الأخيرة معناها بالأسبانية .. كما سبق أن ذكرنا اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة نسبة الى لون شعره ولحيته .

أما الانقلاب الشالث ، فقد حدث في ٢٠ جمادي الأخرة سنة ٢٠٣ م ) الأخرة سنة ١٣٦٧ م ) وانتهى بعودة السلطان المخلوع محمد الخامس الغني بالله الى عرشه بعد قتل السلطان البرميخو المغتصب على يد ملك قشتالة بدرو الأول الملقب بالقاسي .

والسبب المباشر لهذه الانقلابات يرجع في الواقع الى الحزازات الشخصية بين أفراد الأسرة المالكة نفسها . فالمعروف أن سلطان غرناطة أبا الحجاج يوسف الأول ، قد تزوج امرأتين من جواريه وهما بثينة ومريم ، فأنجب من الأولى محمد وعائشة ، ومن الثانية اسماعيل وقيسا وعدة بنات تزوج احداهن أمير من أفراد الأسرة وهو الرئيس أبو سعيد البرميخو السالف الذكر . وقد علق ابن الخطيب على ذلك الزواج بقوله « وعقد له أبو الحجاج على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم ا ، وكان اسماعيل أصغر من أخيه محمد بنحو تسعة أشهر ، غير أن أمه مريم حاولت أن تستغل حب السلطان لها في أن تقيم ولدها اسماعيل وليا للعهد بدلا من أخيه الأكبر تقيم ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وآل العرش

بعد موت أبي الحجاج يوسف الى مستحقه الشرعي محمد وهو السلطان محمد الخامس الغني بالله .

ولقد حاول هذا السلطان الجديد أن يرضي اخوته وزوجة أبيه مريم بشتى الوسائل ، غير أن طموح هذه المرأة والأموال التي تركها لها زوجها السلطان الراحل ، دفعاها الى التآمر سوا مع زوج ابنتها البرميخو للتخلص من السلطان محمد وتولية ابنها اسماعيل مكانه . وكان اسماعيل بدوره يضمر لأخيه محمد عداوة وحقدا بسبب زواجه ابنة عم لها كان اسماعيل يحبها ويريدها لنفسه .

وأخيرا نجح المتآمرون في الوثوب ليلا على قصر الحمراء وإقامة اسماعيل سلطانا على غرناطة . غير أنهم لم ينجحوا في قتل السلطان محمد الخامس لأنه كان مقيا وقتئذ في جنة العريف وهي الحديقة المجاورة للقصر الملكي ويسميها الاسبان Generalife . فحينا سمع بضوضاء المتآمرين ، ركب جواده وفر الى مدينة وادي آش Guadix شمال غرناطة ، وتحصن بها ، ثم رحل بعد ذلك الى مدينة فاس حيث أقام في كنف سلطان المغرب أبي سالم ابراهيم المريني .

وأول عمل قام به سلطان غرناطة الجديد اسماعيل الثاني ، هو القبض على أنصار أخيه ومصادرة أموالهم وعملكاتهم ، كما استحل لنفسه الزواج من امرأة أخيه التي كان يجبها بعد أن أوعز الى بعض الفقهاء تلفيق الفتاوى التي تقضي بصحة طلاقها من زوجها السابق . واستمر حكم هذا السلطان ما يقرب من عام واحد ، وكان عمره وقتئذ قد أناف على العشرين عاما ، ثم لم يلبث ابن عمه وزوج شقيقته أبو سعيد البرميخو أن طمع في ملكه ، فقتله قبل أن يزف الى عروسه ، كما قتل شقيقه الأصغر قيسا ، ومربيه عبادا ، واستأثر بعرش غرناطة لنفسه .

وابن الخطيب في هذا الكتاب ، يعطينا لأول مرة ، معلومات جديدة مفصلة عن هذا الانقلاب الثاني الذي

انتهى بقتل اسماعيل وتولية البرميخو ، وذلك لأنه ـ أي ابن الخطيب ـ كان معاصرا ومشاركا لأحداث هذه الانقلابات ، اذ اضطهده السلطان اسماعيل وسجنه وصادر أمواله لأنه كان من وزراء أخيه السلطان المخلوع عمد الخامس ، ثم شفع فيه سلطان المغرب أبو سالم المريني ، فأطلق سراحه وسمح له بالعبور الى المغرب . ومن هذا نرى أن كلام ابن الخطيب عن أحداث هذه ومن هذا نرى أن كلام ابن الخطيب عن أحداث هذه الفترة وشخصياتها له قيمته التاريخية بحكم كونه شاهد عيان لها ، وان كنا في نفس الوقت نلاحظ في أسلوبه تحاملا مقصودا على رجال ذلك العهد ، وهذا أمر طبيعي من رجل موتور منهم .

يبدأ ابن الخطيب كلامه في هذا الفصل عن ضعف السلطان اسماعيل وخنوثته ، وأنه كان يسدل شعره في ضفيرة على ظهره: ( مضفور الوفرة بخيوط الابريسم الى عصعصه ، قد فضلت من لحمه ضفيرة جمـة ذات عقد محوهة ، شديد الحسة والتنزُّل ؛ ، ثم يصف سوء سيرة أمه مريم : ﴿ العشبة الناشئة في المنبت السوء ، والأرومة الخبيثة على أسلاب المنكوبين ، ثم يشسير الى تنكر هذا السلطان اسماعيل لقريبه أبي سعيد البرميخو، وكيف قتله البرميخو وأخذ البيعة لنفسه: و فنزل وتقبض عليه ، فأوسعه ما شاء من تقريع وخزي ومؤلم عتب ، ثم أمر بثقافه بالطبق(٤٢) ، وأوعز الى تاليه بالاجهاز عليه ، فتعاورت النصال منه مطية امرىء القيس ، وحزراً سه معززا برأس صنوه ( أخيه ) قيس ، وألحق بهما عباد وابنه ، وماردان من أخابث الخراب ، فلم تبـك عليهم سياء ولا أرض ، ولاحق فيهم غـير هذا ي

يتكلم ابن الخطيب بعد ذلك عن كبار الشخصيات الذين رفضوا التعاون مع السلطان المغتصب وفضلوا

الفرار الى المغرب أو الى الممالك المسيحية المجاورة . ومن هؤلاء السلاجئين السياسيين الأمير أبو الوليد اسماعيل بن نصر ، عم السلطان محمد الخامس وصهره . وقد سبقت الاشارة الى أن اسماعيل حينا اغتصب العرش من أخيه ، عمد الى اصدار الفتاوى التي تبيح له الزواج من امرأة أخيه ، كها حاول أن يسترضي والدها فنقله في احتفال كبير الى أحد القصور المصادرة من ممتلكات ابن الخطيب . على أن السلطان اسماعيل لم تتم له السعادة المنشودة اذ لقي مصرعه قبل أن يزف الى عروسه ، ولم يجد عمه وسيلة بعد ذلك سوى الفرار الى المغرب خوفا على حياته .

ومن الفارين من غرناطة في ذلك العهد أيضا الأمير المغربي يحيى بن عمر بن رحو بن عبد الحق ، شيخ الغزاة المغاربة بغرناطة . وهذه الوظيفة كان لها مكانبة مرموقة في مملكة غرناطة ، ولا يشغلها الا أمراء الأسرة المالكة من بني مرين أو بني عبد الحق ملوك فاس لأنهم « يعسوب زناتة » والشياخة أو القيادة العامة لهذه القوة المغربية ، كان مقرها العاصمة غرناطة ، ويتفرع منها قيادات فرعية في مالقة ورندة ووادي آش. ومن المعروف أن فرق الغزاة هذه كانت من الفرسان المغاربة المتطوعين في الجيش الغرناطي . وقد اشتهرت بنظام وتكتيك حربي خاص عرف باسم قبيلتهم زناتة التي ينتمي اليها بنو مبرين . وقد انتشبر هذا الفن الحبربي الزناقي المغربي في اسبانيا بين المسلمين والمسيحيين على السواء ، ومثال ذلك قول ابن الخطيب في مدح أحــد أمراء غرناطة : « وكان زناق الشكل والركض والآلة » كذلك يشير المؤرخ الأسباني المعاصر أيالا Ayala الى أن ملوك قشتالة اتخذوا الى جانب فرقهم الثقيلة المدرعة بالحديد ، فرقا خاصة من الفرسان يحاربون على طريقة

<sup>(</sup>٢٤) الطبق أو المطبق : السجن تحت الأرض .

فرسان زناتة الخفيفة الحركة ، ذات الدروع الجلدية والركاب المرتفع وطريقة الكر والفر في القتال ، وأطلقوا عليهم اسم Ginetes . ويسلاحظ أن هذا الاسم مشتق من لفظ Zenetes أي الزناتيين ، ولا يزال لفظ Ginete مستعملا الى اليوم في اللغة الأسبانية بمعنى فارس (٤٣) .

وكمان الأمير يحيى بن رحو بن عبد الحق السالف اللكر شيخا للغزاة في غرناطة أيام السلطان محمد الخامس ، وقد وصفه ابن الخطيب بأنه كان رجلا واسع الثراء ، وحجة في الأنساب البربرية ، واللغة الزناتية ، وهي احدى لهجات البربر في المغرب الي جانب الشلحة وتمازرت . فلما اعتلى اسماعيل عرش غرناطة ، عـزل هذا الأمير يحيى من منصبه لأنه كان من أنصار أخيه المخلوع، وولي مكانه أميرا مرينيا آخر . وشعـر يحيي بالخطر يهدد حياته ، فعمد الى الهرب من غرناطة ومعه أتباعه البالغ عددهم أكثر من ماثتي فارس. وعلم سلطان غرناطة بهروبه ، فأرسل في أثره فرقة من جيشه استطاعت أن تلحق به بنوحي البيرة ، وهناك دارت بين الفريقين معركة عنيفة أصيب خلالها الأمير يحيى بجراح بليغة وقتل عدد من أتباعه ، ولكنه تمكن من الافلات الى داخل حدود مملكة قشتالة عند قلعة يحصب أو قلعة بني سعيد Alcala la Real . وحينها علم ملك قشتالة بدرو القاسي بقدومه ، رحب بمقدمه وأنزله ضيفا عليه بمدينة قرطبة نظرا للصداقة التي تربط هذا الملك بالسلطان المخلوع محمد الخامس . وأقام يجيى في هذه المدينة (قرطبة) الجميلة المذكريات، الى أن التأمت

جراحه . وفي سنة ٧٦٢ هـ ( ١٣٦١ م ) رحـل الى البلاط المريني بفاس كمستشار للسلطان أبي سالم .

كذلك يشير ابن الخطيب الى فرار زعيم غرناطي يدعى ابراهيم السراج الى بلاط ملك قشتالة. ولا نعرف عن هذا الزعيم شيئا ، ولكن يحتمل أن يكون من أسرة بني السراج Abencerrajes المعروفة بالأندلس . وبنو السراج ينتسبون في الأصل الى قبيلة قضاعة اليمنية ، وقد عهد اليهم الأمويون بحراسة صواحل اقليم بجانة Pechina في شرق الأندلس . ولهسذا سعي هذا الاقليم بأرش اليمن أي الأرض ولهسذا سعي هذا الاقليم بأرش اليمن أي الأرض الممنوحة أو المقطعة الى اليمنيين . وقد ظهر اسم بني السراج بوضوح في القرن التاسع الهجري (١٥ م) حينها لعبت المنافسة بينهم وبين أسرة الثغريين حينها لداخلية .

ولم تقتصر الهجرة على القادة والأمراء فحسب ، بل شملت أيضا عددا من العلماء والكتاب الغرناطيين ، ونخص بالذكر منهم ابن الخطيب نفسه ، وكذلك شاعر الحمراء عبد الله بن زمرك الذي نشر ديوان شعره بأحرف من ذهب على جدران قصر الحمراء ، فهو أغلى ديوان شعر منشور الى الآن . كذلك نذكر القاضي الفقيه أبا الحسن على النباهي المالقي صاحب كتاب تاريخ قضاة الاندلس (عن) ، وكتاب نزهة البصائر والأبصار (والأبصار والأبصار والأبصار والأبصار والأبصار والنمودي والشريف الأديب ابن راجح ، والسطبيب اليهودي الغرناطي ابراهيم بن زرزر الذي يقول عنه ابن خلدون الغرناطي ابراهيم بن زرزر الذي يقول عنه ابن خلدون بأنه كان ماهرا في العلوم الفلكية ، وأنه تنبأ بقائد المغول تيمورلنك قبل ظهوره بنحو عشرين سنة (٢٩) . وكل

Lopez de Ayala : Cronicas de los Reyes de Castilla.I, pp. 327-338. (٤٣)

<sup>(\$\$)</sup> يسمى كذلك و المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، نشره ليفي بروفنسال .

<sup>(</sup>٤٥) مخطوط بالاسكوريال رقم ١٦٥٣ ، نشر منه مولر القسم الخاص بتاريخ ملوك بنى نصر فى كتابه المعروف باسم نخب من تاريخ المغرب العربى ,

<sup>(</sup>٤٦) ابن خلدون : التعريف ص ٣٧١

هؤ لاء العلماء لجأوا الى بلاط أبي سالم المريني بفاس ماعدا ابن زرزر الذي خدم في بلاط ملك قشتالة بدرو الأول باشبيلية .

وأخيرا يتكلم ابن الخطيب عن السلطان أبي سعيد البرميخو ، الرأس المدبرة لهذه الانقلابات فيتهمه بالضغط على رعاياه عن طريق زيادة الضرائب ، وانزال جنوده في دورهم ، كما يتهمه في سلوكه الشخصي بالخروج عن حرمة السلطنة وهيبتها كسيرة عارى الرأس ، مشمرا عن ساعديه ، مخاطبا العامة في الطريق بصورة تثير الاشمشزاز ، وهذا يذكرنا بتلك العبارة المختصرة التي قالها نفس المؤلف في كتابه الاحاطة يصف بها هذا السلطان بقوله: « وكان حرفوشا(٤٧) على عرف المشارقة 1 » ثم يتناول ابن الخطيب ناحية اجتماعية هامة وهي أن هذا السلطان البرميخو كان يتعاطى الحشيش الذي انتشر في أيامه حتى شمل الخاصة والعامة . وحسبنا أن نقرأ ما كتبه ابن الخطيب في وصف ذلك في ص ١٨٣ من كتابه نفاضة الجراب حيث يقول: و وبلغت الاندلس لهذا العهد من خمول الأمر واختلال السيرة وتشذيب الحامية التي لا فوقها . فحضر مدعى وليمة الدائل بها لأول ولايته ، رجل الدبا(٤٨) ، فالتهم الخلا والكلا ، وأعدم باعدام الغلة أسباب السرخا . وفتح أبواب البلا . وسمح ببعض المكوس ، فأعطى قليلًا ثم أكدى ، ولم تمر أيام الا وقد عاد في قينه ، وأضاق الرعايا بشؤمه ، وكلفهم ارتباط الافراس بعد اغرامهم أرزاق جنده ، وانزال دورهم بغرباء ديوانه ،

وانحط في مهاوى الشمات برتبة الأمر ، وانقص من منصب الملك ، فقعد للعرض وقد حشر الناس ضحى في موقف أجلس معه بسريره بعض السوق ، عاري الرأس ، مثله من مثل الخلق ، غير مقصر في مخاطبة من مربه عن غاية الافحاش والتبجح بمعرفة الهنات. فلقد حدث صاحب شرطته ، وهو لا بأس به قال : ﴿ أَطَرِيتُهُ باجتناب الناس الخمر في أيامه ، ، وتحت استبداده ، وطهارة بلده من قاذوراتها ، فقال لي في الملأ المشهود : ( والحشيش كيف حالها ) ؟ قلت ( ما عثرت على شيء منه ، فقال : هيهات ، انزل الى بيت فلان وفلان وعد كثيرا من الساسة والأوغاد والصفاعين(٤٩) ، رسم مكامنهم ، وينسبهم نسبة الأصمعي أفخاذ العرب ويطونها ، ويصف الناصح والغاش منهم بصفة ، وربما دعا بعض مشيختهم بالعمومة . قال : وانصرفت الى ما ذكر ، فوالله ما أخطأت شيئا عها رسمه ، ولا فقدت شيئا مما ذكره لغشيانه بيوتهم ، وانخراطه في جملة منتابيهم . يقول ﴿ فهو والله أستاذي في الشرطة ! » .

وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه الملاحظة التي أبداها ابن الخطيب عن انتشار الحشيش في غرناطة على أيامه في القرن الثامن الهجري ، قد أيدتها المساجلات الشعرية التي دارت بين شعراء غرناطة في ذلك العهد حول تفضيل الحشيش على الخمر ، ومثال ذلك الشاعر الغرناطي محمد الحجر السرعيني المعروف بابن خيس (ت ٧٠٨هـ) في قوله (٥٠).

دع الحمر واشرب من مدامة حيدر(٥١)

معتقبة خضيراء ليون البزبرجيد

<sup>(47)</sup> حرقوش والجمع حراقيش كانت تطلق في مصر ولا سيها في عصر الماليك على الرجاع وزعر العامة الذين يعيشون على السلب والنهب . (24) الديا : صغار الجراد أو النمل

<sup>(</sup>٤٩) الصفاعين جمع مصفعاني وهو المهرج الذي يصفع كثيرا .

<sup>(</sup>٠٠) بعض المصادر المشرقية تنسب هذه الأبيات الى الشاعر محمد بن على بن الأعمى الدمشقى . راجع : ( ابن القاضى : درة الحجال في غرة أسهاء الرجال جـ ١ ص ١٦٣ ـ ١٦٤ )

<sup>(</sup>١٥) الشيخ حيدر متصوف مشرقي يقال انه هو الذي اكتشف هذا النبات المعروف بحشيشة الفقراء

هي البكسر لم تنكسع بمساء سحبابة
ولا عصرت بالرجل يوما ولا اليد
ولا عبث القسيس يسوما بكسها
ولا قسربسوا مسن دنّها نفس مسلحد
ولا قسول في تحريمها عند مسالسك
ولا حد عند الشسافعي وأحمد
ولا أثبت المنعمان تنجيس عينها
فخدها بحد مشسرفي مهند

فلا تستمسع فيها كلام مفند ولا شك أن الحشيش بدأ انتشاره في المشرق ثم انتقل بعد ذلك الى المغرب في القرن الثامن الهجري . ويبدو أن المغرب الاسلامي كان في مأمن من تلك الآفة حتى القرن السابع الهجري ، والدليل على ذلك تلك الملاحظة التي أبداها الرحالة الغرناطي ابن سعيد المغربي حينها زار مصر في ذلك الوقت ، اذ عاب على المصريين أكلهم للحشيشة ، مبينا أن أمثال هذه العادات القبيحة لا توجد في بلاده (٢٥) .

أما عن سياسة البرميخو الخارجية ، فقد عرضها ابن الخطيب عرضا تاريخيا واضحا لا نجده في المصادر التاريخية الأخرى المعاصرة . فهو يشير الى تحالف البرميخومع ملك أراجون، بدرو الرابع ضد ملك قشتالة بدرو الأول ( القاسي ) ، كما يشير الى محاولة البرميخو . حمل سلطان المغرب أبي سالم المريني على حجز السلطان محمد الخامس عنده في فاس ، ومنعه من العبور الى الأندلس ، على أن يتبع هو الآخر سياسة مماثلة بالنسبة الى أمراء بني مرين المقيمين عنده في غرناطة والطامعين في عرش المغرب . وقد أثارت هذه السياسة غضب ملك عرش المغرب . وقد أثارت هذه السياسة غضب ملك قشتالة ، فعقد صلحا مع ملك أراجون كي يتفرغ

لمحاربة البرميخو ثم ألح على سلطان المغرب في تسليمه محمد الخامس كي يتولى شد أزره في استعادة عرشه ، وأرسل أساطيله وكبار قواده الى الثغور المغربية للقيام بهذه المهمة . واضطر سلطان المغرب أبو سالم المريني ، أمام تهديدات ملك قشتالة ، أن يضرب بوعود البرميخو عرض الحائط ، وأن يعمل بدوره على مساعلة محمد الخامس في الرجوع الى عرشه ، فأمده بالأموال والرجال والأساطيل وودعه في فاس في حفل كبير . وعندما بلغ محمد الخامس ميناء سبتة ، وجد أساطيل المغرب وقشتالة متجمعة في مضيق جبل طارق ، كل فريق يريد أن يأخذه في أسطوله كي ينسب هذا الفضل لسلطانه . ويفهم من النص أنه قد حدث نزاع بسين رجال الأسطولين ، المغربي والقشتالي حول هذا الغرض ، وأن السلطان محمد الخامس فضل العبور في الأسطول المغربي ، بعد أن أرضى رجال الأسطول القشتالي بالأموال والهدايا كما ترك لهم بعض أقاربه ليركبوا معهم . ثم استقر السلطان المخلوع أول الأمر في جبل طارق الذي كان خاضعا لنفوذ بني مرين . ومن هناك ترددت الرسل بينه وبين صديقه ملك قشتالة الذي كان مقيها في مدينة اشبيلية ، لتحديد موعد للقائه . ويعد أن تم الاتفاق على ذلك اتجه السلطان محمد الخامس في جملة من مماليكه وأقربائه الى مدينة أشبيلية حيث استقبله الملك بدرو القاسي استقبىالا حافىلا ووعده بـالتأييــد والمساعدة بدون قيد أو شرط ، كما أقرضه ثلاثين ألف دينار من الذهب العين لنفقته . وانصرف السلطان من عنده منشرح الصدر مجبور الخاطر ، واتجه الى مدينة رُنْدُه Ronda التي اتخذها قاعدة لجيوشه وحكومته المؤقتة . وكانت رنده هي الأخرى من القواعد الأندلسية التابعة لدولة بني مرين في المغرب . وتتمتع بموقع استراتيجي

المدينة الحصينة أخذ السلطان محمد الخامس يكاتب زعهاء مملكة غرناطة ويحرضهم عملى تأييسده في حركتمه المستقبلة ضد سلطانهم المغتصب أبي سعيد البرميخو . ورأى البرميخو لدرء هذا الخطر أن يستنجد بحليفه ملك أراجون بدرو الرابع العدو اللدود لملك قشتالة ، كما صمم كذلك على ارسال بعض المرشحين لعرش المغرب من أمراء بني مرين المقيمين عنده لاشعال نار الحرب الاهلية ضد السلطان أبي سالم . وقد نجحت هذه السياسة في بث سمومها في فاس ، واثارة مخاوف السلطان أبي سالم من جميع المنافسين له في الملك من أفراد أسرته من بني عبد الحق ، فعمد الى ابادتهم جميعا ، فقتل الأطفال غرقا في البحر، وقتل الشيوخ ذبحا، وحاول القيام بنفس هذا العمل مع أقربائه المقيمين في مملكة غرناطة . وقد أعطانا ابن الخطيب في هذا الكتاب ( نفاضة الجراب ص ٢٦٧ ) وصفا مثيـرا فريـدا لهذا العمل الوحشي نقتبس منه هذه الفقرة التالية :

د وصرف السلطان أبو سالم وَكُدُه (٥٣) الى اجتثاث شجرة أبيه ، وأن لا يدع من يصلح للملك ولا من يترشع للأمر ، فالتقط من الصبية بين مراهق وعتلم ومستجمع (٤٠) ، طائفة تناهز العشرين غلمانا روقة (٥٠) من اخوانه وأبناء اخوانه ، فأركبوا البحر الى رنده ،

ومنهم ابن أخيه المسمى بالسعيد(٢٥) ، المتصير اليه الأمر بعد أبيه ، وأفلت منهم ولدان لحقا بغرناطة فاستقرا بدار آمنة . ثم تعقب النظر فيهم فـأركبهم جفنا غـزويا ، مورِّيا بتغريبهم الى المشرق ، مبعدا اياهم عن حدود أرضه . ثم طير الى قائد الأسطول وهو أبو القاسم بن أي بكربن بنج السابي و(٥٠) بضاعة الخزي بعدهم ، ثبتا بخطه يأمره بتغريقهم منصرفه عن مليلة(٩٨) . فأخرجوا ليلا من جوف السفينة من بين أمهاتهم الثكالي بعد أن جللتهم اللذلة ومسهم الضر ، وعاث في شعورهم الحيوان(٥٩) لطول مقامهم في البحر شهورا عدة فأغرقوا : يركب الصبِّي منهم زبنيّ (٦٠) من تلك الزبانية ليخرجه الى البر ، فاذا خاض به الغمر وقارب الضحضاح قلبه وأمسك أصحابه بيديه ورجليه وغمسوا رأسه في الماء حتى تفيض نفسه ، الى أن كمل منهم تسعة عشىر بدور ملك وشموس امارة ، غلوا بالنعيم ، ومهدت لهم الأراثك ، لم تعلق بهم شبهة توجب اباحة قطرة من دمائهم . حدثني متولي هذا المكروه بهم بهول مصرعهم فقال : لقمد علت منهم ليلتئد الجثث حتى صارت هضبة ، وحفر لهم أخدود هيل عليهم ترابه ، كتب الله شهادتهم وجعل أصاغرهم فرطا(٦١) لأباثهم ، وعنده جزاء الظالمين وهو أسرع الحاسبين سبحانه . ونفذ السلطان أمره بعد ذلك بالاجهاز على طائفية من

<sup>(</sup>٥٣) الوكد : القصد أو المراد

<sup>(44)</sup> مستجمع أي مكتمل

<sup>(</sup>۵۵) روقة أي حسان

<sup>(</sup>٥٦) هو السعيد أبو بكر بن أبي عنان الذي حكم قبله .

<sup>(</sup>۵۷) السابیء أی المشتری

<sup>ُ (</sup>٥٨)مُلِيلَة على وزن سفينة وتسمى كذلك مليلية Melilla إحدى المدن المغربية المطلة على البحر المتوسط فى شمال شرق المملكة المغربية . احتلها الأسبان سنة ٩٠٢ هـ ( ١٤٩٦ م ) وما زالت خاضعة لنفوذهم .

<sup>(</sup>٥٩) أي عاث القمل في شعورهم

<sup>(</sup>٣٠) الزبني الشديد القوى وتأتى بمعنى الحارس أو الشرطى والجمع زبانية

<sup>(</sup>٣١) الفرط : ما تقدم من الأجر . وفي الدعاء للطفل الميت يقولون : اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا يتقدمنا .

الأغفال(٦٢) من الرجال بين مشيخة وسواهم المنتسبين الى يعقبوب بن عبد الحق ، نسبة دلت عليهم الردى وقادت الى غلاصمهم(٦٣) المدى ، أبيدوا ذبحا . ثم ألحق بالجملة بعد مدة ابن أخته الغالبة على أمره ، فتجنى عليه ما أوجب أن أثكلها به . ورأى السلطان أن قد خلا له الجو ، الا أن همه بمن تحصل بالأندلس من بني عمه وبني إخوته نغّصه المنحة وكدّر الشرب. وقتـل إلى المتغلب على الأندلس في الغارب والذروة ، واستفزه عنهم بكل جهد وحيلة ، فلم يجد فيه من مغمز ولا عليه من مُعَوَّل ، وستر الله عنه أخاه المبايع له من ابعده ١٩٤٠) . ينتقل ابن الخطيب بعد ذلك الى المرحلة الأخيرة من عصر السلطان أبي سالم المريني ، وهي التي يصف فيها نهايته ومصرعه في أواخر سنة ٧٦٧ هـ . فيتكلم عن المغارم التي فرضها هذا السلطان على القبائل والرعايا حتى عجزوا عن فلاحة الأرض ، فخاب أملهم فيه ، وأخذوا يتربصون به الـدواثر . كـل هـذا والسلطان مشغول عن ذلك بدراسة العلوم الفلكية ، والعمل بآلة الأسطرلاب مع طبيب قصره المختص في ذلك أبي الحسن المراكشي القسنطيني . ومن سخرية القدر أن هذا السلطان في آخر حياته قد توجس خيفة من قاطع نحس في برج طالعه ، فتحول من دار سكناه بفاس الجديد ( عاصمة بني مرين ) الى قصبة فاس القديم أو فاس البالي ( عاصمة الادارسة القديمة ) تفاديما لهذا النحس الـذي يهدد حياته . وأخد يتوعد المرجفين بالأخبار السيئة بالعقـاب الرادع بمجـرد مرور الـوقت المحدد لهذا القاطع الفلكي . ويبدو أن هذه الأخبار قد انتقلت الى خواصه وكتّابه فأشاعوها ببدورهم بين

الناس ، فكان ذلك من أقوى الأسباب فيها نزل به . ذلك أن السلطان أبا سالم لما عزم على الانتقال من دار ملكه فاس الجديد ، استخلف عليها وزيره وزوج أخته عمر بن عبد الله بن علي بن سعيد الياباني ( نسبة الى بني يابان من بطون زناتة ) . غير أن هذا الوزير لم يلبث أن خان هذه الثقة التي وضعها فيه سلطانه ، فانتهز هذه الفرصة وأعلن الثورة عليه ، وتحالف على خلعه مع قائد الفرقة العسكرية الأسبانية التي في خدمة ملوك بني مرين الفرقة العسكرية الأسبانية التي في خدمة ملوك بني مرين شمال شرق اسبانيا ) . ولم يكن يوجد بفاس من أمراء شبي عبد الحق سوى أمير واحد نجا من ملبحة السلطان بني عبد الحق سوى أمير واحد نجا من ملبحة السلطان بني عبد الحق سوى أمير واحد نجا من ملبحة السلطان بني عبد الحق سوى أمير واحد نجا من ملبحة السلطان عبر كفء لأفراد أسرته وهو أخوه أبو عمرتاشفين الملقب بالموسوس . وذلك لأنه كان مصابا بلوثة في عقله أنقذته من براثن أخيه فلم يقتله مع من قتلهم اعتقادا منه بأنه غير كفء للملك .

فلجأ الوزير عمر بن عبد الله الى هذا الأمير وبايعه بالسلطنة في ذي القعدة سنة ٧٦٧ هـ ، وأجبر قائد الحامية بالمدينة عيسى الزرقاء على مبايعته ، ثم أعلن خلع السلطان أبي سالم واستولى على خزائن بيت المال ، ووزع الأموال على الجنود من غير حساب .

ويبدو أنه نتيجة لكثرة المشاعل وكثرة تحركات الجنود في أثناء الليل ، أن عدت النار على بعض المخازن الملكية ، فأتت على ما فيها من أسلحة وآلات وكنوز وذخائر وصفها ابن الخطيب بقوله في ص ٢٧٣ :

. و الا أن النار لكثرة المشاعل ، واقتحام الخزائن ، عدت على هذه المدينة فاصطلمت القصر المعروف بأبي قير ، مطرح الأموال المجموعة ، المشتملة دوره وزواياه

<sup>(</sup>٦٢) الأغفال جمع غفل وهو الرجل الذي يخشى شره أو يرجى خيره .

<sup>(</sup>٦٣) الغلاصم جمع غلصمة وهي اللحم بين الرأس والعنق

<sup>(</sup>٦٤) يقصد أبا عمر تاشفين بن أبي الحسن المريني الملقب بالموسوس لأنه كان ناقص العقل غَـَـل المزاج . وقد أنقذته هذه اللوثة من المذبحة لعدم صلاحيته للملك . وإن كان ابن الخطيب يشير بعد ذلك إلى أن هذا الأمير ربما تظاهر وتستر بذلك ليسلم من المهالك .

على الكثير من عدد الملك وآلات الحركات وأجرام المنشآت وثمين السلع من اللَّك والنيلج والعاج والأبنوس والصندل وشبهه . ثم تعدت الى دار الصنعة ويه مالا يأخذه الوصف من السروج والمهندات والسلاح ونقر الذهب والفضة الى المواعين والموازين وآلات الخيل ، ثم اتصلت بدار الديباج فالتهمت من الحرير والأثواب وآلات النسج وألواح الرسوم وعقار الصبغ وغزل الذهب مالا يأخذه الوصف . وكان اصطلام هذا الدور مما نغص المسرة وحظ التدبير . . . ، ثم ان أخبار الانقلاب لم تلبث أن بلغت السلطان أبا سالم في صباح اليوم التالي وهو في المدينة القديمة، فخرج على الفور مع وزرائه وأتباعه وطاف حول أسوار عناصمته يبريند اقتحامها فلم يستطع فقرر عندئل حصارها ، فاستدعيت المضارب وقد تناصف اليوم ، وبدا في المصاف الاختلال وكثر الى محل الشورة النزوع وبمه اللحاق، والسلطان رحمه الله، قبد اختبل جنرعا، واستطير فرقا ، وقعد بمضرب هجير نصب لمه يقلب كفيه ، ويلاحظ المـوت صلتا من خلفـه وبين يـديه ، ويستدعى الماء لتبريد جوانحه ، فيؤتى به في أوانِ تعافها . البهم من مبتذلات آلات الضعفاء ، عنوانا على الخمول ودليلا على الادبار . ولم يكن الا أن انهزم النهار ، فانهزم عنه جمعه من غير قتال ولا مدافعة شأن من قبله ، وترك أوحش من وتد في قاع . وولى العنان يخبط خبط عشواء في طائفته الخاصة به ، وكلهم يعده بالدفاع عنه الوعد الكذوب ويقسم له على الوفاء القسم الحانث ، ولم يتم

ذلك . ومانــزل الليل الا وقــد أفردوه وخلفــوه وحيدا مطرحا مكفور الصنيعة مضاع الحق ، ورجعوا أدراجهم فاستأمنوا لأنفسهم من الغبد . وأخبرج للبحث عن السلطان ، شعيب بن ميمون بن وادرار ، فعثر عليه من الغد في بيوت بعضالبادية على أميال من المدينة، قد استبدل بثياب بالملك أسمالا، فأركبه علىالظهر واستاقه الى قريب من البلد ، وطبر مستأذنا في أمره ، فاستعجل في قتله وجلب رأسه ، فصدر ذلك على يد علج أو أعلاج من قاذورات المشركين ، طرحوه عن ظهر الـدابة التي ميق عليها وقتلوه ذبحا عن جزع شديد واستلطاف وممانعة باليد عن حلقومه ، ثم حزوا رأسه عن عسر متصلا ببعض ترقوته ، وضمه بعضهم في فضل ثوبه فأوصله الى ما بين يدى الثاثر والعيون ناظرة الى خليفتها بالأمس على هذه الحال ، فلم تحرك الحمية نفسا ، ولم يقم حسن العهد رسما . وأمر والى البلدة بمواراته ، فأضيف رأسه الى جسده . لأم غاسله بينها بطين القَيمُوليا العلك (٢٥) . وقضى شاهده العجب من بدانته وفرط شحمه . واستدعى له من سراة الناس ووجوه الطبقات من حضر جنازته ، وقد نوه بجهازه ، وخشب مواراته . ودفن بالقبلة من المقبرة بازاء المصلى العيدي المطلة من عمي على باب الجيسه (٦٦) ، فانقضى أمره على هذه الوتيرة ١٤٧٦) . وتحدث ابن الخطيب بعد ذلك عن قائد هذه الثورة الموزير عمر بن عبد الله ، وعن الأعمال التي قام بها لتدعيم نفوذه في المغرب. وأول هـذه الأعمال هي التخلص من منافسه وشريكه في

<sup>(</sup>٦٥) طين المقيموليا العلك أى اللزج هو الطين الأندلسى . وقد أشار اليه الأدريسى فى كتابه نزهة المشتاق عند وصفه لأهالى بلاد السوس الأقصى فى جنوب المغرب ، فقال بأنهم كانوا يهتمون بحفظ شعورهم فيصبغونها فى كل جمعه بالحناء ويغسلونها فى كل جمعة مرتين برقيق البيض وبالطين الأندلسي .

<sup>(</sup>٦٦) باب الجيسة بناه الموحدون في قاس سنة ١٢٠٤ م ثم جدد بناءه السلطان أبو يوسف بن عبد الحق المريني ، ويوجد بخارجه مقابر بى مرين .

<sup>(</sup>٦٧) راجع النص في ( ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص ٢٧٤ - ٢٧٧)

المؤامرة القائد الأسباني غرسية بن أنطول ، فاتهمه بالخيانة والتآمر سرا ضده ، ثم قتله وشتت فرسانه الأسبان . ثم أجرى الرسوم وأفاض العطاء وجدد الاقطاعات ، وتقرب الى شيوخ القبائل ، وألان لهم القول ، واعترف لهم بالفضل ، فطابت به نفوسهم ووعدوه بالمؤازرة والمدافعة . كذلك شرع الوزير المذكور في تقوية حامية مدينة فاس واتخاذ حرس خاص له ، كها اعتمد في ادارة شئون دولته على عدد كبير من أفراد قبيلته من بني يابان احدى بطون زناتة ، فقويت نفسه بقوة عصبيته ودان له السهل والجبل ، وأمنت السبل . وهذا يذكرنا بالخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي مؤسس دولة الموحدين قبل ذلك بقرنين ، عندما استدعى قبيلته كومية الزناتية من المغرب الأوسط ( الجزائر ) ، كي يعتز بعصبيتها وتشد أزره في عاصمة ملكه مدينة مراكش .

وتشاء الظروف أن يلتقي هذا الوزير عمر بن عبد الله في أثناء مروره بمدينة سلا بعالمنا لسان الدين بن الخطيب في ذي الحجة سنة ٧٦٧ هـ . وهنا يصف ابن الخطيب هذا اللقاء ، وكيف أن هذا الوزير قد شمله بعطفه واستشاره في كثير من أموره كما أجابه لكل طلباته . ومن الطريف أنه كان من بين هذه الطلبات جارية من بنات الروم ممن اشتمل عليهن القصر السلطاني . وقد أورد ابن الخطيب بعض الأبيات الشعرية التي وجهها الى سلطان المغرب أبي عمر تاشفين (الموسوس) في هذا الصدد ، يقول فيها (ص ٢٨٢):

قصدت الى المولى أبي عمسر الرضا غدت باللي يرضى المشيئة جاريه وطوفان هي قد طغى ليجيسرني وتسركبيني آلاؤه فوق جاريه وان لسراض باللي يسرتضيه لي ولسو عبدت آباؤها شنت ماريه

وان ظلندوني في الامام وفسضله محققة والله لا مسلماريه ففاز بما يهواه من فسل رب

وأم الله يهوي له الشر هاويه هذه الحادثة تذكرنا بصديقه ابن خلدون حينها زار غرناطة بعد ذلك بسنتين ( ٧٦٤ هـ ) وتسرى هو الآخر هناك بجارية اسبانية تدعى هند . والعجيب في ذلك أن ابن الخطيب قد طلب مثل هذا الطلب ولما يمض شهران على وفاة زوجته وأم أولاده الصغار بمدينة سلا ، وقد سبق أن أشرنا الى الأبيات المؤثرة التي رثاها بها ونقشها على قبرها .

ولعل ابن الخطيب أراد من وراء ذلك أن يملأ بعض الفراغ الذي كان يعانيه في منفاه بعد فقد زوجته وحاجته الملحة الى امرأة تشرف على خدمته وخدمة أولاده الصغار . وفي نهاية هذا الكتاب يتحدث ابن الخطيب عن الأحداث التي مربها سلطان غرناطة المخلوع محمد الخامس الغني بالله في أثناء محاولته استرجاع عرشه من مدينة رنده . ذلك أن سلطان غرناطة المغتصب أبا سعيد البرميخو استطاع أن يؤثر على قائد الانقلاب في المغرب الوزير عمر بن عبد الله وأن يتحالف معه . فها كان من هذا الأخبر الا أن أصدر أوامره الى الجيوش والأساطيل المغربية المكلفة بمساعدة محمد الخامس ، بالعودة فورا الى قواعدها في المغرب . وهكذا وفي سرعة مذهلة ، وجد محمد الخامس نفسه وحيدا حتى من أقربائه وأصدقائه اللذين حينها شاهدوا أفنول نجمه ، تخلوا عنه وولوا هاربين الى غرناطة أو المغرب . واضطر الغني بالله في غمرة يأسه أن يترك مدينة رنده التابعة لبني مرين وأن يتجه الى اشبيلية كي يتدبر الأمر مع صديقه بدرو الأول ملك قشتالة . ورأى الملك بدرو أن الموقف قمد تعقد بسبب موت السلطان أبي سالم حليفهما الثالث من جهة ، واقتراب فصل الشتاء من جهة أخرى ، فلم يسعه الا

الاعتذار للسلطان المخلوع عن عدم امكان مساعدته في مثل هذه الظروف العصيبة ولكنه في نفس الوقت عمل على ارضائه وتطييب خاطره ، فأنزله هو وحاشيته في ضيافته بمدينة آسجه أو استجة Ecija وهي مدينة جميلة تطل على الثغور المغربية .

غير أن الظروف سرعان ما تغير الأحوال ، اذ أن الحروب الأهلية لم تلبث أن سادت المغرب الأقصى ، اذ لم يسرض الناس بسلطنة أبي عمر تناشفين الموسوس لضعف قواه المعقلية ، وبدأوا ينحازون الى ابن عمه الأمير عبد الحليم اللي استطاع أن يفر من غرناطة الى المغرب رغم الحراسة المشددة التي فرضها الأسطول المغربي على مضيق جبل طارق .

عندئذ اقتنع الوزير عمر بن عيد الله بأن الموقف لن يبقى في يده طويه طالما ظل متمسكا بهذا السلطان المعتوه. وفكر في بادىء الأمر في مبايعة الأمير عبد الحليم. ولكنه عادءُونخل عن هذه الفكرة لسوء سيرة هذا الأمير وفساد بطانته. ثم هذاه تفكيره أخيرا الى مبايعة الأمير أبي زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن المسرييني وهسو ابن أخ السلطان القائم المسلوس )، وكان مقيها في بلاط الملك القشتالي باشبيلية . ولتنفيذ غرضه بعث رسولا خاصا الى ملك باشبيلية . ولتنفيذ غرضه بعث رسولا خاصا الى ملك عمد ، والسماح له بالعودة الى بلاده كي يتولى عرش أبائه . والجدير بالذكر في هذا الصدد أن المؤرخ

المعسروف ابن خلدون كان هنو الاخر معناصبرا لهبله الأحداث ومشاركا فيها ، وقد أعطانا في هذه النقطة رواية هامة لم يشر اليها صديقه ابن الخطيب ، وهي أن الوزير المذكور عمر بن عبد الله ، استعمان بالسلطان المخلوع محمد الخامس في تنفيذ غرضه ، اذ طلب منه أن يتوسط لدى صديقه ملك قشتالة بـدرو الأول ، كى يسمح للأمير أبي زيان محمد بالعبور الى المغرب. ووافق محمد الخامس على القيام بهذه المهمة ، ولكنه اشترط في مقابل ذلك تسليمه مدينة رنده التي كانت تابعة للمغرب كما سبق أن قدمنا ، ووافق الوزيــر المغربي عــل هذا الشرط تحت تأثير صديقه ابن خلدون(٦٨) . وانتهى الأمر بأن نجحت الوساطة ، وعاد أبو زيان الى فاس حيث أقيم سلطانا على المغرب بعد خلع عمه الموسوس في صفر سنة ٧٦٣ هـ ( نوفمبر١٣٦١ م ) . كذلك تسلم السلطان محمد الخامس مبدينة رندة التي كانت فاتحة خير استرد بعدها هرشه كملك على غرناطة بعد فرار البرميخو الى قشتالة حيث قتله الملك بدور بأشبيلية في جمادي الأخرة من نفس هماه السنة ( مارس ۲۲۳۲ م) .

وبعد ، فهذه جوانب من حياة المؤرخ والوير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب تناولت الكلام فيها عن حياته وبيئته ، ثم عن منهجه السياسى والعلمى ، وأثر كل منها في الآخر . كما أشرت الى مؤلفاته وأسلوب كتابته مستشهدا في ذلك بقراءة في بعض كتبه التاريخية .

\* \* \*

إن كاتب المسرح ليس إلا سياسيا مبدعا ، يسيطر على ما حوله من واقع مفتت سيطرة الوعى المضيء ، فيسعى لِلمُلْمَةِ شمل الفتات المتناثر خالقا منها صورة متناسقة ذات نظام . وهذا العمل يهدف بالضرورة الى تغيير الواقع بعرضه على جماهير الشعب من منظور يقدم أحد احتمالات مستقبل ذلك الواقع . وذلك المنظور يمثل فكر الكاتب في رؤية شمولية ذات بناء فني ، ومعنى ذلك أن الفكريتم التعبير عنه تعبيرا جماليا يختفي فيه وجه الكاتب ، وتحل محله وجوه كثيرة هي شخوص العمل المسرحي في ترابطها عبر حدث له سياق شديد الخصوصية ، فترابط الشخوص عبىر الحدث ينجز بأساليب متعددة تتراوح بين الصراع والوحدة أو المشابهة والتمايز أو البطولة الرئيسية والتبعية الهامشية . وتنصيب الأطر النهائية للشخوص بعمد تشكلها تمدريجيا أمامنا طوال عرض العمل المسرحي في اعتماد أساسي على الحوار النامي المتدافع في خط يسعى لاسدال الستار الذي يرمز لاكتمال العميل في تشكله داخيل خيال المتلقى ، واكتمال العمل يعني إنجازا لبناء شامخ لعالم كامل متكامل ، في نظام يعتمد على الحركة المسرحية . وهمذا العالم يوازي الواقع ولا يساويه فهو السواقع بعمد تغييره في ظل أحد احتمالات التغير الكامنة في بطن ذلك الواقع نفسه عثلا في صورته المنطبعة في عقل الكاتب . وثقافة الكاتب هي العنصر الحدد لدرجة الكمال. والاكتمال للصورة تلك المنطبعة في عقله للواقع ، والثقافة ليست إلا نسقا من عناصر متكاملة والخيوط التي تربط عناصر نسق الثقافة هي الفكر . وتتشابه عناصر الثقافة الى حد كبير بين أفراد الامة الواحدة في العصر الواحد ، ولكن نسق ترابط العناصر هو الذي يختلف من فرد الى آخر . ومن هنا يأتي التميز والتفرد بين المبدعين .

إن ما سبق يطرح مؤالا هاما هو موضوع هذا البحث : ما هو نسق ترابط عناصر ثقافة كالديرون دى لاباركاكها يتجلى في أعماله المسرحية ؟ وذلك السؤال في حد ذاته يطرح عشرات من الأسئلة الجزئية .

# بین مسرح کالدیرون وفکرابن عربی

سليمان عبدالعظيم لعطار

وأول سؤال يطرح أمام الباحث : كيف بدأ ؟ لعلنا نكون صائبين اذا بدأنا بما تبدأ به بعض مسرحيات د بدرو كالديرون دى لاباركا ، ونقصد بذلك أسهاء تلك المسرحيات .

تحمل بعض مسرحيات كالديرون الأسهاء الآتية :

١ - الحياة حلم : وهذا عنوان لمسرحية عادية ،
 ومسرحيتين دينيتين فهو عنوان مُلِحٌ في أعمال
 كالديرون .

٢ حكم هى حقيقة ، الأحلام : وهو عنوان لمسرحية
 دبنية

 ٣ ـ البسط والقبض ليسا أكثر من خيال : وهو عنوان لمسرحية عادية .

إ - فى الحياة كل شىء حق وكل شىء باطل : وهو عنوان لمسرحية عادية

الكنز المخبوء : وهو عنوان لمسرحية دينية

٣ ـ المسرح الكبير للعالم : وهو عنوان لمسرحية دينية

...

وهذه العناوين تشد انتباه من قرأ ابن عربي قمة المتصوفة المسلمين ، فابن عربي يرى أن الحياة حلم . والحلم عند ابن عربي هو المدخل الذي يثبت به نظرية أوسع حول رؤيته للعالم . إنها نظرية الخيال ، إن الحلم هو إبراز لحقيقة الأشياء ، فكل ما يراه الحس ظاهر له باطن لاندركه إلا في الحلم وكل ما لا يدركه الحس من معقولات باطن يظهر في شكل المحسوسات أى أنه باطن لشيء ظاهر لا ندركه في علاقته بذلك الباطن المعقول ، ولذا في تجسمه في ظاهرة تنكشف العلاقة فنردد تأييدا لابن عربي ما يقوله كالديرون : كم هي حقيقة ، لابن عربي ما يقوله كالديرون : كم هي حقيقة ، الأحلام . وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر حلم دائم ومثله الباطن والانسان في عبور مستمر من ظاهر الى باطن ومن باطن الى ظاهر . وهذا يعني أن العالم خيال باطن ومن باطن الى ظاهر . وهذا يعني أن العالم خيال والحياة منام دائم كله أحلام . والخيال ظل لحقيقة الذات الالهية ، والظل مرآة تعكس صورة صاحبها أو

هو صورة صاحبها . وصاحبها هــو الله . من ثم فها يعترينا في الحياة من بسط أو قبض ليس الا خيالا لأن كلا منهما ظاهر لباطن مضاد أي أن كلا منهما حلم ، ولهذا فكل شيء حق وكل شيء باطل في حياتنا ، لأن الباطل عدم أو ظل لحق ، والحق باطن لظاهر هو البـاطل أو ظاهر لباطن هو العدم ، والخيال عند ابن عربي هو خيط رفيع يصل بين النقيضين كما يفصلهما ويميز بينهما . فالله الحق كمان كنزا خبوءا وأراد أن يعرف فخلق الخلق ليعرفوه أي ليري نفسه فيهم فصاروا مرآة لمه بحجم صورته الظاهرة ، فهم باطل أظهر حقا أو أو فهم حق أخفى باطلا ، والباطل عدم لا وجود له إلا بالصورة الالحية التي يعكسها ، فها أغرب اذن أن تحمل عناوين كالديرون عناصر فلسفة ابن عربي حول العالم الذي ليس الا مسرحا كبيرا يلعب الناس في ميدانه أدوارا حكمت عليهم فيها ما هم عليه من صورة باطلة يحلمون بها دون أن يعبروا منها الى صورتهم الحقيقية ، فالناس تحلم ولا تعي بذلك فتدرك باطلا في حق وحقا في باطل دون أن تميز الحق من الباطل ، لأن قوة الخيال عندهم لا تعمل فلا ترى الحقيقة الوجود الخيالي للعالم ، فلا يدرك حقيقة ذلك الوجود الا قوة خاصة في الانسان هي قوة الخيال الملكورة وتلك القبوة لا تعمل الا بعبد رحلة الطريق الصوفي في ظل الخلوة وبقيادة شيخ . والـرحلة تجربـة تنتهى بالمعرفة عبر الخيال وتلك التجربة هي الحدث الأساسي لأعمال كالديرون في المرحلة الثانية الناضجة من حياته الابداعية والتي تقف على رأس أعمالــه فيها مسرحية « الحياة حلم » سواء في نصها العادي أو في كلا نصيها الدينين .

وكما أن الحلم مدخل للخيال عند ابن عربي فسنلجا لهذه المسرحية كمدخل لموضوع بحثنا ولا سيها في نصها غير الديني ذلك النص الباهر العالمي الذي لا يخلو أدب من ترجمة له ، ونحمد الله أن النص تمت ترجمته الى العربية على يد الصديق صلاح فضل ، وإن كنا نطمع في مزيد من ترجمات لنفس النص لأن الترجمة لمون من التفسير والعمل يحتمل كثيرا من التفسيرات . وكي نلم التفسير والعمل يحتمل كثيرا من التفسيرات . وكي نلم

بخيوط المسرحية في سياق منطقى - حتى لو خالف سياق المسرحية فلنتحرك بسرعة عابرين اليوم الأول منها ( المسرحية تنقسم الى ثلاثة أيام وهو ما نعنى به الآن : ثلاثة فصول ) الى اليوم الثانى في المشهد السادس حيث يدور حديث بين و استريا » و و استولفو » ابنى خالة ، وهما مرشحان على قدم المساواة لولاية عهد ملك بولونيا خالها . ولا حل إلا تزويجها ليتوليا العرش معا . وهما في صراع خفى ظاهره الحب السياسي . ويتدخل في صراع خفى ظاهره الحب السياسي . ويتدخل في حديثها خالها الملك في مقال طويل يقذف اليها فيه بمفاجأة توقظها من حلمها . إن هذه المفاجأة تتمثل فيها يكشف عنه الملك من وجود ابن له ، وأن هذا الابن هو صاحب الحق الشرعى في ولاية عهد الملك :

في رحم كلوريني زوجتي کان لی ابن نفذت في ميلاده معجزات السهاء فقبل أن تخرجه للنور العلب منحته مقبرة حية في الرحم ( لأن الميلاد والموت متشابهان ) فامه ولمرات لا تعد ولا تحصى بين فكر وهذيان الحلم رأت أحشاءها يمزقها جريئا و مسخ ، في صورة إنسان وبين دمائها تغطية يهبها الموت في ميلاده ذلك هو أفعى الدهور وقد حل يوم ميلاده فأنجزت النبوءات فلا يكذب كافر قط ، وإن حدث فبعد فوات هكذا ولد في ظل مثل هذا الطالع حتى أن في دمها الأحمر دخلت الشمس محنقة مع القمر في تحدُّ

وبحجز الأرض بينهها

كان صراع المصباحين السماويين

في سبيل الضوء الكامل حتى لا ينشطر

ويستمر الملك ـ واسمه باسيليو ـ في مقاله ذاكرا أن الكون صفحة تكتب فيها الساء أخبار الأكوان القادمة وأنه تعلم قراءتها فيها أن المولود ـ واسمه سيجسموندو ـ سيكون :

الانسان الاكثر جرأة الأمير الأكثر قسوة الملك الأبعد كفرا وعلى يديه ستتمزق مملكته: مدرسة للخيانات وأكاديمية للشرور

ويستمر الملك باسيليو ذاكرا أن هذا الابن - طبقا للنبوءات سواء في الحلم أو في قراءة الكون - سوف يجعل أباه يركع تحت قدميه حتى تصير شعرات شيبه سجادة له يطرها . وفي ظل هذه النبوءات يعلن الملك أن الأمير ولد ميتا نخفيا حقيقة ميلاد الأمير سليها معافى . ويقرر أن يخفى الأمير عن الأنظار . وعلى سبيل الحيطة يعد حصنا بين الصخور الوعرة في تلك الجبال التي لا يكاد النور يجد فيها طريقا ، ويضع الأمير المخوف منذ ميلاده في ذلك ألحصن ، وجعله مكانا محرما على الناس حتى أن الموت جزاء من يصل الى منطقة الحصن . وهناك يعبش الأمير مسكينا فقيرا وأسيرا مقيدا في اغلال غليظة ، حيث وكلوتالدو ع وزير الملك باسيليو هو الوحيد الذي ينفرد بزيارته والحديث معه وتربيته وتعليمه وقد علمه بعض العلوم كيا لقنه الكاثوليكية وهكذا صار بؤ مه شاهدا .

هذا هو نواة بناء المسرحية التى تبدأ بمشهد قدوم صبي وخادمه عبر حدود بولونيا فيحملها حظها التعس الى حصن الأمير السجين سيجسموندو ، وذلك الصبي ليس الا فتاة اسمها روساورا ، ومن خلال حوارها مع خادمها نتعرف على الحصن وعلى الأمير بل عليها شخصيا . ويتضح أنها ابنة كلوتالدو قد جاءت من وطن

استولفو وهو من أب غير بولوني حيث سلب استولفو هناك شرفها ووعدها بالزواج ، ثم فر الى بولونيا طمعا في العرش وسعيا للزواج السياسي من استريا من ثم فقد جاءت للانتقام لشرفها ، ويعلم كلوتالدو أنها ابنته من أمرأة كان قد عاشرها وتبرك عندهما سيفا حملتمه معها روساورا الى بولونيا مما أكد بنوتها له . ويوضع كلوتالدو بين نارين . فالفتاة وخادمها قد اقتربا بل دخلا حصن الأمير فحق عليها القتل طبقا لقرار الملك ، ومن ناحية أخرى الفتاة ابنته وسلب شرفها \_ وهو شهرفه \_ فهمو مسئول عن قتل من سلب شرفها وهو استولفو ولي العهد المنتظر وقتله خيانة لمليك كلوتالدو . فيقرر أن يعالم الأمرين واحدا وراء الآخر حيث يبدأ بطلب عفو الملك عن ابنته ، ولكن تنحل هذه المشكلة تلقائيا حيث بعودته يعرف أن الملك كشف عن السر (كما رأينا في حديثه في المشهد السادس من اليوم الثاني ) فانتفت عقوبة الموت عمن يقترب من الحصن.

وباعلان الملك عن وجود الأمير يأمر باحضاره الى قصره مخدرا ليجلسه على العرش مكانبه بعد أن يامر الجميع بطاعته فيقتل جنديا ويحاول انتهاك شرف « روساورا » التي عملت وصيفة للأميرة « استريا » بل يجاول قتل كلوتالدو . فيأمر الملك باعادته الى الحصن من جديد في قيوده الحديدية بعد تخديره ليصحو في حصنه وقد تصور أن كل شيء كان حليا . لكن خبر وجود ولي للعهد جعل الشعب وعددا من الجنود يثورون على تولية ابني أخت الملك لأنها من جانب الأب يحملون دما أجنبيا ويخرج الثاثرون الأمير من سجنه ليدخل في حرب مع أبيه ينتصر فيها ليركع الأب تحت قدميه وتتحقق النبوءة ، لكن تبدو حكمة الأمير ورفقه رغم أنه تربي مع الوحوش وهذا السلوك الحكيم يذهل الجميع . وتتمثل حكمته ورفقة فى أنه قد أخذ بيد أبيه ليقوم واقفا يستقبل ركوع جلاده ( كلوتالدو ) وجعله يستمر في وزارته أما الجندي اللِّي قاد الثورة وأخرج الأمير من سجن حصنه فكافأه بأن وضعه مكانه في ذلك الحصن الكثيب المظلم لأن من خان مرة يخون أخرى .

كان ذلك جانب القص في المسرحية ، والى هذا الحد فنحن أمام موتيفة مركبة من أسطورتي أوديب ويوسف معا ، لأن الابن هنا لا يقتل الأب وإن قتله قتلا رمزيا بأن حل محله في العرش بعد أن هزمه وأخضعه ، كما أن ذلك الابن لا يتزوج من أمه وإن كان يفجر رحمها بميلاده ويلطخها بالدم ويقتلها ، وتلك نهاية مبكرة تناظر النهاية المتأخرة لأم أوديب فنحن أمام اختلاف جوهرى عن أوديب واتفاق معه غي آن . أما هذا التعديل في أوديب فهو مأخوذ من حلم يوسف المشهور حيث يسجد له في الحلم أمه وأبوه وإخوته ، وهذه الكثرة تمثلت عند كالديرون في واحد هو الأب الملك الذي في سجوده لابنه سجود لكثرة مشهودة في واحد لأن هذا السجود سجود للمملكة جميعا . وهكذا بين تراث الغرب الاغريقي وتراث الشرق المسيحي الاسلامي يقع كالديرون على سر رؤية العالم في وطنه ويعبر عنها أعمق تعبير ، فهو يعيد صياغة أسطورة أوديب الغربي صياغة اسبانية فيها دماء شرقية ينتمي اليها دينه المسيحي ، فالحام هنا للأم والأب ، والقتل للأم ، والسجود للأب ، والعـرش والمجد للابن : إنشا أمام الشالوث المسيحي ﴿ الأب . . الابن الروح المقدس ، لكن لهـذا الثالـوث جذر آخـر صوفي اسلامي بل لقالبه المسرخي ني تمامه وتضاصيله جذور عربية متعددة كان لا بدأن يشدها اليه الاستعانة بالجذر الصوفي في تشكيل نسق ثقافي لكالديرون ولعمله هذا الذي بين أيدينا.

إن المسرحية تؤكد أن الحياة حلم في تجليات غتلفة لهذه المقولة ، ففي نهاية المسرحية حيث يذهل الجميع من عبقرية الأمير وحكمته يجيبهم عن سر ذلك .

هـل أعجبكم ؟ هل أخافكم ، إذا كان استاذى وإننى خائف بين أشواقى من أن استيقظ لأجد نفسي مرة اخرى في سجنى المغلق ؟ وعندما يكون الحلم بذلك فقط يكفى فاننى - من ثم - توصلت الى معرفة أن السعادة الانسانية : هى فى النهاية حلم ، وأحب أن انتهزه على الزمن الذى يطول فيه بي هذا الحلم .

بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربي

فهل من الصدفة المحضة أن يكون الحلم أستاذا لابن عربي كما يردد فى فتوحاته ، وأستاذا لبطل كالديرون الدى يرمز فى مسرحه للانسان فى مواجهة المعرفة بالعالم ؟ ينفى هذه الصدفة ما اتفق فيه الرجلان حول الحلم اتفاقا مذهلا .

فاذا كان الحلم أستاذ سيجسموندو فانه يحمل في طياته مصيره كله كها رأينا من سردنا لجانب القص في المسرحية ، وهكذا فسيجسموندو بعد تصرفاته الوحشية في قصر أبيه واعادته الى سجنه في المشهد الثامن عشر في اليوم الثاني يقول :

إنه لأمير شفوق الذى يعاقب الطغاة سيموت كلوتالدو على يدى وسيقبل أبي أقدامى ويواصل الحديث:

ثم يبدو عليه الاستيقاظ فيتظاهر كلوتالدو بأنه يوقظه ويلومه لأنه نام كثيرا ولم يستيقظ قط فيقول الأمر :

فحسبها أفهم يا (كلوتالدو) حتى الآن ناثها لا زلت وفي ذلك لست مخدوعا تماما لاننى لوكان فى الحلم ما رأيته نابضا وأكيدا فان ما أراه الآن سيكون غير أكيد وليس كثيرا استسلامى حيث اننى أرى وأنا ناثم خير من أن أحلم مستقيظا

فالحلم يقدم الحقيقة أكيدة نابضة اذا كان في النوم بعكس الرؤية في الاستيقاظ فهي حلم أيضا لكنه حلم لانعى فيه أننا نحلم ، فاذا وصلنا الى بدايات الوعى بذلك كها حدث لسيجسموندو ، فان ما يراه سيكون غير أكيد ، وسيحس أن الحلم في النوم خير من الحلم في اليقظة . ويحاول لهذا كلوتالدو أن يختبر سيجسموندو بالاستمرار في ادارة الحديث معه وسؤ اله عها رآه في حلم

النوم أكيدا ، عما يراه في حلم اليقظة وذلك في عملية استدراج للحديث :

إنها لبشرى طيبة لك فيرد سيجسموندو:

لم تكن الى هذا الحد طيبة ، فقد حاولت قتلك مرتين كخائن فيسأل كلوتالدو :

> الى هذا الحد ؟ فيقول سيجسموندو:

لقد كنت سيد الجميع وكنت أنتقم من الجميع فقط امرأة واحدة أحببتها وقد كانت حقا . . هذا ما اعتقده وفيها تلاشى كل شيء وبقيت هى لا تتلاشى

ويترك كلوتالدو أميره السجين وحيدا يحدث نفسه عن أستاذية الحلم وسيطرته على البشر جميعا فيخدعهم عن حقيقتهم:

حقا فلنكبت
هذه الحالة الوحشية فينا
وتلك الضراوة وذلك الطموح
واذا صنعنا ذلك
فنحن في عالم فريد سنكون
وفيه العيش حلم فقط
والتجربة علمتنى
والتجربة علمتنى
ما يكون عليه حاله ، حتى الاستيقاظ
عجلم الملك أنه ملك ، ويعيش
وحاكما ،
وهذا الترحيب الذي يلقاه
وهذا الترحيب الذي يلقاه

وينقلب الى رماد هباء على يد

الموت (تعاسة قوية)

#### عالم الفكر ـ المجلد السادس حشر ـ العدد الثاني

فهل ينوجد من يحاول التملك عالما بسأنه عليه . . . . أن يستيقظ في حلم الموت ؟ يحلم الثرى في ثروته التي يهبها كل رعايته يحلم الفقير أنه يعاني بؤسه وفقره يحلم من يبدأ في الانتعاش يحلم من يجد ويتكلف يحلم من يسيء ويغضب وفي العالم ـ في نهاية الأمر ـ الكل يحلمون ما هم عليه مع أنهم لا يفقهون أنهم يحلمون وأنا أحلم أنني هنا محملا بهموم هذه السجون وحلمت أنني أرى نفسي في حال أسعد ما الحياة ؟ خبل ما الحياة ؟ وهم ظل أقصوصة ذات مغزى والخير الكبير فيها صغير إن كل الحياة حلم والأحلام : أحلام هي

وهذا العلم حول الحلم الذي يؤتاه سيجسموندو يتعرض لشيء من الاهتزاز حتى يستقر في ذهنه نهائيما وذلك في المشهد العاشر من اليوم الثالث حيث يروعه ما يسمعه من روساورا بعد ثورة الجند وإخراجه من السجن : ويتساءل هل ما حلم به حقيقة أم أن الحقيقة هي ما حلم به ؟ فمن رأى آلاما بكل هذا الارتياب ؟ فاذا كان قد رأى في المنام كل ما هو عليه الآن من أمجاد ، فكيف تشير تلك المرأة و روساورا ، الآن الي هذه الأشياء التي تبدو وكأنها أمر مقرر معلوم فيما يختص بماضيه القريب وماضيها ، وينتهي تأمله الى أن ماكان :

من ثم كان حقيقة لا حلما واذا كان حقيقة روهذا اضطراب جديد، وليس أقل ريبة من غيره) فكيف حدد حياتي حلم ؟ من ثم . . . فهل تتشابه مع الأحلام والى هذا الحد . . . ... تلك الأمجاد الى حد أن تؤخذ الحقائق كأكاذيب والأشياء المدعاة كحقائق وينتهى الى أن الامور هكذا بين الكذب والصدق لا بد وأن تدعو للتساؤل: هل الصورة تشابه الأصل الى هذا الحد حتى أنه يشك في معرفة عيا اذا كان الأصل

هو هو ؟ وهمذا التهويم الصوفي المذي بمين الأصل-الذات ، وبين الصورة التي خلق العالم عليها في محاكاة لهذا الأصل يرى زيف الصورة وفناءها لأنها حلم: من ثم اذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نرى السمو والقوة والجلال والأبهة متلاشية بين الظلال ولنعرف أن ننتهز هذه الهنيهة التي تتاح لنا من ثم نستمتع فيها بما يستمتع به بين الأحلام

ويصل الى حقيقة أن روساورا في حوزته بينيا تعبدها روحه فليقتنص الفرصة استمتاعا بها لأن:

الحب يمزق القوانين من فرط القيمة والثقة اللتين بهما تسجد لي ( تلك الفتاة روساورا ) هذا حلم ، وحيث إنه كذلك فلنحلمه بلهنية الآن حيث إنه بعد ذلك ستصير البلهنية كوابيس لكن . . . بتعلاق الذاتية أعود لأقنع نفسي نعم إنه حلم ، نعم إنه غرور فمن بالغرور الانساني يفقد المجد الالهي ؟ ومن امتلك سعادة بطولية بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربي

لا يفوه بها لنفسه عندما يذيبها فى ذاكرته دون شك كان فى حلم كل ما رأيت

ومن هنا فروساورا في حوزته وليست في حوزته في آن ، فهى حلم عليه أن يعبره من جمالها الفاني الذي تدروه الرياح الى أصل صورتها من جمال مطلق فيصرخ قائلا:

فلننطلق الى الخلود الذى هو متاع فيه حياة حيث لا تنام السعادة ولا يستريح السمو

ومادام سيترك جمال روساورا الفانى عبورا الى جمالها المطلق الخالد فعليه كها قلنا ألا ينتهز فرصة اللهوبها ، بل عليه أن يسرع مناضلا من أجل شرفها الرامز الى الجمال المطلق فى تجلى الجبروت ولهذا يواصل حديثه :

ها هى روساورا بدون شرف وأكثر من ذلك فان أميرا عليه أن يعطيها شرفها الذى سلبه

فليفتح الله على أن أكون غازيا لشرفه ولنترك الفرصة (فرصة اللهو مع روساورا) فان السلاح قوى جدا الآن حته أنذ من ماحر أن أخرض العكة

حتى أننى من واجبى أن أخوض المعركة قبل أن يدفن الظل المظلم أشعة الدهب بين أمواج خضراء مسودة

وكل ما سبق كان حديثا الى النفس صدر عن سيجسموندو مما ساء روساورا فقال لها مهدئا من حديث طويل:

من يرى شرفك لا يرى جمالك (تجلى الجبروت)

...

ولا يقف الوعى بضرورة التعلم على يد الحلم عند سيجسموندو بـل إن ذلك مفهـوم للملك باسيليـو .

فكلوتالدو يسأل الملك لماذا يحملون الأمير الشاب من سجنه الى القصر مخدرا وناثيا فقال الملك إن ذلك تم لسبين :

السبب الأول : حتى يعرف حالته فهو الآن في تحيله وتفكيره ينتمي لليقظة

والسبب الثان : لتحقيق السلوى فلو عاد بعد ذلك الى السجن فانه سيعرف أنه كان يحلم لأنه سيعود أيضا نائها مخدرا . واذا عرف ذلك فسيفعل الخير لأن العالم كله يحلم (مشهد رقم واحد ـ اليوم الثانى ) .

يمكن الآن أن نتناول بشكل أكثر اطمئنانا قضية الحلم عند كالديرون بعد أن استعرضنا أهم مواضع المسرحية التي تتحدث عن الحلم . وسيكون سبيلنا تحليل تلك تلك النصوص واستقراءها .

إن كل الأحداث يحركها حلم أساسى ، وهو حلم ذو شقين : حلم نوم حدث للأم ، وحلم يقظة رآه الأب بقراءته لصفحة الكون وما تقوله النجوم . وبجانب الحلم الأساسى هناك أحلام يؤدى اليها التخدير والفعل الانسانى الصادر عن الملك الأب ووزيره ثم ينتهى الأمر بالابن موضوع حلم الأبوين وصاحب الأحلام السجن والقصر الى اكتشاف صوفى هاثل وهو أن الحياة كلها حلم .

لكننا فى اليوم الأول من العمل المسرحى لن ندرك هذه الحقيقة فورا بل سنجد رجلا مرتديا جلدا . وهكذا يفعل الصوفية المسلمون فى خلوتهم ، وهكذا كان رداء حى بن يقظان فى قصة ابن الطفيل ، وكما يقول ابن عربي فى فتوحاته كان عمر بن الخطاب يرتدى ثوبا به اثنتا عشرة رقعة منها رقعة من الجلد .

فنحن في مطلع العمل أمام متصوف في مرقعته يجاهد النفس بخلوة هي الحصن السجن . وقد قيدته اغلال عدم المعرفة فهو لا يعرف نفسه بعد ، وهذا أبشع القيود . ولا تتحقق المعرفة والخلاص من قيود الجهل الا بالتحقق بالحيوانية ثم عـذاب البدن ومقاومة النفس

الحيوانية . وهذا بالضبط ما يحدث لسيجسموندو الأمير السجين بل المريد على الطريق الصوفى .

وتتأكد هذه المرحلة من الطريق بافتتاح المشهد الأول في جوبين النور والظلام حتى أن حجرة الأمير المظلمة بها ضوء مريب. ومع أن هذا الضوء المتوسط هو طابع فن التصوير في عصر الباروكو بل طابع كل فنون القرن السابع عشر إلا أنه هنا في سياق آخر خاص فهو ضوء السابع عشر إلا أنه هنا في سياق آخر خاص فهو ضوء مريب مثل ضوء الحلم أو الضوء الذي يلمع في حدقة العين عنده إغماضها حيث يتراوح بين العتمة والبريق. وهذه الدرجة من الضوء هي أنسب ما تكون لمرحلة المعرفة للمريد في درجات قرب وصوله الى مقام الشيخ ودرجته حيث يبدأ في رؤية كل الأشياء الظاهرة مثل وحجاب مظلم يخفى نورا بإطنا يكاد ينفذ اليه فيرى حجاب مظلم مختلطا بالضوء وهو ظلام يراه الناس العاديون ضوءا كها أن الضوء الباطن لا يراه الناس الاغيبا وظلاما.

وما دمنا نسوق هذا التفسير للمسرحية على أنها عرض رمزى لتجربة صوفية على الطريقة الحاتمية لابن عربي فان ابن عربي يسرى بقوة: أن من لا شيخ لمه فشيخه الشيسطان، ولهذا حرص كالمديرون أن ينصب من كلوتالدوشيخا يفتح باب الطريق أمام المريد في سجنه، ومثلها كان الضوء مريبا فان فتح الباب مريب أيضا فهو موارب أى أنه مفتوح وغير مفتوح في آن، وهذا الوجه المزدوج للأشياء هو جوهر المعرفة عند المتصوفة فقد عرف الله بجمعه بين الأضداد كها يردد ابن عربي على لسان التسترى.

واذا كان المريد يرى الله فى شيخه أول ما يرى فانه عندما يرتد الى الكون فانه لا يرى الا صورة ما رأى فى شيخه وأخيرا يرى فى نفسه صورة ما رأى فى الشيخ وفى الكون . ومن ثم فالشيخ الثانى للمريد فهو الوحوش المحيطة به بجانب مظاهر الطبيعة الأخرى ، ومن هذا نراه يصرح بذلك الى روساورا كها أنه يبدأ فى تأمل نفسه بالمقارنة الى كل مظاهر الطبيعة فهى أكثر حرية منه مع

أنه أوفر منها حياة ، فالانسان هو أعلى نموذج تمثيلا للصورة الالهية كها يقول كل من كالديرون وابن عربي : الأول في مسرحيته الدينية التي تحمل نفس الاسم « الحياة حلم » ، والثاني في كل كتبه ورسائله .

لكن هدا السؤال الذى يطرحه سيجسموندو في شكل الموشع الصوفى الذى تظهر فيه الاقضال مكررة نفس العبارة هو بداية لمعرفة حقيقة ما يملك من حياة أكثر من كل المخلوقات مع أنه أقل حرية . إن سبب ذلك هو عجزه عن المعرفة الذى يتمثل فى قيوده وعندما يدرك أن الحياة حلم فيها بعد سينطلق من إساره عبر المعرفة وستزداد حريته .

إلا أن مرحلة بداية المعرفة بما تجلبه للوعى من إحساس بوطأة قيود الجهل هى مرحلة تعاسة كبرى يشكو منها المريد . والشكوى خطأ لا بد أن يوجه فورا اليه ليرى أن هناك من هو أتعس منه ويأتى التنبيه على لسان روساورا التي تعزيه عبر تلك الحكاية الرمزية كها تعزت هي في تعاستها بتعاسة سيجسموندو الأشد من تعاستها : تقول روساورا :

مع الدهشة من رؤ يتك مع الاعجاب بسماعك لا أدرى ماذا يكن أن أقول لك ولا ماذا يمكن أن أسألك لكن فقط أقول: الى هذا المكان ساقتني السياء اليوم لتعزيتي إذا كان يصح العزاء برؤ ية من هو تعيس لمن هو أتعس منه يحكون أن حكيها: في أحد الايام كان معوزا وتعيسا حتى أنه كان يتغذى فحسب على بعض الحشائش التي يلتقطها من الأرض وبينها كان يقول : هل يوجد شخص آخر أكثر عوزا وحزنا مني ؟ أدار وجهه فوجد الاجابة في مشهد حكيم آخر يجمع

أوراق ما يلقى من بقايا ويأكل من حشائش وهكذا عرف الحكيم المعوز والتعس أنه سعيد بل اكتشف أن الانسان لو حاول يمكن أن يجد سعادته في تعاسته . وهذه نفس حكاية أبي مروان القنـــازعي التي وردت في المغرب ، وفي أعمال ابن عبري بنفس الكلمات تقريبًا وإن استبدلت بالحشائش الترمس ، وبأوراق بقايا الحشائش قشر الترمس ، وكان مسرحها شاطىء النيل في مصريوم عيد جعل المتصوف أبو مروان يشعر بتعاسة أكثر حيث تتعدد في يوم العيد أنواع الطعام واللباس والترف. وتفقد الحكاية الواقعية الاسلامية التفصيلات وتتحول عند الاسبان الى قصة شعبية بطلها أحد الحكياء في لامكان ولا زمان كها تحولت الآن في تراثنا الشعبي الى مشل و اللي يشوف بلوة غيره تهمون عليه بلوته » وتبقى نفس القصة في الشعر العربي المعاصر عند صلاح عبد الصبور مع نفس تصوف في شعره امتىزج بالواقعية ففي قصيدته « مرثية رجل تافه ۽ يقول :

وكنت أعرفه

أراه كلما رسا بى الصباح فى بحيرة العذاب أجمع فى الجراب

بضع لقيمات تناثر على شطوطها التراب ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب وكنت أن تركت لقمة أنفت أن ألمها

يلقطها ، يمسحها في كمه

يبوسها ، يأكلها

و في عالم كالعالم الذي نعيش فيه

تعشى عيون التافهين عن وساخة الطعام والشراب »

وتسألونني : أكان صاحبي ؟

وكيف صحبة تقوم بين راحلين

اذن لماذا حينها نمى الناعى الى نعيه

كيته

وزارني حزنى الغريب ليلتين

ثم رثيته ؟

وعفوا لهذا الاستطراد فان له فائدة فيها نحن فيه حيث يكشف لنا عن حياة العناصر الثقافية في الآداب المختلفة

عبر القرون وأن دراسة العنصر المواحد ذى الجنر المشترك يكشف عن قيمة أكبر للعمل الذى مجتويه كما يتيح لنا فهما أكبر وأعمق لذلك العمل ، فتلك الحكاية في مطلع مسرحيتنا يكشف سريعا عن سير التجربة الفنية محكومة بسياق التجربة الصوفية في جذرها الاسلامي القديم النامي من جديد في ظل مسيحية مؤسلمة أو إسلام تمسح كما يكشف وجودها في شعر صلاح عبد الصبور يدعم ما نراه من تحول الفكر الصوفي الى عناصر فولكلورية خالدة سواء كان في اسبانيا القرن السابع عشر أو مصر القرن العشرين ، واستيحاء هذه العناصر محمل في عمق إطارا فلسفيا بعيدا أدى الى ظهوره قديما كمولود ولد ليعيش .

واذا كنا نتحدث عن المرحلة الأولى وسبل المعرفة فيها المتمثلة فى الشيخ وعناصر الطبيعة فاننا نضيف أن آخر عاط هذه المرحلة من سبل المعرفة يظهر فى رؤية النفس التى تدفع اليها الخلوة الموحشة فى السجن ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه . . ولكن مجهودات المريد فى وحشة الخلوة تحتاج لمرآة من جنس المريد أعنى مرآة بشرية لتتم له رؤية ذاته فيها وأحسن ما يكون ذلك - كما يقول ابن عربي - فى الغلمان والنساء . وهذا منا يحدث لبطل سيجسموندو حيث يرى ذاته فى مرآة غلاما وليس بغلام سيجسموندو حيث يرى ذاته فى مرآة غلاما وليس بغلام للتجليات التى يراها للذات عبرها وها هو سيجسموندو يحدثنا عن سبل معرفته حتى يظمئن الى روساورا :

من أنت ؟

فأنا ميت حى وحى ميت

ومع أنني لم أر ولم أكلم إلا رجلا وحيدا

ذلك الذي يحس بتعاساتي

وعلى يديه أعرف أبناء الأرض والسياء

فأنا انسان من الوحوش ووحش من الآدميين

ومع أننى فى عذابات بالغة الثقل فاننى درست السياسة ومن الوحوش تعلمت وللطيور تأملت وقست دوائر أفلاك النجوم الناعمة وها هو أخيرا يتزود بمعرفة روساورا : فى كل مرة أراك إعجابا جديدا تهبنى وكلها رأيتك أكثر وددت \_ بعد \_ أن أراك فوق الأكثر أكثر

وتمضى عيدونه تشرب فيها ، وكلما شربت وهبته الموت ، وكلما وهبته الموت رغب في مزيد من الشرب ومن ثم مزيد من الموت ، ولهذا فالموت أفضل بما هو فيه لأن إعطاء الحياة لتعيس هو إعطاء الموت لسعيد .

واذا صرفنا النظر الآن عما نجده في النص السابق من ازدواج بين الموت والحياة ، وبين التعاسة والسعادة ، فان روساورا تفتح بابا على مصراعيه للمعرفة أسام مييجسموندو مما جعلها تكبح نسبيا من جموح وحشيته ، وتبعث فيمه أرق المشاعر آلتي تمثل المواقف العاطفية الوحيدة في النص ، وهذه المشاعر تجعله يكتشف أعظم إنجازات الرؤية الصوفية عند ابن عربي ، وهي الرقي في الطريق، والرقى في الشهود مع تدفق التجليات في شكل نهر من استحالات الصور وتبدلها على الجـوهر الواحد ، فروساورا تعطيه في كـل شهود لهـا إعجابـا جديدا ، ولا يأتي إلا برؤ يتها في صورة جيـدة تكشف أكثر عن جوهرها الجميل فيزداد إعجابه . ولا تـأتى الصورة الجديدة مع كل طرفةعين الا بهدم الصورة القديمة ويناء الجديدة في تواقت ، وبين كل هدم وبناء تتوالى التجليات الخالقة للاعجاب المترايد تلو الاعجاب ، ومع تزايد الاعجاب تتزايد المعرفة ، ولكنها حتى الآن معرفة ناقصة لأنها تحمل في طيها ثمرة الماضي ويذرة المستقبل ، والأشياء المعنوية دور والحسية أكبر فها في الكون طرف لأن الدائرة لا طرف لها فكل جزء منها برزخ بین برزخین ، فالوجود خیالی برزخی فی ترکیب

دائرى لا أول له ولا آخر . وتكتمل فكرة ابن عربي فى أن الوجود ممتلىء لافراغ فيه ، وكل وحدة من كثرة الأشياء التى يتكون منها الوجود لا بـد أن تجاور وحدة أخرى يفصلها برزخ يميزهما عن بعضها بعضا كها يصلها ، يطل على كل وحدة من الوحدتين المتجاورتين ولا تطلان على بعضها بعضا قط ، فلا بـد من عبور البرازخ لاكتشاف التمايز والتشابه فى اتجاه للحركة دائرى .

وهذا الوجود البرزخى يمثل تقنية العلاقات بين الشخوص في مسرح (كالديرون) فسيجسموندو في حصنه لا يرى أحدا الاكلوتالدو، فكلوتالدو برزخ بينه وبين الملك، والملك رمز للنور الخالص الالهي، وكلوتالدو ظل هذا النور، وبينها برزخ هو كلوتالدو، وهذا ما يقوله الملك باسيليو فيها أوردنا من شعر (ص كرقم ١) وذلك في حكايته عن ميلاد الابن سيجسموندو:

هكذا ولد فى ظل هذا الطالع حتى أن فى دمها الأحمر دخلت الشمس محنقة مع القمر فى تحد ويحجز الأرض بينها كان صراع المصباحين السماويين فى سبيل الضوء الكامل حتى لا ينشطر

فالأم هى الطبيعة المظلمة والابن هو القمر ظل النور الكامل للأب المتمثل فى الشمس ، وصراع الابن مع الأب هو ألا ينشطر الضوء الكامل بين الصورة أو الطل والأصل ، ومن ثم فالصراع بين المصباحين السماويين ، أو بين الابن والأب هو صراع فى سبيل الضوء الكامل أو فى سبيل عبور الظل الى الأصل فيصير الابن ملكا ، والأب والابن والأم يتمثلان فى بيت شعر لابن عربي (فى فتوحاته جـ٢ص٠٥٣) :

والسروح نسور والسطبيعة ظلمة وكالاهما في علينه ضدان ويفسر ابن عربي البيت فيها تلاه من سطور:

و والضدان متنافران والمتنافران متنازعان ، كل واحد يطلب الحكم له وأن يرجع الملك إليه ، والمحب لا يخلو إما أن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم الهيكل فيحب الحق في الخلق فيدرج النور في الظلمة اعتمادا على الأصل في قوله :

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون . والمار نور فعلم أنهما متجاوران وإن كانا ضدين . واما أن تغلب عليه الروح فيكون منور الهيكل فيحب الخلق في الحق لقوله :

أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة ، فأحبه في النعم عن أمره ، فمشهوده الحق . . . ومهما وقعت الغيرة بين الضدين ورأى كل ضد أن مطلوبه ربما يتخلص لضده ، يقول :

أقتله حتى لا يظهر به ضدى دونى . فان قتلته الطبيعة مات وهو محب للأكوان ، وإن قتلته الروح كان شهيدا عند ربه يرزق ، فهو مقتول بكل حال . . . . وان كان لا يشعر بذلك ، ولعل هذا النص يفسر عتمة الضوء والصراع بين الشمس والقمر والأب والابن بل يفسر موت الأم الطبيعة . وهناك عشرات النصوص . لكن ما يعنينا هو أن بناء المسرحية يعكس فلسفة ابن عمربي بشكل مدهش ، ولهذا يعلن الأب عن الحلم ويكشف عن الابن بعد أن ظهر لنا دور ﴿ كلوتالدو ﴾ البرزخي بين الأب والابن ، ولا بد من عبور الأب نحو الابن ومن عبور الابن نحو الأب في صراع ينتهي بالموحدة التي تتجلى في أن الوجود حلم له وجهان لا بد من عبوره . ويصبح دور الحلم منطقيا وضروريــا فى وروده فى آخر اليوم الأول بعد تأكد بـرزخية ظهـور الأشخاص عـلى مسرح ، وصراع كل شخصين يظهران حيث يقيم هذا الصراع محاولة عبور ما بينها من برزخ ، والبرزخ قـد يكون ظاهرا مثل دور الأم عند الميلاد أو دور كلوتالدو بين الأب والابن . وقد يكون البرزخ خفيا مثل البرزخ بين سيجسموندو وروساورا ، ويتمثل في تخفيها في ثياب الرجل وفي تابعها كها يتمثل البرزخ بين روساورا نفسها وأبيها في أنها ابنته وهــو لا يعرف أنها ابنتـه ، وعندمــا يعرف يقف برزخ شرفها المسلوب ، وصورة روساورا في

صدر استولفو دائها برزخ بینه ویین استریا ، واستولفو یقف برزخا بین روساورا المرأة بعد خلعها ثیاب الغلام وبین سیجسموندو ، بل ودور روساورا کوصیفة لاستریا تقف بنفسها برزخا بینها وبین استولفو ، وهکذا کها قال ابن عربی إنها دائرة لا تنتهی من البرازخ .

-ولنعد الأن الي طبيعة ما ورد في تصريح الملك باسيليو عن الحلم . فالحلم نبوءة صادقة وما دام الوجود أيضا حلم فقد توصل الملك الى أن الوجود كلمات يقرؤها فيسبق الزمان الى القرون المقبلة . ومع ذلك فالنبوءة تكمن في الانسان نفسه اذ يقول باسيليو: 1 لا يكذب الكافرون ، ، ثم يقول : ( سيكون سيجسموندو أكثر الأمراء كفرا ، ، فاذن الحلم نفسه الذي حلمت به الأم هـو الآبن نفسه ، ولكن لماذا يكون الابن كافـرا ولا يكذب أبدا ، وأغرب هذا القبول من كالديرون دى لاباركا بل لا يمكن تفسير صدور الكافرين عند كالديرون في ظل كل ما يرجع اليه الباحثون الأسبان فلسفته مثل إرجاع فلسفته الى سنيكا فيلسوف قسرطبة الروماني الفكر والنشأة ، المصرى التأثر ، والمولود عام ٤ق.م ، لكن من الكافرون بالنسبة لأسبان القـرن السابع عشر الذي شهد طرد آخر فلول الموريسكيين من أسبانيا ؟ إنهم المسلمون لا شك . . فهل يعني كالديرون ذلك حقا أم أنه استخدم الكلمة بمفهوم عربي لها ؟ إن الكفار هم الزراع كما وردت في القرآن الكريم ، ولكن استعمال الكلمة بهذا المعنى مشتق من طبيعة عمل الزراع ، ومن المعنى الأساسي لجذر الكلمة وهو أكفر . فالكفر هو الستر والتغطية ، والزراع يغطون البذور . وقد استعمل الصوفية المسلمون الكلمة للاشارة إليهم فهم كافرون لأنهم يسترون بصورتهم صورة الذات الالهية المنطبعة في مرآة ذاتهم . وهذا الاستخدام الصوفي يفسر هذا الاستخدام الكالديروني الغريب كلون من ألوان الأرابيزم في الأسبانية انفرد به كالديرون على مــا أظن . فسيجسموندو بهمذا المفهوم ويعالنالي فيها يحمل داخل ذاته محجوبا بهيكله المظلم نبوءة لا تكذب أبدا ، وهذه النبوءة يطلق عليها ابن عربي سبق الكتاب .

وبظهور الحلم في نهاية هذا اليوم الأول ندرك أن الحلم يحدد المصير النهائي للبشر ولا مرد لحكمه . ولهذا يبدو حبس الأمير في محاولة من الملك لتحدى القدر هو عبث من العبث ، ومع ذلك فيبدو أن الحبس جزء من النبوءة خفى ، فلن يصير الابن مسخا مخيفا كما وصفه الحلم الا بوجوده البائس في ذلك المكان الوعس ، وقد وصفته روساورا بهذا الوصف بمجرد أن رأته ، كذلك ما كان ليكون سيجسموندو كافرا يستر في داخله الضوء الكامل الذي لا ينشطر الا بعد تلك التجربة الصوفية القاسية فكأن حبس الأمير في ذلك المكان الموحش ليس إلا لتحويله الى مسخ للتحقق بحيـوانيته ثم الى كـافر للوصول الى مرتبة الانسان الكامل الذي يمثل الهدف النهائي لتجربة ابن عربي الصوفية ليصدق الحلم بأدق تفاصيله كها صدق في تفاصيله العامة من قبل مثل موت الأم عند الميلاد . من ثم يدرك الملك بعد تأمل وصراع نفسى داخل أنه قد حبس الأمير بسبب جراثم لم تقع بعد ، فارتكب هو جريمة فعليه اذ حبسه وحرمه من حقه القانوني في ولاية العهد ، ولذا يقرر أن يمنحه فرصة لكي يكفر عن جراثمه تلك . واذا لم يفلح الأمير في الاستفادة من الفرصة أرجعه الى السجن معاقبا بجريمة فيستحق السجن ويرضى ضمير الأب .

وهكذا تتحرك المسرحية نحو ترقى الأمير فى الطريق ليعود الى القصر حيث ولد فتكتمل دائرة من الوقائع والبرازخ ، ولكن لتبدأ حركة مستمرة على محيط الدائرة نفسها حيث يعود الى السجن ، وفى العودتين الى القصر أو الى السجن هو تحت الاختبار كأنما المريد قد نضج وينتظر أن يخلع عليه الشيخ مرقعته ليصبر شيخا ربما للشيخ نفسه ، ولكن لا يتم ذلك الا بالاختيار . فكيف تم الاختيار ؟

إن الاختيار نفسه عمل تعليمى فى الطريق والفشل فيه لا يعنى الا مزيدا من المجاهدة والعناء والطريق كله مجاهدة وعناء .

والحياة حلم ، والحلم ممدخل للمعرفة الحقة ، وهي المعرفة عبر قوة الحيال الذي ليس الحلم الا دخولا في عالم ـ أعني عالم الخيال ، ولا بد أن يمدرك

الأمير ذلك حتى يستحق الاستقلال أو التتويـج شيخا ومجليا للحور أي خليفة ونائبا للحق بتولى الملك . ويتم تخدير الأمير حتى أن الوزير بعد تخديره يشك في موته ، لا يدرك حياته ونحن أمام الموت الصوفي الذي يسكت الحواس بتخديرها ليدع للخيال وحده مجال العمل، وهذا طريق الرؤية الخيالية أو الشهود أو الحلم فالشيخ طبيب كما يكرر وصفه ابن عربي في فتوحاته ، ولهذا يدل كلوتالدو على الملك ببراعته في تخدير تلميذه الى حد الموت والفناء ، والملك هنا هو تجلى الحق ومصدر الواردات والوحى للشيخ فالتخدير يتم بأمره . ويشرح الملك ـ بالتالي ـ للشيخ ـ أعنى وزيره كلوتالدو ـ مغزى الحلم أو التخدير أو الفناء والكل بمعنى واحد وقد أشرنا الى ذلك في السطور السابقة (ص١٣٠) ويتضح من الشرح أن الهدف من الاختيار ليس معرفة صلاحيته للعرش بقدر تعلمه بأنه يحلم فيفعل الخيرات ، ونفهم من ذلك ضمنا أن مصدر الشر في الدنيا أو عدم فعل الحلم وعيا وانتباها مثلها سمعنا في تفسير الصوفية لقول الرسول: « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » ، فهم يفسرون الموت بالغياب عن الحس واكتشاف حقيقة أن الحياة حلم . ثم أيضا تفسيرهم لقول الرسول : و من أراد واعظا فالموت يكفيه » . فالطريق للانتباه أو الوعي بالحلم هو الموت أو النوم وكلاهما واحد .

وبوعى الأمير بالحلم تحدث المعجزة ويتحقق حلم الأم وقراءة الأب لكتاب الكون ويعود سيجسموندو الى القصر وتكتمل دائرة أخرى منطبقة على الدائرة الأولى لتبدأ دائرة حيث يحمل الجندى الذى أخرجه من السجن الى نفس السجن مغادرا القصر . فالبناء البرزخى يسيطر على المسرحية في كل شيء .

...

والصورة العامة السابقة تحتاج للرجوع لبعض التفصيلات الجزئية ذات الأهمية الكبرى في تأكيد تلك

الصورة . إذا وازت التجربة الفنية عند كالديرون التجربة الصوفية عند ابن عربي وأدى ذلك الى دورية بناء الحديث ولقاء الشخوص فها تأثيرها على الصراع الذي يعد من أكثر عناصر العمل الدرامي خطورة .

يقول سيجسموندو:

اذا كان التغلب والانتصارات العظيمة تحفظ لي جدارتي فان أرفع ما أسمو اليه اليوم أن أتغلب على نفسى

فكأنه يقول ما قاله الرسول الي أصحابه وقد عادوا متغلبين منتصرين ﴿ قد عدتم من الجهاد الأصغر الي الجهاد الاكبر » فيقولون : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ فيقول : ﴿ جهاد النفس ﴾ ، وجهاد النفس هو عماد التجربة الصوفية ، وإذا كان القرآن وقد تناثر بين الأسيان على هيشة أمثال شعبية كما يقول أميريكو كاسترو، فان نفس الشيء ينطبق على أحاديث الرسول . ولعل للتصوف أعظم الفضل في نشر هذا التراث شعبيا في اسبانيا ، ولا يعنينا إثبات هذه الحقيقة الآن لأنها ليست في حاجة الى إثبات بقدر ما يعنينا أثر فكرة مجاهدة النفس في التجربة الصوفية على الصراع الدرامي في عمل كالديرون المسرحي وكما يصرح به الأمير سيجسموندو في مسرحية الحياة حلم.

لقد مر المسرح الأسباني بمرحلتين خطيرتين : أولاهما على رأسها و لوبي دي بيجا ، والثانية على رأسها تلميذ لوبي المبدع ﴿ كالديرون دي لاباركا ﴾ ، المرحلة الأولى مرحلة الواقعية وكان الصراع فيها عنيف بين الشخموص ، أي أنه صراع خمارجي ، ثم يجيء كالديرون صانعا المرحلة الثانية حيث يصبح الصراع داخليا . ويصبح الصراع الخارجي ظلا يعكس طبيعة الصراع الداخلي . وقد ينحل الصراع الداخلي بلا أي أثر في الخارج . فصراع كلوتالدو بين حبه لابنته وولائه للملك لا يسفر عن شيء خارجي . فالملك من تلقاء

نفسه يعفو عن روساورا لزيـارتها سجن الأمـير المحرم زيارته بكشفه عن وجود الأمير ، وقضية شرف روساورا يحلها سيجسموندو باصداره أمرا الى استولفو بـزواج روساوراً ، ويشبه ذلك صراع روساورا الداخلي اذ لا يسفر عن صراع خارجي . والصراع الـذي يقوم بـين استريا واستولفو عاكسا صراعهما الداخلي لا يسفر عن شيء اذ يحسمه سيجسموندو . وصراع الملك باسيليو الداخل هو الذي يعكس صراعا مع ابنه مثلما فعل صراع الابن الداخل . والصراع الداخلي يحول الحوار بشكل أو بآخر الى أسلوب المونولوج الذي يطول لكي يتيح لعناصر الصراع الداخل أن تكشف عن نفسها ، ومع طول الحوار فاننا لا نمل لأن الطول يمثل حركة فوارة بين عناصر متنافرة في صراع يبحث الحيوية في لغة الحوار . وهذه العناصر المتنافرة هي النفس وقوة الروح في مجاهدة الأخيرة للأولى في سبيل تحقيق أرفع ما يسمو اليه إنسان .

> فلننطلق الى الخلود الذي هو متاع فيه حياة حيث لا تنام السعادة ولا يستريح السمو

وتكون المجاهدة محاولة خوض حتى لا يتغلب الهيكل المظلم كما يقول ابن عربي وكما يقول كالديرون: -. . . من واجبي أن أخوض المعركة

قبل أن يدفن الظل المظلم أشعة الذهب حيث يصل مع أشعة الذهب تلك الى الخلود مع

جوهر لا يتلاشى : فقط امرأة واحدة أحببتها وقد كانت حقا . . . هنا ما أعتقده

> وفیها تلاشی کل شیء ويقيت هي لا تتلاشي

في النهاية هي معركة تحقيق الانسان الكامل عند ابن عربي أو الضوء الكامل عند كالديرون:

كان صراع المصباحين السماويين في سبيل الضوء الكامل حتى لا ينشطر

ان المعركة الكبرى التى يلح عليها كالديسرون وابن عربي معا معركة واحدة تحققت عند كالديرون فى تقنية المصراع الداخلي .

...

وبالانتقال الى واحدة جديدة من تفصيلات العمل الدرامي عند كالديرون في ظل موازاة التجربة الفنية للتجربة الصوفية يقول ابن عربي في فتوحات (حدا ص١٩٣١): « ولو كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القوة المصورة التى وكلها الله بالتصوير في خيال المتخيل منا لرأيت \_ مع الأناة \_ الانسان في صور غتلفة لا يشبه بعضها بعضا » وينطلق ابن عربي هنا من منطلقين في نظريته عن الخيال:

1 - أن الوجود خيالى والصور للأشياء التى يظهرها الحس ثابتة هى فى الحقيقة فى حالة تحول وتبدل وهدم وبناء مع تدفق لحظات الزمان والمدخل لفهم ذلك عودتنا الى أكثر مجالى عالم الخيال وضوحا فى حياتنا وهو الحلم حيث تتبدل فيه الصور بسرعة خارقة حتى ليصعب علينا تذكر الحلم فى حال استيقاظنا من النوم .

Y - أن قوة خيال الانسان بها قدرة التمثل والتخيل . وهذه القدرة تجعله يتخيل أية صور يريد ثم يتمثلها أى يدخل فيها فيستطيع تقمصها . ولعل ابن عربي كان يتحدث عن قدرة الانسان على عارسة فن التمثيل حيث يتخيل الشخصيات التى سيلعب دورها ثم يتمثلها أى يتقمصها .

وفكر ابن عربي حول تحول صور الأشياء في نهر الاستحالات بين هذم وبناء وتحول الانسان نفسه في المصور قد تجسم في شخصيات كالديرون التي اتسمت بسرعة النبدل والتحول بشكل فريد .

ولنبدأ بشخصية روساورا فهى أول ما تظهر نـراها غلاما ثم فتاة ابنة لكلوتالدو ، ثـم وصيفة لروساورا ، ثم

روساورا فى أزمتها ومحبوبة سيجسموندو، ثم زوجة لاستولفو، واستولفو نفسه عاشقا لروساورا، ثم مرشحا لولاية العهد ومخطوبا لاستريا وأخيرا زوجا لروساورا، واستريا مخطوبة لاستولفو ثم تتزوج سيجسموندو، وكلارين خادم روساورا يصير تابعا لسيجسموندو، وكلوتالدو الذى يبدو أكثر الشخصيات ثباتا هوفى الحقيقة متغير فهوفى البداية سيد سيجسموندو وسيده وأسجانه وأستاذه، ثم يصبح سيجسموندو سيده ومَلِكَه . وأخيرا أهم الشخصيات سيجسموندو هو سجين فى صورة مسخ، ثم أمير وملك جميل فى أبهى الثياب، ثم أمير وملك . فصور الشخصيات تتلألا وتتحول مثل صور الحلم، وتدخل فى عمليات التمثل والتخيل طول الوقت .

ومن الطريف هنا الاشارة الى ما تقوله روساورا في اليوم الثاني من المسرحية بالمشهد ١٣ حيث تفتتح كلامها بذكر سلسلة من تعاستها ، وتوالى تلك التعاسات حقى أنها تولد بعضها بعضا وارثة لنفسها بنفسها في صور تتجدد أبدا في تقليد للعنقاء حيث تجدد نفسها من نفسها تعيش من موتها . وتصبح العنقاء هنـا رمزا للجـوهر الذي لا تظهره الا الصورة الفانية التي بهدمها تتولد عنها أخرى فلا يظهر خلوده الا العيش من الموت ، والموت من العيش في سلسلة لا نهائية . وهذا الرمز من رموز ابن عربي الأصيلة في فتوحاته (جـ٢ص٤٣٢) حيث يقول في حديثه عن الاسم الآخر وتوجهه على خلق الجوهر الحبائي الذي ظهرت فيه صورة الأجسام وهومثل الطبيعة لاعين له في الوجود العيني ثم يذكر ابن عربي : لا إن من أسياء الجوهر الهبائي على بن أبي طالب ، أما نحن فنسميه العنقاء ي . . . . وبالتالي لو فسرنا كلام روساورا في ظل فهمنا لابن عربي وكالديسرون ، فان تعاسات روساورا لاوجودعيني لها بل هي صور لجوهرها اللدى من أجله تخلى سيجسموندو عن انتهاز فرصة الاستمتاع بها وذهب يخوض معركته من أجله ، وهذا الجوهر هو ما يرمز اليه الشرف في المسرحية ، وهذا ما عناه فيها كررناه من قوله و فلننطلق الى الخلود ۽ .

بين مسرح كالديرون وفكر ابن عربي

وبما يزيد ما أشرنا اليه من طرافة جدية أن تشبيهها تعاساتها بما يحدث للعنقاء يتم طبقا \_ حسبها نسمع من روساورا ـ لما يقوله أحد الحكماء . وهو نفس ما أشارت اليه قصة الحكيم التعس بما يأكل من حشائش الأرض ثم تعزيته برؤ ية حكيم آخر يأكل ما يلقى من ورق بقـاياً حشائشه . أليس وجود التشابه الحاسم بين كالديرون والمتصوفة المسلمين مصحوبا بلفظة حكيم يصبح له دلالة أكبر لم يصرح بها كالديرون ، ولنا أن نصرح بها ولا سيها أن ترجمتنا الكلمة الاسبانية وبحكيم يكن أن يحل محلها ترجمة أخرى هي : عارف ، وهو ما يطلقه المسلمون على المتصوف ذي القدم الراسخة في المعرفة ، وعفوا إذا جمح بي الخيال وظننت أن كالديرون فيها يشير اليه مصحوبا بكلمة : عارف إنما يشير الى المتصوف المسلم أبو مروان القنازعي أو ابن عربي أو غيره . وهذا الظن من باب تلمس طريقنا فيم نحن فيه من كشف لعلاقات حميمة قد غطاها ضباب الزمان والاهمال المتعمد تارة والعفوى تارة أخرى .

وبعد هذا الاستطراد فان الاشارة الى العنقاء وتجدده هو دليل جديد على تنفيذ كالديرون لفكرى استحالات المسور والتمثل والتخيل في شكل الشخصيات المتبدل أبدا بل وفي تصورها لنفسها وما يحدث لها كما رأينا عند روساورا ، أو في تصورها لذاتها منطبعة في مرآة من يحب كها يقول سيجسموندو لروساورا : « في كمل مرة أراك إعحاما حديدا تهيينني » .

...

ويرتبط تحول الشخصيات بمسيرة الصراع الداخل من جهة ، وبتلك الازدواجية التي أشرنا البها من جهة أخرى . وثنائية عناصر الصراع وازدواجية كل شيء ترتبط بوجود البرازخ التي تصل فردى كل ازدواج وتفصلها . وهذه البرازخ هنيهات في بعدها الزمني ، وهي هنيهات متتالية في دائرة ، وكل هنيهة تحل بين هدم وبناء ، أو بين حلمين متواقتين يتم العبور من أحدهما الى

الآخر فى حركة دورية لأن الموت والحياة يرادفان الهدم والبناء وكلاهما حلم . والاستمتاع بالتجل بينهها هو ما يدعو اليه سيجسموندو :

> ولنعرف أن ننتهز تلك الهنيهة التي تتاح لنا من ثم نستمتع فيها بما يستمتع به بين الأحلام

والازدواج بما يجلب من برازخ يقدم سلسلة لا تنتهى من الصور الكثيفة التى يقف وراءها فكر عميق . وهذا وان انتسب الى فن الباروكو فإن سياقه العميق يتمشى تماما فى خط يقف وراءه فكر جماع التصوف الاسلامى الاسبانى متمثلا فى ابن عربي .

فهل دراسات كالديرون دي لاباركا الدينية في مطلع حياته ثم توليه أعلى المناصب الدينية في آخر حياته قد دفعت به دفعا الى نفس المصادر التي اغترف منها متصوفة أسبانيا العظام في القرن السادس عشر السابق لميلاده ؟ لا أشك في ذلك كما لا أشك أن التراث الصوفي الاسلامي قد تحول الى تراث شعبي أسباني تفتت في منظومة العادات والمعتقدات والأداب الشعبية وصنع أسلوبا اسبانيا فريدا في العيش ورؤية الكون مع غيره من عناصر الثقافة ، وأن كالديـرون بحث عن جذور ذلك ووجدها ، فوجد النظام الذي يربط باطار فلسفي شامل عناصر ثقافته . وإيمانه بأن الحياة حلم هو موقف سياسي وديني في آن، فهو يقرر في رمزية أن بريق الامبراطورية حلم لا بد من عبـوره الى حقيقية زوالـه وبقاء جوهره المضيء وهو اسبانيا نفسها ، فهو صورة من صور اسبانيا سوف تحول وتتبدل لتبقى أسبانيا أسبانيا ، كما أنه من ناحية أخرى يرى أن كل من عليها صور فانية ولا يبقى إلا وجه الله . وقد تجنب أسلوب الخطابة ولجأ الى الرمز الذي يشبه شفرة لا تنحل الا في ظل علاقة بالتصوف الاسلامي من ناحية ، والقصص العربي الذي تبقى كتراث شعبي أسباني من ناحية أخرى ، لعلاقة قصة الحياة بحلم ألف ليلة وليلة كها يشير أستاذنا الدكتور محمود على مكى .

وفي نهاية حديثنا عن مسرحية الحياة حلم أقدم هذا النص لابن عربي تاركا للقارىء الفرصة لمقارنته بمئات التفصيلات عن الحلم في مسرحية كالديرون ليتبين بنفسه أنه يمكن ردها جميعا الى هذا النص الشامل لابن ٢٠٧ - ٢٠٨ ) مفسيرا هذه الآيية من سورة البروم : ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار ) ﴿ . . . . لم يـذكر اليقظة . . . بل ذكر المنام دون اليقظة في حال الدنيا . فدل على أن اليقظة لا تكون الا عنـد المـوت ، وأن الانمان ناثم أبدا مالم نيت . فذكر أنه في منام بالليل والنهار ، في يُعظنه ونومه . وفي الخبر : ﴿ النَّاسُ نِيامُ فَاذَا ماتوا انتبهموا ) ألا ترى أنه لم يأت بـالبـاء في قـولــه تعالى : . . . . والنهار واكتفى بباء الليل ليحقق بهــذه المشاركة أنه يريد المنام في حال اليقظة المعتادة ، فحذفها مما يقوى الوجه الذي أبرزناه في هذه الآية ؟ فالمنام هو ما يكون فيه الناثم في حال نومه ، فاذا استيقظ يقول رأيت كذا وكذا . فدل أن الانسان في منام ما دام في هذه النشأة الدنيا الى أن يموت ، فلم يعتبر الحق اليقظة المعتادة عندنا في العموم ، بل جعل الانسان في منام في نومه ويقظته كها أوردنا في الخبر النبوي . . . . والعامة لا تعرف النوم في المعتاد الا ما جرت به العادة أن يسمى نوما فنبه النبي (ص) بل صرح أن الانسان في منام سادام في الحياة الدنيا حتى ينتبه في الآخرة . والموت أول أحوال الآخرة فصدقه الله بما جاء به في قوله تعالى ( ومن آياته منامكم بالليل ) وهو النوم العادي ( . ـ والنهار ) وهو هذا المنام الذي صرح به رسول الله ( ص) . . ولهذا جعل الدنيا عبرة : جسرا يعبر ـ أي تعبر كها تعبر الرؤ يا التي يراها الانسان في نومه فكما أن اللي يراه الرائي في حال نومه ما هو مراد لنفسه ، انما هو مراد لغيــره ، فيعبر من تلك الصورة المرئية في حال النوم الى معناها المراد بها في عالم اليقظة اذا استيقظ من نومه كذلك حال الانسان في الدنيا ما هو مطلوب للدنيا . فكل ما يراه من حال وقول وعمل في الدنيا انما هو مطلوب للآخرة . فهناك يعبر ويظهر له ما رآه في الدنيا كما يظهر له في الدنيا اذا استيقظ ما رآه في المنام . فالدنيا جسر يعبر ولا يعمر كالانسان في حال ما

يراه في نومه يعبر ولا يعمر ، فانه اذا استيقظ لا يجد شيئا مما رآه في المنام . . فكذلك الحياة الدنيا منام اذا انتقل الانسان الى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شيء مما كان في يده وفي حسه من دار وأهل ومال ، كهاكان حين استيقظ من نومه لم ير شيئا في يده مما كان حاصلا له في رؤ ياه في حال نومه . . فمن نور الله بصيرته وعبر رؤ ياه هنا قبل الموت أفلح ، ويكون فيها مثل من رأى رؤيا ، ثم رأى في رؤياه أنه استيقظ فيقص هو في النوم على حاله ـ على بعض الناس الذي يراهم في نومه : فيقول رأيت كذا وكذا ، فيفسره ويعبره له ذلك الشخص بما يراه في علمه بذلك . فاذا استيقظ حينئذ يظهر له حينئذ أنه لم يزل في منام في حال الرؤية وفي حال التعبير لها ، وهو أصبح التعبير . وكذلك الفطين اللبيب ، وهوفي هذه الدارمع كونه في منامه يرى أنه استيقظ فيعبر رؤ ياه في منامه . . فاذا استيقظ بالموت حمد رؤ ياه وفرح بمنامه ، وأثمرت له رؤ ياه خيرا ، من ثم يصبح تساؤ ل كالديرون على لسان سيجسموندو له مغزى عميق اذيقول:

> فهل يوجد من يحاول التملك عالما بأن عليه . . أن يستيقظ في حلم الموت

وحلم الموت هنا تحدث عنه ابن عربي فى مقام آخر بتفصيـل طويـل . أما فهم العـامة الضيق فيشـير اليه كالديرون :

> وفى العالم ـ فى نهاية الأمر الكل يحلمون ما هم عليه مع أنهم لا يفقهون أنهم يحلمون

> > $\bullet \bullet \bullet$

وبعد انتهائنا من هذا التحليل والعرض لمسرحية الحياة حلم » في سبيل الوصول الى التعرف على نسق ترابط عناصر ثقافة بدرو كالديرون دى لاباركا فانه من المفيد تعميق ما تعرفنا عليه باستعراض مسرحية اخرى

ولعل العودة الى كل من مسرحية الحياة حلم وأقوال ابن عربي يفتح الباب أمامنا للراسة هذه المسرحية الجديدة التى تحمل عنوانا أشرنا اليه من قبل هو: وفي الحياة كل شيء حق وكل شيء باطل .

يقول ابن عربي فى فتوحاته (جـ ٤ ص ٤٨): إن ظلم الحكام باب من أبواب الرحمة الالهية ، ثم ينعت كل الحكام بالظلم ثم يلمح الى أن هذا الظلم ضرورى طالما كان الظلم عن علم . أما من ينتقد الحاكم فى ظلمه فانتقاده من باب الرحمة الطبيعية فى الانسان وهى الشفقة وأن المنتقد لو صار خليفة (حاكيا) لتم حجب شفقته الطبيعية ويقيت له الرحمة الالهية التى من صفاتها العزة والسلطان وما يمكن أن يسمى ظلها .

وفى موضع آخر (الفتوحات حـ ٤ ص ١٢٧) يقول: إن أولى الأمر منا لا بد أن يظهروا في جميع الصور التى تحتاج اليها الرعايا فمن بايع الامام فانما يبايع الله . ومعنى قول ابن عربي هـ ذا كما أنه لا يجوز وصف الله بالظلم فانه لا يجوز ذلك على الحاكم ما دام خليفة يظلم عن علم لا عن بطش وجهل ، فهو يدخل في صورة الظالم دون أن يكون لمصلحة رعاياه .

أما كالديرون فعلى لسان سيجسموندو يقول: إنه لأمير شفوق الذى يعاقب الطغناة سيموت كلوتالندو على يندى وسيقبل أبي أقدامي

فهناك قضية خفية تكمن في قول الرجلين إنها قضية القهر والسلطان ، وتعالج هذه القضية في ظل الحلم وستاره في الحياة حلم في شكل معالجة العلاقة بين الابن والأب واتحاد الأب والابن ، فيصير الابن ملكا رامزا للمسيح في الجانب الديني العميق ، ورامزا من ناحية أخرى لقداسة شرعية خلافة الابن الشرعي لأبيه الملك دفاعا عن الملكية وتقديسا لها انطلاقا من انتمائه الأرستقراطي ، وفي ظل هذا الدفاع يصبح معاقب

الطغاة شفوقا أو الظالم عن علم غير ظالم ما دام الطاغية قد تمثل طغيانه في انتزاع الحق الشرعي للابن .

وهذه القضية هي محور مسرحية وفي الحياة كل شيء حق ، وكل شيء باطل ع في إطار التزام كالديرون بتصور الوجود الخيالي للأشياء الذي طرحه ابن عربي حيث رأى أن العالم خيال ، وأن كلمة خيال كها ترادف الحلم فإنها ترادف السحر الذي يسيطر بشكل أو بآخر في هذه المسرحية بجانب استمرار الموازاة للتجربة الصوفية وتحكم عناصر نظرية الخيال عند ابن عربي في بناء الشخصيات ورسم شبكة العلاقات التي تربطها . ويكفي أن الصورة التي رسمها ابن عربي للوجود تجعله يتشكل من الوجود المطلق (وهو الحق) من جانب ، والعدم المطلق (وهو الباطل) من جانب آخر ، وبين الجانبين برزخ البرازخ (الخيال المطلق) .

فكل شيء في الحياة اذن حق من جانب ، وكل شيء باطل من جانب آخر . ولا يدرك الحق من الباطل إلا باطلالة من البرزخ الذي يطل على كلا الجانبين .

وتدور المسرحية حول شخصية الامبراطور الرومانى فوكاس الذى يقتل الامبراطور السابق له ويغتصب العرش. وهنا تظهر الصورة الدائرية للأشخاص فى ظهور واختفاء على هيئة دائرة تلف تبدأ دائها من حيث انتهت. ولعل كل شخص من شخوص الرواية يمثل فى كل ظهور له رأس زاوية فى مثلث ترتكز رؤ وسه الثلاثة على محيط الدائرة. أما البداية من حيث النهاية أو العكس فنماذجها تتمشل فى أن فوكاس كها قتل الامبراطور السابق المسمى و ماوريثيو » فانه يقتل فى آخر الرواية ، وفى أن فوكاس كها قد نشأ بين الجبال والحيوانات ( نشأة تشبه نشأة سيجسموندو) فان ابنه وابن خصمه القتيل ينشآ ان معا في نفس الظروف ، وكها سلب حق ابن ماوريثيو فى ولاية العهد ، يسلب ابن

ماوريثيو هذا ابنه من ولاية العهد ، وكما تلتقي الأميرة ثنتيا بأراكليو ( ابن ماوريثيو ) في البداية ثم تعود للبحث عنه فلا تجد إلا ليونيدو فان ليبيا ( ابنة لسبيدو عالم وخبير في السحر) تلتقي ابتداء بليونيدو وعندما تعود للبحث عنه تجد أراكليو ، وهكذا تشك كل من المرأتين في نفسها في أن بين الرجلين تشابها الرجلين تشابها في مظهرهما الجبل واختلافا في باطنها المعرفي ، ويناء على ذلك فلا تعرف ما ترى هل هـوحق أم باطـل . وحتى الحركـة المسرحية فهي حركة دائرية حيث يخرج دائما (أراكليو وليونيدو) من بابين متقابلين تاركين المسرح لشخص ثالث ويخروجهما تدخل ليبيا وثنتيا وعند خروجهما من بابين متقابلين ( حيث دخلا ) يدخل أراكليو وليونيدو ، وللمرة الثالثة يحدث الأمر في المدخول والخروج للمهرجين الاثنين في المسرحية وهما سابانيـو ولوكيتي . فالحركة دائرية دائها وانما كنا لا نرى من الدائرة الا قوسا من محيطها ، لكننا ندرك بقية المحيط بخيالنا بتتبع الحركة على القوس الظاهر على خشبة المسرح.

---

ويتأكد تحول الحضرة الخيالية عند ابن عربي الى حضرة مسرحية فى هذا العمل لكالديرون دى لاباركا وهو عمل مثقل بالفكر خال من العواطف الساخنة . فاذا كان التصور العام للحضرة الخيالية عند ابن عربي يتركب من برزخ يفصل ويصل بين الحس والعقل فان الحضرة المسرحية فى تعاقبها الدائرى على صورة ثلاثيات متشكل من شخص يمثل البرزخ يحيط به شخصان يمثل احدهما الحس والآخر العقل .

وأبرز مثال لهذه الحضرة المسرحية الدائريــة الحركــة الثلاثية الرؤ وس هو الثلاثي الآتي :

١ - استولفو : وهو رجل من أتباع ماوريثيو عند موت
 سيده ماوريثيو أخذ ابنا له ولد بعد موته في واقعة ولادة

راحت ضحيتها الأم ، والتجأ بالابن في الجبال في خلوة لا يصل اليها أحد ورباه ، وفي الطريق يجد امرأة الامبراطور المغتصب لعرش ماوريثيو ويسمى فوكاس ، وقد وجدها في حالة ولادة انتهت بأن لاقت حتفها فيأخذ ابنها ويربيه ويرى فيه صمام أمان يحجب عند اللزوم ابن ماوريثيو فلا يتعرف عليه أحد ، اذ لن يعرف الناس اذا عثروا على الولدين أيها ابن الامبراطور الراحل

٢ ــ اراكليو : وهو ابن الامبراطور السراحل ويمشل العقمل أو الغيب أو باطن الحس المحجموب بالنظاهم المحسوس أو بالحس الذي يمثله ليونيدو .

۳ ـ ليبونيدو : وهـ و ابن فوكـاس مغتصب عـ رش ماوريثيو وقد رباه استولفو ليكون الحس الظاهـ و الذي يستر ويغطى العقل (أراكليو) فلا يتعرف عليه أحد .

وهكذا تبرز الحضرة المسرحية حيث يظهر دائما استولفو حاجزا بين ( ليونيدو ) و ( أراكليو ) وهو يحجز بينها فلا يعرف نفسه أيضا بينها يعرفها كليهها البرزخ المطل عليهها وهو استولفو ، ويبدو ذلك من الحدث ومن الحركة ومن الحوار على السواء .

وكها يقول ابن عربي في مواضع متعددة من فتوحاته إن العقل يحكم بما أعطاه الحس من صور والحاكم يخطىء أو قد يصيب ، أما الحس فيفكر عن طريق القوة المفكرة فيها يرى ويقيس الضوء على بعضها فيتعرف عليها لكنه يخطىء ويصيب في حدود قدراته المحدودة ، فمريض المرارة يدوق الحلو فيراه مرا ، والبصر يرى الأبيض على البعد أسود وهكذا .

ولهذا بعد حوار طويل حول المرأة بين و أراكليو ، واستولفو ، ثم بين وليونيدو ، و واستولفو ، يقول استولفو لها بعد تناقضها الشديد في أشواقها نحو المرأة :

آه . . . أراكليو لكم تحسن الحكم آه . . . ليونيدو لكم تحسن التفكير

وهذا يدعو العقل الى الحيرة الشديدة حيث يقول ابن عربي : « حارت الحيرة فى الحيرة » ويمعنى آخر يحتار « أراكليو » حيرة شديدة ، وقد يحتار معه المتفرج على المسرحية من ثم يسأل « أراكليو » معلقا على كلام « استولفو » السابق قائلا :

كيف لذلك أن يكون . . . اذا كانت أشواقنا تتضاد فهو يحسن القول . . . وأنا والكل يحكم في إحسان

وقد غاب عن (أراكليو) ما يعلمه (استولفو) من أن فكر الحس ( باطل يحجب حقا) وأن حكم العقل ( حق أظهره باطل ) فكل شيء في الحياة حق ، وكل شيء باطل .

وعندما يغيب استولفو جسما بين الأميرين يحل محله ظلام يقسم الأميرين ويفصل بينهما ، أو يحل محله فوكاس أو غيرهما . وهذا الثالوث يتكرر من سابانيون ولوكيتي وبينهما استولفو أو فوكاس أو غيرهما .

واذا عدنا الى الحوار حول المرأة الذى سبق وأشرنا اليه والذى انتهى بتصويت ( استولفو ) لكل من ( أراكليو ) و ( ليونيدو ) ودهشة ( أراكليو ) من هذا التصويت لأمرين متناقضين فان الأمريتضح قليلا .

إن و أراكليو ، يلوم و استولفو ، لانه رأى امرأة ولم يخبره ، ويذكر أن مجرد الاشارة الى المرأة أمام مسامعه يثير ضجيجا فى نفسه دون و سبب ما ، ودون أن يفهم ماذا يقول هذا الضجيج اللهم الا نصف الفهم لأن نصف الفهم يلذ له . أما ليونيدو فيشكر و استولفو ، لهذا لانه عندما يسمع المرأة يرتعش قلبه ويشعر أنها نقيضه ، ويظهر من صوتها فى نفسه خوف وألم .

وبعد أن يصوب استولف وكلا الرأيين ويبدى ( أراكليو ) حيرته يرد ( استولفو ) بأنه يرى الاثنين معا ، وكل منهما لا يرى الا نفسه ، وبالتــالى عجز كل منها عن أن يفهم الطبيعة الزدوجة للمرأة كجامع خيالي بين الأضداد فهي نصف الحياة للنفس ونصف الموت لها ، وكل منها رأى منها جانبا يناسبه ، وليونيدو الأرضى ( الحس ) يرى فيها النصف الفاني ، ﴿ وَأَرَاكُلُمُو ﴾ السماوي يرى فيها النصف المحيى ، أما استولفو فيرى فيها الوجهين لأنه يرمز للجانب الخيالي الجامع بين الأضداد في رؤيته وخلقه . ويكاد يؤكد كالديرون تباعد هذين الأميرين المتباعدين في كل أجزاء المسرحية فهما دائها وإن اتجها في نفس الاتجاه الا أنهما ضدان نقيضان وجماع أمرهما الحكمة . وهذا الرمزيتسع أفقه وتعمق خلفيته بـاتحاد ليبيـا و الأرض ، بليونيـدو واتحاد ثينيتا ( السراء ) بأراكليو . كذلك عندما يختفي الأميران من جانبي الجامع الخيالي سواء كان استولفو أو فوكاس .

وهذا الدور للمرأة يجعل منها منبرا جامعا خياليا أكمل من الرجل فهى نصفان يجمعها برزخ الأنوثة، ولهذا فهى كما يقول ابن عربي ويؤيده كالديرون المجلى الأمثل لله لأن الرجل عالم صغير,والمرأة عالم أكثر عمقا وسماوية من الرجل.

...

ونخلص من هذا أن الحضرة الخيالية عند ابن عربي

تتشخص وتتجسم في صورة شخصيات بالحضرة المسرحية عند كالديرون .

ولن نطيل هذه المرة فى تحليل هذا النص ولكننا كها فعلنا مع مسرحية و الحياة حلم a سنشير الى بعض التفصيلات الهامة التى تؤكد إطار الثقافة الكالديرونية العام :

ا ـ استفاد كالديرون من ثقافته التصوفية في تدعيم نظرياته السياسية حيث ينشأ فوكاس وليونيدو وأراكليو في نفس الظروف الخشنة يعانون مجاهدة النفس في الجبال التي يكون فيها الانسان نصف انسان ونصف حس (كها يكرر كالديرون) ، ولكن فوكاس نشأ بلا شيخ فشيخه الشيطان ، وأما ابنه فقد رباه شيخ وهو استولفو ليكون مثل أبيه حجابا للحق الذي هو أراكليو صاحب الحق الشرعى . وهكذا ينتهى الأمر باستيلاء أراكليو على العرش وعنوة عن حجابه الذي ينظهر به حقا في خلق .

۲ ـ أن الظلم رحمة والظالم سيف الله يقتص به ثم يقتص منه ، وهكذا يصير ظلم فوكاس رحمة حيث كان وجوده مغتصبا للمرش هدف ينتهى باعادة العرش لصاحبه بعد أن يعم ظلمه ذلك الظلم الذي باطنه الرحمة .

٣- فى نهاية اليوم الأول من المسرحية يدور حوار بين و ثنيتا وأراكليو ، تعاول فيها أن تعرف من هو فلا يعرف شيئا فتلومه قائلة : « ألا تعرف شيئا أبدا ؟ » فيرد عليها قائلا فى حديث معها : « . . لا يعرف القليل من يعرف أنه لا يعرف ع وهكذا يعيد صياغة قول مأثور مشهور بين المتصوفة لأبي بكر الصديق « العجيز عن الادراك إدراك » ، وهذه المقولة هى صلب المعرفة الخيالية عند ابن عربي ، فالرائى رؤية خيالية لا يرى الا فى حالة الغيبة عن الحس فحين العودة الى الحس يعجز عن أن الغيبة عن الحس فحين العودة الى الحس يعجز عن أن يستعيد ما رأى ، وخلاصة ما يدرك أنه عجز عن إدراك ما رأى لأنه نما لا يدرك .

٤ ـ يظهر فى المسرحية مهرجان يدخلان دائها من بابين متقابلين : ويخرجان منهها وهما ظل لـ الأميرين بـ ل إن اسمهها يكشف عن رمز الأميرين ويفتح الباب واسعا لما يتحدث عنه ابن عربي تحت اسم الرمز الصوتى فى أعمال كالديرون دى الاباركا . الأول اسمه سابانيون وهي اشتقاق من المصدر ـ أى المعرفة رمـزا للغيب والعقل والباطن أو الجانب الذى يمثله أراكليو فى المسرحية . أما الثانى فاسمه لوكيتى .

وهى كلمة مشتقة من أي المجنون فكأن اسمه الجنون أى الستر والتغطية وهو دور الحس الذى يمثله ليونيدو ، وهذا ليس حدسا بل يؤيده حوار المهرجين الى حد التصريح فى بعض الأحيان ، فليونيدو ينهر لوكيتى الذى يوازيه فى العمل قائلا له :

- ـ انصرف أيها المجنون وينهر أراكليو سابانيون قائلا له :
  - ـ اذهب أيها الأحمق
- ( وذلك في اليوم الثاني من المسرحية )

فوصف لوكيتى بالجنون لا يحتاج لمناقشة فيها ادعيناه ، اما الذي يحتاج لمناقشة هو وصف سابانيون بالأحمق ، ولعل عودتنا الى تراث ابن عربي ومناقشته للفلاسفة النظريين والعقليين فانه يردهم الى الحمق بادعاء المعرفة التجريد ولا تجريد على الاطلاق ، وبادعاء المعرفة والعقل لا يصنع الا اصدار الأحكام خضوعا لمعطبات الحس ، فحمق العقل هو أنه محجوب بالحس ، ويكاد ولوك الممتق العقل هو أنه محجوب بالحس ، ويكاد من د خزانة الدولة » فالعقل خزانة لمعطبات الحس ، والشاني مشتق من اسم الأسد دلالة على الوحشية والشاني مشتق من اسم الأسد دلالة على الوحشية والخيوانية التي تسم الحس الذي يمثله ليونيدو . وهذه النقطة تدفعنا للاشارة الى قضية اللعب بالألفاظ ، ذلك اللعب الذي يقصد به الحد ، كما يقول أمريكو كاستروب وهي قضية شاعت في الأدب العربي عامة والأدب الصوفي الاسلامي خاصة ، وعن هذا المصدر شاعت في الصوفي الاسلامي خاصة ، وعن هذا المصدر شاعت في

اعمال « سان خوان دى لاكروس » و « سانتا تيريرا » المتصوفين الأسبانيين ثم أصبحت صفة أساسية لأعمال كالديرون . ولا يسعنا الآن الا الوعد بالعودة الى دراستها ولكننا نكتفى بتأكيد هذه الظاهرة ليس فى إطار الزخرفية الباروكية ، ولكن فى إطار قيمتها الرمزية الواضحة ، والتى لا يمكن تفسيرها إلا فى ظل نظرية ابن عربى فى اللغة كها عرضناها فى كتابنا « الخيال والشعر » عربى فى اللغة كها عرضناها فى كتابنا « الخيال والشعر »

م طول المسرحية لا يعرف فوكاس أى الأميرين ابنه ؟ فكلاهما ابنه وليس ابنه بل ابن غريمه ، وهو وغريمه صورتان لجوهر واحد لأنه أب وليس بأب ، فهو المنجب لأحدهما فهو أبوه ولم يربه فهو ليس أباه . كذلك استولفو ربي الأميرين فهو أبوهما ولكنه لم ينجبهما فليس بأب لهما . إن الحق دائما يغلفه الباطل كما أن الباطل ينظهر الحق فيتغلف به ، فكل شيء حق وباطل أى خيال ، ولفظة خيال نفسها تتردد في المسرحية ومثلها كلمة حلم ونوم بمفهوم تحدثنا عنه في دراستنا للمسرحية السابقة .

7 - ما أشرنا اليه من ازدواجية في المسرحية السابقة تثرى به هذه المسرحية . فأراكليو وليونيدو وكلاهما نصف حس ونصف انسان ، والمرأة نصف موت ونصف حياة ، وهي سهاء والرجل أرض ، والغياهب يتخللها النور ، والنور يتخلل الغياهب ، واستولفو يربي أميرين ، وفوكاس يقع بين ابنين كلاهما ابنه وليس ابنه ، والشخصيات النسائية اثنتان ليبا وثنتيا . ولن نعدد الثنائيات فلا حدود لها ، ولكمها كلها ثنائيات تفصلها وتصلها برازخ طوال .

٧- تموت الأم عند الميلاد تأكيدا لدور الأب السماوى وتخلص المريد من الطبيعة التى تمثلها الأم ، وهذا ما حدث لأم كل من أراكليو وليونيدو، وهذا ما حدث لأم سيجسموندو ، وهما يؤكد الاطار الفكرى الواحد وراء العملين كما يؤكد موازاة التجربة الفنية للتجربة الصوفية

هو تكرر شخصية المريد الذي يتىربى على يـد شيخ في العملين .

...

واذا تركنا هذا المثال الثانى دون أن نستوفيه حقه من الدراسة فاننا نعود لطرح موضوع مسرحية ثالثة واخيرة في هذه الدراسة . انه موضوع شائك يصعب الامساك به ، ولكنه في النهاية بسط وقبض يملآن حياتنا ، كلاهما خيال في خيال لأن القبض الى بسط قد يعود البسط قبضا .

إن هذه المسرحية هي و البسط والقبض ليسا أكثر من خيال ، ولا يسعنا في البداية الا تكرار ما ذكرناه في أول هذا البحث من أهمية عنوان هذه المسرحية فهو عنوان صوفي اسلامي وحاتمي ينتمي الى ابن عربي ، والبسط في هذه المسرحية يقدمه الخيال عند الملكة في حلمها ، فالحلم في هذا العمل الكالديروني يمثل البسط بجانب القبض لأن العمل كله يدور في صراع وحركة ، والأم تسعى لتحقيق الحلم ، فكون الحلم مجرد حلم بعيد عن الواقع قبض ، وموضوع الحلم بسط . وتدور الأحداث في سعى ملح لتحقيق ذلسك الحلم وهمو حلم لملكسة مهجورة من زوجها الملك رغم جمالها وكفاءتها وحبهما له . وفي الحلم ترى زوجها وقد منحها حبه الذي حرمت منه طويلاً ، وتمخض هذا اللقاء الغرامي بين الزوجين عن انتاج ثالث أو عن عملية خلق لطرف ثالث هو ابن لهمها ، والقصة لهما سند من التماريخ كمها يزعم بعض المؤرخين حيث إن الملك بدرو الشاني لاراجون الــذي وصل الى العرش عام ١١٩٦ كان قد تزوج من ماريا دى مونت بيلير لأسباب سياسية تتعلق بضم مقاطعة همذه الأميرة الى مملكته . وبعد الزواج أهمل الزوجة ولم يقربها قط مما أقلق الناس خوفا من عدم قدوم ولي للمهد ، أما الملك نفسه فلم يبال وواصل حياته الجريئة المغامرة بحثا عن النساء والمغامرات . ويتدخمل بعض الأشراف بالاتفاق مع الرجل الذي يدبر للملك المقابلات الغرامية

لتدبير لقاء الملك مع الملكة في الظلام على أنها احدى معشوقاته ويسفر اللقاء عن مولود هو وخايمي الفاتح ، ، ويصبح هذا الموضوع الطريف هدف الكثير من الأعمال المسرحية ومنها مسرحية كالديرون هذه . ويلاحظة ( كلاويديو اي بارا سيلفا ، في دراسة مطولة عن المسرحية في تقديمه لتحقيق ثالوث الشخصيات الذي يميىز هذه المسرحية دون أن ينبه على أي تفسير لهذه الملاحظة . وهذا الثالوث غير قابل للتفسير الا في ظل المفهوم الديني المسيحي من ناحية ، وفي ظل الفلسفة الحيالية لابن عربي من ناحية أخرى . بل وترجح كفة التفسير الصوفي الاسلامي لبرزخية تواجد الشخصيات ودوريتهًا ، بل ولانطباق نظرية ابن عـربي حول الحلم على حلم هذه المسرحية ، ثم لانطباق فكرة الحلم هنامع فكرة في و الحياة حلم ، مع اختلاف نسبي في الوظيفة التي يشغلها الحلم هنا . والخيال في هذا العمل يلعب دورا خلاقا . فـالملكة يتخيلهـا الملك معشوقتـه وهي زوجته ، فیحبها کمعشوقة دون أن یــدری أنها زوجته التي يكرهها فهي مصدر قبض له وتصبح مصدر بسط. أما المعشوقة التي احتلت الملكة مكانها فهي فتاة أحبها الملك وكلف بها ، ولكنها تحب شخصــا آخر وتتــزوج منه . وزوجها يثق فيها من ناحية ، ومن ناحية أخرى يصنع خياله الشك فيها وعدم الثقة والغيرة عليهــا من الملك ، وهو هنا يشك في امرأة هي موضع الثقة ويثتي في امرأة يشك فيها وهي لم تصنع بالفعل ما يبرر شكه حتى لو تخيلها في غرفة نــوم الملك مكان زوجتــه الملكة التي شغلت غرفتها . وتتضح وظيفة الخيال في قول الملكة دونيا ماريا:

یا سیدی انه لیخدعکم

. الخيال الأعمى

فأنت تبحث عن بعضهن ( امرأة معشوقة بعينها )

وتجـد أخريـات ( تعنى أنه يبحث عن معشـوقة فيولانتي فيجد الملكة )

فمن يعتقد أن خيالا يؤدى الى ما يضجر بالنهار والى ما يبتغى بالليل

والنهار والليل رمزان لعالم الشهادة وعالم الغيب ، في الأول يضعف الخيال لاختلاط نوره بنوزه النهار ، وفي الثاني يقوى الخيال فكل رؤية لا تتم الا بنوره . ومن ثم فالخيال يؤدي أن تنقبض حسا بما تنبسط به روحا . ولذا « فالعارفون مقبوضون في حال بسطهم ، ولا يصح لعارف قط أن يكون مقبوضاً في غير بسط ، ولا مبسوطاً في غير قبض ، وما سوى العارف اذا كان في حال قبض لا يكون له حال بسط ، وإذا كان في حال بسط لا يكون له حال قبض ، فالعارف لا يعرف الا بجمعه بين الضدين فانه صور كله كما قال أبو سعيد الحراز ، وقد قيل له : بم عرفت الله ؟ فقال : ابجمعه بين الضدين ، ( الفتوحات جـ ٢ ص ٥١٢ ) ، فمصدر البسط والقبض واحد عند ابن عربي وهو الخيال فها تسراه من بسط طرف لبرزخ يقع على طرفه الآخر القبض والعكس صحيح ، وهذه هي التجربة العميقية صوفيها وراء التجربة الفنية في هذا العمل ، فلقد أثبتت الملكة للملك أنها مصدر قبض وبسط معا ، وأن الخيال خدعـة لأنه عجز عن أن يرى الا جانبا واحدا منه في الملكة ، وجانبا واحدا مخالفا في المعشوقات أن الملكة مصدر قبض ، والمعشوقات مصدر بسط ، فكان كعامة الناس من غير العارفين اذا كان في حال قبض لا يكون له حال بسط والعكس . وعندما يرى الملك القبض في البسط والبسط في القبض يصير عارفا بفضل تجلي الحق له في مجلي المرأة العارفة صاحبة الحلم والخيال وهي الملكة .

فى إطار فلسفى يجعل من فكر ابن عربي نموذجا له تنضم فى داخله عناصره الثقافية فى علاقات تشدها نحو آفاق التصوف التى كها - أكرر دائها - هى نفس الأفاق التى يستمد منها الفن الهامه ويتطلع دائها فى أنحائها بحثا عن عرائس الخلق . وفى ظل هذا النسق الثقافى الكالديرونى

تتحول التجربة الصوفية مما خلفها من فكر وفن الى تجربة فنية ذات بعد روحى عميق ، وان وجود هذا النسق الثقافي لكالديرون يجعل من اعادة دراسة أدب أسبانيا في القرن السابع عشر أمرا ضروريا كأساس لفهم التراث الأدبي الاسباني العظيم فهما علميا ينبع من أنه تراث قد

جاء بانيا فوق تراث أسبق هو التراث الاندلسى العربي الاسلامى ، وان ما هدمته السياسة ومحاكم التفتيش عض عليه الأدب بالنواجذ واتخذ منه وقودا لشعلة الفن الأدبي الأسبانى التى لا تزال تضىء الدنيا ويزخر بعدها الانسانى الرحب .

\*\*\*

عالم الفكر \_ المجلد السادس عشر \_ العدد الثاني

#### المصادر

ڻ هريي:

. - مه المعلقة ( مصورة عن طبعة بولاق ) ، دار صادر ـ بيروت ( أربعة أجزاء ) .

#### Calderon de la Barce :

- 1 Autos sacramentales, collection Austral, No 69,74
- 2 Een La vida todo es verdady Todo es Mentira, Tamesis Books, London, 1971
- 3 Gustos Y pisgustos Son No Mas que Imagination, player Madrid, 1974
- 4 La vida es Sucno, Collection Austral NO 39 .

### تقسديم:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط بعض الضوء على فن بيكيت الروائي وإضافته النوعية إلى رواية ما بعد الحداثة بيكيت الروائي وإضافته النوعية إلى رواية ما بعد الحداثة الجانب لم يحظ بما يستحق من التركيز قياسا و إلى الأعمال الضخمة التي تتناول مختلف جوانب مسرحه والعبثي ». وكما سوف يتضح ، لاحقا »، فإن فن بيكيت القصصي ، ولا سيما ثلاثية و مولوي » (١٩٥١) و و السلامسمى » ولا سيما ثلاثية و مولوي » (١٩٥١) و و السلامسمى » شأنا وإبداعا » عن مسرحياته . والحق أن الخط الجديد لفن بيكيت القصصي تمكن من استيعاب كوابيس لفن بيكيت القصصي تمكن من استيعاب كوابيس وهواجس شخوصه ببراعة متناهية .

#### ...

أورد صموئيل بيكيت في دراسته الشيقة التي كتبها عن روائي آخر شاء أن يتناول مسألة العزلة والاحساس بوطأة الزمن ، وأعني به مارسيل بروست Marcel بعض المؤشرات المضيئة التي من شانها أن تفسر وتخترق حجب عالمه الروائي ( وأقصد به بيكيت نفسه ) . إذ أن الشيء المهم بالنسبة للفنان حسب ما يرى بيكيت هو عالمه الداخيلي ، رؤاه الداتية وكوابيسه :-

و إن الفنان نشط ، لكن بشكل سلبي ، أي يبتعد عن زيف الظواهر وراء محيط الدائرة وينجلب إلى وسط الدوامة . وليس بوسعه أن يقيم صداقات لأن الصداقة هي القوة النابلة للخوف من الذات وإنكار الذات . . . نحن وحيدون ولا يمكننا أن نعرف الأخرين أو يعرفوننا و(١).

# ثلاثية صموئيل بيكيت

صبهار سعدون سلطان مدرس مساعد/ جامعة البصرة كلية الآداب/ قسم اللغة الانكليزية

إن هذا الانسحاب من والسواقع والعسالم الموضوعي ومتأت من كون الواقع ذاته حسب ما يرى الموضوعي ومتأت من كون الواقع ذاته حسب ما يرى بيكيت عفادعا ومضللا وزائفا وعرضة للتغيير وهذا الفهم عن الواقع يجد معادله في وعدم الاستقرار المزمن والعمال كتاب ما بعد الحداثة ، لو استعرنا عبارة من ديفيد لودج (٢) ويشير رونالد سوكيثك وهو الآخر أحد كتاب ما بعد الحداثة إلى هذا الموقف الحرج الذي يواجهه الكاتب المعاصر الذي ويضطر إلى أن يبدأ من لا شيء ، إن الواقع غير موجود والزمن غير موجود والوجود الشخصي غير موجود والزمن غير موجود الرؤية المضيئة للعالم الخارجي بوصفها إحدى السمات الرؤية المفيئة للعالم الخارجي بوصفها إحدى السمات البرزة الني تميز أدب القرن العشرين . وبالتالي فإن إخفاق الكلام في تحقيق غايته الأصلية ينجم في الأصل عن هذه العلة الرثية ، أي وعدم وجود عالم خارجي نعيش فيه كلنا وتشير إليه كلماتنا و(٤).

إن قدرات بيكيت الفنية متعددة وتحظى بنفس المكانة. إلى جانب مسرحياته العبثية الناجحة وقصائده ، نجد أن قصص بيكيت لا تقل شأنا عن تلك الأعمال . فالثلاثية في حقيقة الأمر لم تكن محاولة بيكيت الأولى في عالم الرواية . إذ أنه نشر مجموعته القصصية الأولى و مقاومة من غير طائل ، More Pricks (More Pricks) الأولى و مصورفي ، المهم عام ۱۹۳۴ و و مصورفي ، المهم المهم (Murphy) عام ۱۹۳۸ .

ينقسم الجــزء الأول من الشلائيــة (مــولــوي) (١٩٥١)(٥) إلى بابين يطرح كل منهما رواة وطرائق تعبير

متباينة . يتألف الباب الأول من فقرتين فقط ، وتكرس معظم الاستطرادات في الكتاب إلى إبراز عقلية مولوي Molloy ومزاجه ورؤيته عن الحياة ، في حين نجد أن الباب الثاني يشتمل على فقرات اعتيادية وتصبح الطريقة تقليدية أكثر ، وهذا الجانب تعمد المؤلف أن يصفه على هذا النحو بغية إيضاح أن موران Moran يفتقر إلى حساسية مولوي الفنية .

يشكل البابان في رواية ﴿ مُولُوي ﴿ إطارًا ﴾ داثريا ﴾ ، بمعنى أن الرواية تنتهي في نفس النقطة التي بدأت فيها . في الباب الأول نجد مولوي في غرفة أمه وهو معزول تماما عها حوله ، وقد استغرق في هاجس أقض مضجعه وهو كتابه ( تقرير ) وبعد أن يسرد تفاصيل تجربته بالاضافة إلى حالته الـذهنية الـراهنة ، تنتهى حكـايته في ذلـك المكان ، مقرونة بذكريات عن الشخصين والحيوانـات والأماكن التي سبق أن احتك بها في قصته : « تذكرت كعكات الذرة ». واستعدت في ذاكرتي المسافرين . كان أحدهما يحمل هراوة . لقد نسيتهما . رأيت الأغنام من جديد . أو هكذا الآن ـ لم تخذلني ذاكرتي ، إذ عاودتني لمحات أخرى من حياتي . كان يبدو أن هناك مطرا د وشمسا ، مشرقة د وتبدلا ، في الطبيعة . جوا د ربيعيا « حقيقيا » » . اشتقت إلى العودة إلى الغابة . أو ربمــا ليس شوقا « جارفا ۽ . إذ بإمكانه أن يبقى حيث شاءت الصدف أن يكون (Molloy p.91).

وينفس الطريقة تصبح على حكاية موران : في البداية ، نجده في غرفته يحاول أن يكتب تقريرا

Unnamable 1953), New York 1965.

Lodge, David: The Modes of Modern Writing (Edward Arnold, reprinted in paper back, (Y)

London 1979) p. 226 Suckenick, Ronald: The Death of the Novel, Chicago 1960 p.20

Gaskeld, Ronald: Drama and Reality (The European Theatre since Ibsen) London, 1972 p. 44. (£)

Beckett, Samuel: Three Novels (molloy 1951), (Malone Dies 1952), (The

« لوكالة » مجهولة ، وبعد أن يسرد كل التفاصيل المتعلقة ببحثه عن مولوي ، نجد الاستنتاج السابق ذاته : أي أن موران يكتب في غرفته في حين يهطل المطر خارج البيت .

تعكس رواية « مولـوي ، في بابيهـا مجتمعين بعض الأصداء عن كتاب ذوي مشارب متباينة وتصورات عن الحياة في غاية الاختلاف كما أوضح مالكوم برادبري في مقام آخر(٢) أن كلا الراويين مشغولان بهاجس البحث ( مسولسوي يبحث عن أمسه ، ومسوران يبحث عن مولـوي) ، وأن كـلا الاثنـين ملزمــان بـالتصـــدي للمصاعب التي تواجهها . كل ذلك يحمل إلى الذاكرة أصداء بعيدة من كتّاب آخرين أمثال مارسيل بروست في راثعته ( البحث عن الزمن الضائم ) -Remembr ance of Things Past) وجيمس جويس في روايته ( يوليسيس ) (Ulysses) . إذ أن مشكلة البحث هنا تشكل المحور المشترك في هذين العملين رغم ما بينها من فروقات كبيرة . فالراوي في عمل بـروست يستعرض أحداث وتجارب الماضي ، ومن خلال ذلك يسعى إلى شيء من إدراك لذاته المشتتة وردود الفعل التي تتركها تلكم الأحداث عليه . أما في الثاني ، فإن هاجسا « تسلطيا » قد استحوذ على الشخصية المحورية ، ليوبلد بلوم من بين الاهتمامات والمشاغل اليومية التي تقتحم تفكيره في ذلك اليوم الذي تتابع أحداثه الرواية ، وأعنى به البحث عن ( الابن ) الذي توفي في صغره ، ولقاءه بالفنان الشقى ستيفن ديدالس ورعايته وحنوه عليـه . ينفس عن مشاعره الأبوية الدنينة في أعماقه . وإذا كان مارسيل بروست وجيمس جويس قد سمحا للذكريات والتداعيات والخلجات أن تجد طريقها إلى وعي الشخوص دون قيد بالترتيب الزمني المألوف ، لا سيها

عند جويس ، فإن الشخوص الرواثية عند بيكيت غير معنية بالزمن بالمرة . ولا يبذل المؤلف أى جهد لايضاح ذلك « تماما » ، كما يجد الشريدان ( استراغون وفلاديمير) في مسرحية « بانتظار خودو » أن الشجرة التي وجداها عارية من الأوراق في الفصل الأول من المسرحية ، قد أزهرت ، ويبقى تقدير الزمن الذي انقضى في عاتق النظارة أو القراء !

ومن ناحية أخرى ، تحمل السخرية اللاذعة والمجاء القاسي الذي يتوزع في ثنايا الرواية بعض النبرات من هجاء سويفت Swift واستخفافه بقدرات الانسان والتشديد على مثالبه ونقائصه - فالرواية تكتظ بالمشاهد التي تصدم القارىء بألفاظها النابية والجارحة . ومع ذلك ، فإنها تشتمل على العديد من المقارقات والمواقف الساخرة ، والجزء الأكبر يتأتى من السقطات المتكررة في ذاكرة مولوي بالاضافة إلى وجهة نظره الساخرة من الأشياء من حوله . على سبيل المثال ، حين يعتقله البوليس لركوبه غير النظامي دراجته الهوائية ، يوضع مولوي في موقف عرج نتيجة لاخفاقه في الاجابة عن الاسئلة التي يطرحها العريف :-

وعلى حين غرة تذكـرت اسمي ، مولـوي ـ اسمي مولوي ، صرخت فجأة ، الآن أتذكر . مـا من شيء يجبرني على أن أدلي بهذه غير أني أعطيتها ، على أمل أن أرضي الآخرين حسب ما أتصور .

« لقد سمحوا لي أن أبقي قبعتي على رأسي ، ولا أعرف السبب من وراء هذا . هل انه اسم أمك ؟ قال العريف ، لابد أنه كان عريفه مولوي ، صرخت ، اسمي مولوي - هل ان ذلك اسم امك ؟ قال العريف . ماذا ؟ قلت : اسم أمك مولوي ، قال العريف أجل ، قلت : الآن أتذكر . واسم أمك ؟ قال العريف . لم

أفهم . هل إن اسم أمك مولوي أيضا ؟ قال العريف ; وفكر بالموضوع مليا . أمك ، قال العريف ، هل إن اسم أمك \_ دعني أفكر ! قلت : وأخيرا أتصور أن الموقف كان على هذا النحو . خذ وقتك ، قال العريف : هل كان اسم الأم مولوي ؟ محتمل جدا . لابد أن اسمها مولوي أيضا ، قلت ، Molloy-( P.23)

وفوق هذا كله ، تنظهر « منولوي » أو بالأحرى الثلاثية برمتها تأثير جيمس جويس على الابداع عند صديقه الأثير، بيكيت، على الرغم من كون الثلاثية تصب في نهاية المطاف في مسار ما بعد الحداثة ، على أساس أن الحداثة في الفن القصصى التي حمل للواءها جويس وفرجينا وولف والتي أحدثت نقلة نوعية في الفن القصصي عبر التخلص من الأساليب والأنماط التقليدية في سرد القصة \_ قد استنفدت أغراضها لتفسح المجال أمام ظهور الرواية المضادة anti -- novel التي وجدت في فرنسا أرضا ( خصبة ، ومجالا ( رحبا » للانتشار ، أقول على الرغم من هذا كله ، فإن بمقدور المرء أن يلمس تأثير جويس من خلال هوس بيكيت بالكلمات واستخدامها بالشكل الأمثل بغية الاستفادة القصوى من معانيها ومدلولاتها في إيصال العالم الداخلي لشخوصه المأزومة إلى القارىء ، لكن دون اللجوء إلى تعقيدات أسلوب تيار الوعى أو تداعى الشعور . فاللغة التي وظفها بيكيت هي و لغة مباشرة من شأنها أن تنقل تدفق الأفكار بشكل مباشر، بدلا من ضباب الأفكار المشوشة ١(٧) وأسلوبه عموما « محكم ودقيق ، وأحيانا برقى » . ومن هنا فإن الكلمة هي المفتاح لعالم بيكيت ،

ولها دور رئيس في إبراز صراعات شخوصه . وهذا الجانب دون أدنى ريب عثل إحدى الخصائص الرئيسة التي تميز روايات بيكيت عن الروايات الأخرى . لا سيا إذا وضعنا نصب أعيننا حقيقة أن حجم الثلاثية كله هو مكافى ، بل أقل من رواية تقليدية واحدة . وهذا بحد ذاته يستلزم اهتماما و كبيرا ، من جانب القارىء يكرسه لحذه النقطة . إذ أن كتاب ما بعد الحداثة وبيكيت أحدهم بعد هذا كله ، أخضعوا الأداة اللغوية إلى الدراسة والتمحيص لأنه و لم يعد بوسعهم بعد الآن أن يعرفوا كيفية استعمالها ( الكلمات ) . . . واقتربوا منها العديد من الروايات الفرنسية المضادة بمناهجها الجديدة عن الكلمة ووظيفتها ، فإن ثلاثية بيكيت تشدد على والتعريف والتعريف والتعريف والتعريف والتعريف والتعريف والتعربف والتعربف والتعربف والتعربف والتعرب والتعرب

هناك أرضية مشتركة بين جزئي السرواية ، ومولوي ، وهي فكرة البحث الآنفة الذكر ـ مولوي يبحث عن أمه وربما يأمل من خلالها أن يتوصل إلى معنى وراء الفوضى التي يرزح تحت وطاعها : « وإذا أجبرت على البحث عن معنى لحياتي ، لا يمكنك فإني في البدء سوف أدس أنفي في ذلك التشوش القديم . . . الحالة التي لم تتخذ صفة إنسان أو حيوان ، (Molloy) التي لم تتخذ صفة إنسان أو حيوان ، (P.19) مصادفات وأحداثا طارئة قد أبعدته عن غايته ـ البوليس ولوسي وأحداثا طارئة قد أبعدته عن غايته ـ البوليس وحارق الفحم الذي يقتله مولوي وأخيرا الحفرة التي يسقط فيها ، ليحمل إلى غرفة أمه دون أن يراها . ومن

**(Y)** 

**(**A)

Elsom, John: Post-War British Theatre, London 1976 p. 61.

Sartre, Jean Paul: What is Literature, London, (1967 edition) p. 61.

Grillet, Robbe: "A future for the novel". Quoted in David Lodges 20 th Century Litureary (1) Criticism, Longman 1972 p. 472.

جهة أخرى يعتبر بحث موران ناجحا بشكل جزئي: إذ مع أنه لا يجد مولوي ، لكنه يمر في حالة من التحول بعد سلسلة الأحداث التي يمر بها في الغابة والتي تجعله مطابقا و تماما ، للشخص المذي بحث عنه ، مولوي حيث تصبح عقيدته الدينية مهزوزة كما هو حال مولوي ويعاني من آلام حادة في الساقين ، الأمر الذي يضطره إلى استخدام العكازات ، وبعد الوصول إلى هذه الحالة في بحثه ، أي حين يصبح مولوي ـ لو جاز التعبير ـ يشعر موران بالغبطة والرضا: «شعرت أني راض عن نفسي ، إلى درجة الاستعلاء وقد بهرني العمل الذي أقدمت عليه . وقلت بأني سوف يغمى على تماما . إنها مسألة وقت ليس الا » (Molloy P.163).

ومما لا ريب فيه أن الرواية ترتكز كليا على صورة الأم وهي تحمل دلالة كبيرة لكونها تتعلق بالموضوع وأعني به بمفهوم بيكيت عن الانسان بوصفه لغزا ، مثل وسر الداثرة : يمكن التأكد من بدايتها ، غير أن طرفها يتلاشى في المطلق »(١٠) مع أن الجزء الشاني « مالمون يتناول أحداثا (Malone Dies) يتناول أحداثا ﴿ وَشَخُوصًا ﴾ مختلفة ، فإن بيكيت مجـافظ على وحـدة الثلاثية عن طريق تذكير القارىء ببعض العناصر التي ورد ذكرها في الجزء الأول وفي ذات الوقت يمهد الطريق إلى الجزء التالي . ولو أن أحداثها تقع في مكان مختلف\_ ربما فرنسا كما يتضح من الأوصاف التي يطرحها المؤلف في الصفحة الأولى من الرواية ﴿ الرابِعِ عَشْرُ مِن تَمُوزُ ﴾ عيد الحرية والقديس جون ، يوم المعمداني ، إلا أن تفاصيل الغرفة التي يعيش فيها مالون تشبه إلى حد كبير غرفة مولوي ونفس جو العزلة والتوحد . هنا يروي مالون بعض الأقاصيص عن رجل وامرأة وحيوان وشيء . و ربما حجرة ، والنقطة الأخيرة تذكرنا

بالضجيج الذي أثاره مولوي حول وضع الست عشرة حجرة في جيوب بنطلونه ومعطفه .

وفي حقيقة الأمر ، يشدد بيكيت في كل أجزاء الثلاثية على عدة أشياء مادية \_ مثل الدراجات المواثية والعصي والقبعات ، تماما مثل كوميدي مسرح المنوصات والتي نجدها عند شخوصه الدرامية أمثال استراغون وفلاديمير وهام وغيرهم . وكما يوحي العنوان ، فإن الكتاب برمته يدور حول موت الراوي الذي هو الشخصية المحورية في الكتاب في ذات الوقت ومحاولته تزجية الوقت عن طريق سرد أجزاء أو مقاطع من حكاية يهدف عن طريقها إلى أن يتخلص من و الرتابة ، التي تكتنف حياته و و ان يحاول ويعيش ، ولتكون سببا للعيش ، لأن يكون شخصا آخر ، ليضع نفسه في جلد شخص آخر ،

ان مسألة الدات تمثل نقطة جوهرية في و مالون عوت على عاولة مالون مراجعة ذاته ، الضمير و أنا ع ، أي على محاولة مالون مراجعة ذاته ، الضمير و أنا ع ، أي الراوي والبطل الحقيقي للرواية ( والبطولة هنا تشير إلى كونه محور الأحداث) لأنه على الرغم من كونه يسرد أخوار قصة أخرى وشخوصها ، ينجح في سبر أغوار وحيواتهم القاتمة والخالية من المعنى . ومن هنا فإن معنى الرواية أو أية رواية كيا أوضح لوكاش يتأنى من إدراك الشخصية الرئيسة لذاتها واكتشاف أن العالم الخارجي خلو من المعنى : وإن الشكل الداخلي للرواية قد فهم باعتباره عملية رحلة الفرد بانجاه ذاته ، الطريق من المؤس في ذاته وخلو من المعنى بالنسبة للفرد - نحو المؤاك واضح للذات . . . إن المعنى المغيقي يكمن في إدراك واضح للذات . . . إن المعنى الحقيقي يكمن في

اكتشاف البطل عبر التجربة بأن بصيصا من المعنى فقط هو أقصى ما يمكن للحياة أن تمنحه (١١).

ولابد من التنويه إلى أن شخوص الثلاثية تكاد تحمل نفس الهموم والهواجس بل حتى السمات الجسدية . إذ أن مالون في الجازء الثاني يحمل الكثير من صفات شخوص بيكيت المأزومة السابقة أمثال مولوي وموران ، بل حتى في الروايات الأخرى أمثال مورفي وميسرسير . إنهم جميعا يمثلون أوجها مختلفة لـ ﴿ المتشرد ؛ ، البطل التقليدي في مسرحياته والذي كانت لبيكيت الانسان تجربة قاسية معه ، لكنها آتت أكلها في فنه(١٢). هنا يعيش مالون في غرفته وحيدا ، وستى الاسم الذي اختير له يشير إلى العزلة والوحدة ، إذ أن اسم Malone ليس إلا تحويرا بسيطا للصفة الانكليزية alone والق تعني « متوحد ۽ أو « منعزل » . يروي مالون حكاية « للتسلية » ، إذ هو يعمد الأيام بمانتظار موته . وهمو يحرص كثيرا على عدم الكشف عن ﴿ ذَاتِهِ ، في أثناء سرده لحكاية سابو Sapo. لكن حين يستغرق في وصف عائلة سابو وحياته وأيامه في المصحة العقلية فيها بعد ، فإنه يكشف دون وعى عن عدة جوانب من اهتماماته ووجهات نظره القاتمة عن الحياة .

ان التكنيك الذي وظفه بيكيت في الرواية يتناسب مع موضوع الكتاب والذي يتناول خلق و حكاية للتسلية أو لتزجية الوقت ع . والحكاية على ما فيها من جوانب ببوغرافية والتي يبذل مالون جهودا مضنية لتجنبها ، تزوده بالفرصة للسخرية من إبداعه ، ويدلي ببعض الملاحظات على شكل فواصل من شأنها أن تعطي القارىء فكرة عن مزاجه وحالته الذهنية . باختصار ،

إن التكنيك المستخدم هنا هو مزيج من الباروديا ( المحاكاة ) وتعليقات مالون عليها . 1 لم يكن عند سابو أي أصدقاء - كلا هذا لا يصلح 1) Malone Dies ( وهذا مثال آخر : ( علي أن أحاول وأكتشف . . . لماذا لم يُطرد سابو مع أنه كان يستحق ذلك . لأني أريد أقل درجة ممكنة من الغموض في قصته . قليل من الغموض هو بحد ذاته لا يساوي شيئا في هذا الوقت . (Malone Dies p. 190) .

وحين ننظر الى الرواية ككل ، يتضع أن الجزء الثاني من الثلاثية يتمكن من اعطاء فكرة واضحة عن مالون والضياع الذي يلفه بأرديته ومعاناته واحباطه \_ وهذا يقودنا الى الجزء الثالث من الشلاثية ، أي بعد موت مالون ينقلنا بيكيت الى عالم ( اللامسمى ) (١٩٥٣) .

يعتبر و اللامسمى و أصعب أجزاء الثلاثية حيث تتداخل الشخصية الروائية التي جُردت من الاسم بصورة مقصودة بصوت بيكيت ، الانسان . وكيا أوضحت آنفا ، ينتهي الجزء الثاني بموت مالون الذي هو مولوي في حقيقة الأمر . هنا . وبعد مالون ، نلتقي هذه الشخصية العديمة الملامح في محاولة مضنية الى معرفة الذات . وهكذا نجد البحث عن الذات يشكل احدى النقاط الجوهرية التي تبلورها الثلاثية .

هنا لا توجد حبكة بالمرة والتفاصيل القليلة المتعلقة بقصة شخوصه تسهت في ايضاح موقف الراوي وعلاقته بالعالم الخارجي ، الحقيقة ، ان غاية بيكيت في هذه المرحلة هي اضاءة تلك الجوانب من الذات اذ هي تمر بمختلف التحولات والتجارب . ومن هنا اغفاله التام

Lukacs, Georg: The theory of the novel, London 1978 P,80 (11)

<sup>(</sup>١٢) تقول فيفان ميرسير أن 1 استغراق بيكيت في عالم المتشردين برز بعد أن طعن ( بيكيت ) في الصدر من قبل متشرد باريس في ك ٢ عام ١٩٣٨ . وحين سئل عن السبب الذي دعاء لمهاجمة بيكيت ، أجاب بأنه لا يعرف ذلك :

لوحدتي الزمان والمكان التقليديتين ، لأنه و اذا كان ومربوط في جموضوعنا هو ذات تقع خارج مفاهيم الزمان والمكان ، هو مجمل احوان نان يكون الهدف الشكلي الرئيسي هو الغاء مفهومي الأول والثاني الزمان والمكان بالقدر الذي يلازمان فيه الشكل ١٣٥٠ ، كذلك يكمن الزمان والمكان بالقدر الذي يلازمان فيه الشكل ١٣٥٠ ، كذلك يكمن وكها هو الحال في أية رواية محدثة اخرى ، يكون التركيز ليس بالأمراء على الرؤية الذاتية ، اي عالم الفرد الداخلي وعاولته التحكم بتجربته من خلال اخضاع الأداة ذاتها ـ اللغة ـ داتها واسهبا المحدث وليس معنيا المجهول الاس عيما الأول بالثورة في العالم بقدر ما هو معني بالثورة في المجهول الاس يتناولها الراء وان هذا الكتاب هو اصعب اجزاء الثلاثية ، وهو العمل ، بل

إن هذا الكتاب هو اصعب اجزاء الثلاثية ، وهو يجمع ، حسب ما يرى مالكوم برادبري ، جنبا الى جنب كل من و الواقعية والتجريد . . . بغية خلق فن يقع في مكان ما بين الكناية والمجاز (١٠٥) . يطور و اللامسمى ، شخصيتين فقط ، الراوي والشخصية التي يرسمها ، باسل Basil الذي يحوله الراوي الى ماهود Mahood . وبعد أن يخبرنا عن مدى التشابه بينه وبين ماهود . و أو الاعتراف بأني ماهود ، (The قالا المسمى يروي بأسلوب الشخص الأول حكاية ماهود بعد عودته من بأسلوب الشخص الأول حكاية ماهود بعد عودته من جولة سياحية في العالم الى عائلته وذويه . وبعد ان يصف موت عائلة ماهود في حادثة تسمم بالغذاء ، يستبدله موت عائلة ماهود في حادثة تسمم بالغذاء ، يستبدله الماسمى بـ (Worm) ( ويعني شخص جدير بالازدراء او حشرة ) ، وفي وصفه الجسدي هو اقرب الى

الزواحف منه الى البشر ، لأنه بلا ساقين او ذراعين ، ومربوط في جره امام أحد المطاعم . هذا باختصار شديد هو مجمل احداث الرواية . ويلاحظ انها اسوة بالحزثين الأول والثاني ، لا تطزح شخصية تمتلك معالم معينة . كذلك يكمن المعنى العـام للرواية في الـوضع النفسي والذهني لراوي الأحداث ، والحكاية التي يرويها ، وهذا ليس بالأمر الجديد لأنه سبق ان تناول الجزء الثاني النقطة ذاتهـا واسهب فيها . لكن الصعـوبة تتعـاظم هنا لأن بيكيت يحرص فقط على تتبع مسار افكار الراوى المجهول الامسم دون ان يلزم نفسه بأى تفسير ولو بسيط عما طرأ من تحولات وتعديلات في مصائر الشخوص التي يتناولها السراوي . وفي هذا نجد قرينة على ان هـذا العمل ، بل الثلاثية برمتها ، هي رواية افكار بـالمقام الأول ، الأمر الذي يستلزم جهدا استثنائيا من جانب القاريء لأن بيكيت وكما هو واضح الآن ، لم يأخذ في نظر الاعتبار ايا من ( جوانب ) الرواية التقليدية التي يتحدث عنها ي . م . فورستر(١٦) .

ان موضوع الكتاب يتركز على معرفة اللامسمى لذاته وتحليله لدوافعه . إنه محاولة للتوصل الى اجابة مقنعة عن الأسئلة التي تطرحها السرواية : « أين الآن ؟ من الآن ؟ متى الآن؟ » . طوال الوقت يبدي اللامسمى امتعاضه وتبرمه من ضغوط القوى الخارجية « حشود المستبدين » اللين يفرضون وصايتهم عليه ويتحكمون بأفكاره ، بل حتى كلامه . وهو يتوق الى « وعي مافكاره ، وعي لا يشغله أي شيء آخر غير افكاره هو » . (۱۷) في حين ان الآخرين يتمكنون من تجريله من

Abbot, Porter: The Fiction of Samuel Beckett, Berkeley, 1973 p. 127

Bradbury, Malcolm: Possibilities p. 84 (11)

<sup>&</sup>quot;Putting in the Person: Character and Abstraction in Current Writing and Painting" (10) stratford-Upon- Avon Studies, Vol. 18, 1979 p. 206.

Forester, E. M.: Asects of the Novel, London (Pelican edition) 1970

Encyclopedia Britanica: Vol.2 p. 790.

صوته وتفكيره . لا يوجد شيء آخر غير الأكاذيب . وليس لدى ما افعله ، أي لا يوجد شيء محدد . ان مرغم على الكلام بغض النظر عما يعنيه ذلك الكلام . ليس لدى ما اقوله ولا كلمات سوى كلمات الآخرين . اني ملزم بالكلام ، لا يوجد من يرغمني على ذلك ، لا يوجد اي احد ، انها مصادفة ، بل حقيقة ، الله يوجد اي احد ، انها مصادفة ، بل حقيقة ، الكلمات ، يوجد اي ينصبه الآخرون للايقاع به . وبالتالي فانه الفخ الذي ينصبه الآخرون للايقاع به . وبالتالي فانه ليس بمستطيع أن يتوصل الى ذلك الوعي لو اتبع ليالي انحدث ؟ كلا انه حديثهم ايضا ، ليحملوني على الاعتقاد بأني امتلك ذاتا خاصة بي وبامكاني التحدث عنها كما يقولون عن ذواتهم . فخ آخر للتحكم بي طوال عنها كما يقولون عن ذواتهم . فخ آخر للتحكم بي طوال حياتي ، (The Unnamable p. 348).

في و اللامسمى ع تبلغ السخرية والتهكم من الذات والمجتمع والعلاقات الذروة ، انبه عالم من القسوة والاشمئزاز والامتهان بالذات . هنا يقترب بيكيت بنبزته اللاذعة من سلف الكبير ، العميد سويفت ، والتي ما فتئت تذكرنا بجدوره الايرلندية رخم اقامته الدائمة في فرنسا واحتفائه بلغتها .

و إنها يجبان بلعضها بعضا ، يتنزوجان لكي يستطيعا ان يجبا بشكل افضل ويملاءمة اكثر . ويذهب الى الحرب ، وتذرف دموعا حارة لكونها قد احبته وفقدته ، اجل ، تتزوج مرة الحرى لكي تحب من جديد ، بملاءمة اكثر مرة الحرى ، يجبان بعضها بعضا » ، انسك تحب عدة مسرات حسب الحاجة ، حسب الحاجة لكي تكون سعيدا » ، ويعود من الحرب ، إذ يتضع في آخر المطاف بأنه لم يمت في الحرب ، وتذهب الى محطة القطار لتستقبله ، وهو يموت

في القطار من فرط مشاعره لدى رؤ يتها من جديد . . . ي (The Unnamble p. 410)

إن « اللامسمى ، كتاب يتناول عملية الابداع الفني . فالفنان مضطر لأن يتكلم ويسجل افكاره على الرغم من فظاعتها وسدييتها هذا هو قدره . وهنا الأداة اللغوية ذاتها تخضع للسؤال ، بمعنى الى اي مدى تستطيع اللغة ان تتبع وتسجل وعي المرء ؟ في موضع آخر ، أشارت . س . اليوت T.S. Eliot الى المآخذ المتأصلة بطبيعة اللغة حين قال ان « الكلمة داخل كلمة غير قادرة على قول كلمة تكتنفها العتمة ١(١٨) . هنا يعلق بيكيت على مشكلة الفنان الأزلية ، مشكلة مضغ الكلمات التي لم تعد تحمل اي معنى ، ورعب الصمت ـ اللي لابد من تبديده بالكلمات . وإنك مضطر لأن تقول كلمات ، طالما هنـاك كلمات ، حتى يجـدوني ، حتى يقولوني . . . ربما انتهى الأمر ، ربما انهم قالوني ، ربما حملوني الى اعتاب اية قصة قبل ان ينفتح الباب على قصتي ، سوف يكون ذلك مدعاة للدهشة ، ولم ينفتح ، سوف اكون انا ، سوف يكون الصمت حيث اكون ، لست ادري . لن اعرف ذلك مطلقا ، ، في الصمت لا تعرف . عليك ان تمضي ، لا يسعني المضي . . . ، The Un- (. . . ، ، موف امضي namable p. 430) خريٌّ بنا أن نتـذكـر بـان المقتطف السابق المذي يتعلق بمشكلة الفنان سبق وان طرحها بيكيت في معرض شوحه النقدي للعملية الغنية : أي ، ضرورة التعبير عن شيء أشبع بحثا ولم يعد يحمل شيئا جديدا : « د .. وماذا تفضل ؟، « ب . التعبير الذي مفاده أنه لايوجد شيء يمكن التعبير عنه ، أو شيء يمكن التعبير بواسطته ، أو شيء يمكن التعبير منه ، ولا توجد قوة للتعبير او رغبة في التعبير ، وفي ذات الوقت هناك الدافع الى التعبير . . (١٩) .

Eliot, T.S.: "Gerontion", The Complete Poems and plays, Faber & Faber, London 1979 p. 37. (\A)

Beckett, Samuel: Proust p. 103

إن السمة البارزة في الثلاثية ككل هي التركيز الكبير على اللغة - الاستخدام الدقيق للكلمات ومعانيها الضمنية . وقد يعني هذا ان اللغة هي الشيء الوحيد الذي يحظى بأهمية \_ كذلك يعكس جانبا معنويا في شخوص بيكيت الشوهاء : « الحد الادن من الجرأة في ترديد الكلمات ، ترديدها دون تحريف ، دون لحن في النطق ١(٢٠) وكما هو شأن مسرحياته العبثية ، تعطى الثلاثية صورة حادة ، عنيفة عن حالة الانسلاخ والاغتراب في المجتمع الغربي ، المجتمع الذي مزقته الحروب ، وأهوالها والتيارات والحركات والصراعات الفكرية وانعكاسات ذلك على نفسية الفرد وموقفه ازاء ذاته ومن حوله . إن أجزاء الثلاثية لا تعدو كونها أوجها د عن موضوعية البحث عن الذات التي اصبحت السمة الميزة للأدب الغربي بعد انتهاء الحرب الثانية . كذلك يمكن ان نعتبر استخدام بيكيت للشخص عديم الذراعين والساقين الذي أجلس في جرّة ( وهذه النقطة بالذات تتكرر في اعمال بيكيت )(٢١) بأنه انعكاس لظواهر المجتمع الغربي المعاصر الذي تبرز فيه حالات الأطفال المشوهين بشكل ملفت للنظر وذلك نتيجة لادمان الأمهات على المسكرات والمخدرات .

وثمة سمة اخرى في الثلاثية تسترعي الانتباه ، وهي التناقص المستمر في الجوانب الكوميدية ، حيث نجد ال الدعاية والسخرية تتخللان معظم فقرات « مولوي » ، بيد ان ذلك يتلاشى تدريجيا في مسار الأحداث وهذه النبرة الكثيبة والحادة التي تهيمن شيئا فشيئا تعكس الموضوع بكل جلاء ، وهو موضوع التحلل البدني والسايكولجي الذي يقابله : « تحلل الصفة الغنائية . . تتحول الى نفور عنيف ولاذع من كل الظواهر بما في ذلك الذات واللغة . . (۲۲) ان العزلة وعدم امكانية الاتصال

مع الآخرين التي تحظى بأولوية هنا ، ليست في حقيقة الأمر اهتماما مقتصرا على بيكيت نفسه . فاليوت مع كل استغراقه في تـوجهات واهتمامات مغايرة كالبوذية والهندوكية والكاثوليكية في مرحلة متأخرة من عمره ، يشير الى هذه الهوة السحيقة التي تفصل الفرد عن الآخرين ، رغم كل ما يبذله من جهود حثيثة لتجاوزها عن طريق الصداقات والحب والزواج . فالزواج لا بعده كونه :

و شخصان يعرفان أنها لن يحيى احدهما الأخر وينجبان أطفالا لن يستطيعا فهمهم ولا الأطفال يفهمونها . . (٢٢٩)

لكن بخلاف اليوت الذي و يخبرنا ، عن هذه الهوة التي تفصل البشر ، نجد ان بيكيت ويوضحها ، من خلال نسيج العمل الروائي ، بحيث يجعلها ترتطم بعنف في وعى وذهن القاريء .

بقي ان نذكر أن بيكيت يجاول في هذه الشلائية أن يشق طريقا ( جديدا ) في الرواية . بمعنى انه يتفادى الأشكال اللغوية التقليدية التي لم تعد مجدية في ايصال المضمون ، وأعني به حالة الفوضى والتشوش الماثلة في أعماق شخوصه ، وبالتالي فإنه يسهم في تثبيت دعائم التيار الجديد من العمل القصصي واعني به الرواية الجديدة او الرؤية المضادة .

إن الثلاثية ، مع كل المحاولات المقصودة لالغاء وطمس الأشكال اللغوية ، تفصح عن « الشكل » الرائع للغة الجافة ، بل الجرداء !!! اذ أن « المفارقة الرئيسة في فن بيكت تكمن في الحيوية المدهلة التي تتميز بها لغته : حيث ان شخوصه الشبيهة بالبشر لديهم طريقة بارعة جدا وفصيحة في التعبير عن انفسهم ه(٢٤) . وأعتقد أن هذا هو أهم ما قدمه بيكيت للفن القصصي المعاصر .

Kenner, Hugh: A Reader's Guide to Samuel Beckett, London 1973 p. 115.

Beckett, Samuel: Play, London 1963

Kenner, Hugh: A Reader's Guide p. 95

Eliot, T.S. The complete Poems and Plays p. 417

Bergonzi, Bernard, The Situation of the Novel, (Pelican Books) 1972 p. 49.

## المراجع Bibliography

Abbot, Porter. The Fiction of Samuel Beckett. Berkeley: University of California Press, 1973.

Beckett samuel. Proust. London: Calder and Boyars: 1970.

Molloy. New York: Crove Press, 1951.

Malon Dies. New York: Crove Press, 1952.

The Unnamable. New York: Crove Press, 1953.

Play. london: Faber and Faber, 1964.

Bergonzi, Bernard. The Situation of the Novel. London: Pelican, 1972.

Bradbury Malcolm. Possibilities. London: Oxford University Press, 1973.

"Putting in the person" in stratford-Upon-Studies, Vol. 18 London:

Edward Arnold, 1979. pp. 181-208.

Eliot, T.S. The Complete Poems and Plays . London: Faber and Faber, 1979.

Elsom, John. Post-war British Theatre, London: Routledge and Kegan Paul, 1976.

Forster, E.M. Aspects of the Novel. London: Pelican, 1970.

Gaskel, Renald. Dream and Reality: The European Theatre Since Ibsen. London: Routledge and Kegan Paul, 1972.

Grillet, Robbe. "A Future for the Novel" in David Lodge. 20th Century Literary Criticism. London: Lonwman, 1972. pp. 467-472.

Kenner Hugh. A Reader's Guide To Samuel Beckett. London.: Thame and Hudson, 1973.

Lodge, David, The Modes of Modern Writing. London: Edward Arnold, 1979.

Luckacs, Georg. The Theory of the Novel. London: The Merlin Press, 1978.

M.J.E. "Samuel Beckett" in Encyclopaedia Britannica. Vol. 2. pp. 788-790.

Mercier, Vivian. Beckett/Beckett. New York: Oxford University Press, 1977.

Sartre, Jean Paul. What is Literature? London: Methuen and Co. Ltd., 1967.

Suckenick, Ronald. The Death of the Novel. Chicago-Chicago University Press, 1960.

#### ١ \_ مقدمة

يشغّل الأديب محمد عبده يماني، في ساحة القصة والرواية السعوديتين، منزلةً مرموقة، بين رصفائه الذين سبقوه في الكتابة، عبدالقدوس الأنصارى . وأحمد السباعي، وحسن عبدالله القرشي، وبين الذين عاصروه أو لحقوا به أمثال: حامد دمنهوري، وإبراهيم الناصر، ومحمود عيسى المشهدي، وخالب هزة أبو الفرج، ومحمد علوان، وحسين علي حسين، وجار الله الحميد، وعبدالعزيز وحسين علي حسين، وجار الله الحميد، وعبدالعزيز المرواثيّات السعوديات: سميرة خاشقجي، وهمدى الرواثيّات السعوديات: سميرة خاشقجي، وهمدى الرشيد، وأمل شطا، على قلة ما كتبت الأخيرتان.

وروابة محمد عبده يماني و فتاة من حائل ، هي ، في علمي ، ثاني ثلاثة أعمال إبداعية صدرت له في بضع السنوات الأخيرة ، تقدّمتها المجموعة القصصية و البد السفلى ، ، وتلتها مجموعته الجسديدة و جسراح المبحر ، \*\*. وقد صدرت روايته هذه عام ١٤٠٠ هـ ( ١٩٨٠ م ) ، في عاصمة المملكة العربية السعودية ، في كتاب تحقّق فيه مستوى ملحوظ من الأناقة ، في الطباعة والاخراج ، وفي لوحة الغلاف واللوحات التزيينية الملوّنة الثماني التي تضمّنتها صفحاته البالغة البالغة من القطع الكبير .

وأعترف بأني لم أسمع بهذه الرواية إلا من خلال ما كتبه الأديب العراقي ، المجمعيّ ، المدكتور يوسف عسرٌ المدين ، في دراسة قرأتُها في المجلة الفصلية التخصّصية السعودية : « عالم الكتب » \*\*\* ، فحبّب إلىّ حديثه الشيّق عنها أن أستحصل على نسخة منها .

# فيّاة من جائل

مَاُليف .محمدعبده يما ني عرض وتحليل، فاض لهباعي

<sup>\*</sup> صاحب أول رواية سعودية ، و التوأم » ، وهي بالأحرى قصة مطوّلة من ٧٧ صفحة ، طُبعت في دمشق بمطبعة الترقي بالقيمرية عام ١٣٤٩ هـ ،

<sup>\*\*</sup> للمؤلف ، كيا هو وارد في ختام روايته ، مؤلفاتُ أخرى ، علميّة ، هي : و الجيولوجيا الانتصادية ، و المعادلة الحرجة ، و نظرات علمية حول فرو الفضاء ، و الأطباق الطائرة حقيقة أم خيال ، .

<sup>\*\*</sup> المجلد الأول ، العدد الرابع ، ربيع الآخر ١٤٠١ هـ فبراير ١٩٨١ ، و عدد خاص بالقصة في المملكة العربية السعودية ، دراسة عنوانيا : و فتاة من حائل لمحمد عبده يماني » .

فشاقتني ، وأنا أطالعها ، الأحواء الروائية التي تحعل القاريء يستروح أنسام الحياة في جزيرتنا العربية \_ عليلة ، وساخنة ، ولا أقول هنا : وباردة ! \_ سواء في أثناء تحرُّك الأبطال وهم في وطنهم ، ما بين الرياض ومكة المكرمة وحائل ، أو بعد انتقال بطلي الرواية المحوريّن ، وهشام » و وهيا » ، إلى خارج الوطن ، حيث هبت عليها ، هنالك ، رياح . . . باردة ، هي ، بعد كل شيء ، عصَّلةً لما نشا! عليه في الوطن من عادات وتقاليد !

## ٢ - كل شيء يسير على ما يرام!

انقسمت الرواية ، بين يدي مؤلّفها ، إلى جزأين متقاربين طولًا (١) ، سارت أمور البطل ، في نصفها الأول ، « على ما يرام » ، بكل ما في الكلمة من معنى !

فبطلبا و هشام ، . . . ما إن أعلنت نتائج امتحانات الكلية وغدا و مهندساً ، ، ثم قام في اليوم التالي باجراءات استحصاله على وثيقة النجاح ، حتى جاءته الوظيفة المناسبة تسعى إليه على قدميها! كيف؟ إن خاله « على ، ـ الذي كان له يـوماً دورٌ في اختيـار ابن الأخت للهندسة دراسةً جامعية ـ سمع ، وهو في مكة المكرمة ، اسم هشام يُقرأ في الاذاعة بين أسياء الساجحين ، فيما تنواني عن القندوم إلى البريناض ، للاجتماع به ، وفي صحبته صديقان من كبار المهندسين الذين يحملون « مسئوليات مرموقة في وزارة الدفاع» (الصفحة ٣٥). وفي صالة « هندق البمامة ، ، يعرض الرجال الثلاثة ، على المهندس المتخرَّج حديثاً ، فرصة الالتحاق بالقوات المسلحة ضابطأ يرتبة ملازم أول ، مبيَّنين له مزايا العمل ، ماديةً ومعنويةً ، ومنها الابتعاث إلى الخارج لاستكمال التحصيل العالي . . . فلا يكون من هشام ، الطموح ، إلا الاستجابة .

وفي « حائل » ، حيث عُين بطلنا في أعقاب اتّباعه الدورة التدريبية العسكرية ، تبوثق صداقة متينة بينه وبين زميل العمل « ناصر ، الذي لم يكن يفترق عنه ، في النهار والليل، أكثر من ساعبات معدودات . . ، ( ص ۱۰۳ ) ، ويقوم بزيارات له في بيته . ويلمحها ذات يوم ، فيذوب حبًّا ! وفيها هو يُعاني المخاوف من أن تكون هذه الفتاة متزوجةً أو مخطوسة ، أو مجرد زائسرة للبيت ، يأتيه صديقُه الحميم ليعرض عليه بصراحة نــادرة : ﴿ إِنْنِي أَقْتَرَحَ عَلَيْكَ أَنْ تَنْزُوجِ أَخْتِي هِيِّـا ﴾ [ (ص ١١٢). ثم ما يلبث هشام أن يتأكد من أن « الأخت هيا » ، ما هي إلا تلك الفتاة عينها ، التي لمحها في ذلك اليوم وذاب بها حبًا . وتكون الخطبة . وفي الليلة التالية ـ وليس أبعد ـ يتمّ عقد قرانٍ ، سهلٌ مُيسِّر ، مثل شربة مساء ، لا غُصَّة ، لا عقبات ، لا متاعبٌ . فوالد العروس كان رجلًا مستنيرا ، لا يحبّ الحفلات ، ويرى ۽ أن مثل هده الأمور يجب أن يوضع لها حد ( . . . ) والله تعالى لا يحب المسرفين . . . ( ص . (144

وما إن يودّع هشام ، في مطار حائل ، أباه وأمه وأخواته الذين كانوا قد جاءوا للاحتفال بزواجه ، ويتوجّه عائداً إلى مكتبه ، حتى كان « قبائد المنطقة » يطلبه ، ليهنّه بزواجه ، ثم يزف إليه هذه البشرى : يطلبه ، ليهنّه بزواجه ، ثم يزف إليه هذه البشرى : منذ الآن سوف تقيم في إحدى فلل الضباط . لقد استأذنت سمو الوزير وجاءتني برقية بالموافقة على ذلك » . وقبل أن يعشر « عريسنا » الهني ، على الكلمات المناسبة للتعبير عن عظيم امتنانه ، كان رئيسه قد عاجله ببشرى ثانية : « تكريم آخر من سمو وزير المدفاع والمطيران للمجدين العاملين . . إنه هدية زواجك : أمر بسيارة جديدة ! وكيف ـ بالله ـ لا يلتهب في أن يتفاني في عمله إلى أقصى حدّ يستطيعه ورغبة في أن يتفاني في عمله إلى أقصى حدّ يستطيعه ليكون في مستوى ما نال من ثقة وتكريم » ؟ ( ص ١٥٠ )

<sup>(</sup>۱) ۱۷۰ صفحة و ۱۸۰

ويوم زواج هشام من هيا الطيبة ، كان قد مضى عليه ، وهو في و الخدمة ، أكثر من سنتين ، وما رأيناه خلال ذلك يحدّث النفس بأمنيته القديمة : الابتعاث للتحصيل العالي ! وقد بات جديرا بأن يزداد نسياناً لها بعد أن منّ الله عليه بهذه الزوجة الصالحة . ولكنّا نرى هيا ، الذكيّة ، تقوم هي بـ و التفكير ، نيابة عنه في مشاريعه المستقبلية . إنها لتسائله ، ولما يكد يمضي شهر واحد على زواجهها : و لماذا لا تسعى إلى الابتعاث والحصول على شهادات أعلى ، تفتيح أمامك أبواب المستقبل ؟ ( . . . ) إنني لا أقبل أقل من الدكتوراه ، وإذ يدخل ، في اليوم التالي ، على قائد المنطقة معرباً له عن رغبته ، سرعان ما يتلقى على قائد المنطقة معرباً له عن رغبته ، سرعان ما يتلقى هذا الرد المبهج : و هذا من حقك يا هشام . . ما دمت قد أثبت كفاءة وتفانياً في عملك » ( ص ١٥٧ ) .

وبعد أن يتقرّر الابتعاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقوم هشام باستكمال اجراءاته في العاصمة ، يتراءى له ، بعد اجتماعه بنفر من زملاء الدراسة ، أن يغادر الوطن ، في عامه الأول ، دون زوجته ، ضماناً لاتقانه اللغة ، لأن اصطحاب المبتعث لزوجته ـ حسب قول أحدهم ـ يضطرّه إلى محادثتها بالعربية فيفوت بذلك على نفسه (الفرصة في التفكير الدائم باللغة الانجليزية ) (ص ١٧٧٣) . ولسنا هنا ، بصدد مناقشة بطلنا في قراره هذا (٢) ، ولكني أريد أن أبين أن القرار ، على قسوته البالغة ، لم يُقابل بغير الرضا والطاعة والتسليم من قبل زوجة كانت هي المحرّضة والطاعة والتسليم من قبل زوجها على العمل باتجاه الابتعاث ، وهي ، قبل هذا لزوجها على العمل باتجاه الابتعاث ، وهي ، قبل هذا وذاك ، وعوس » في أشهر زواجها الأولى ما تزال !

ألا ما أجمل ما أعدُّ المؤلّف ، في نصف السروايـة الأول ، لبطله من حياة ! كان كل شيء يسير على مـا

يُرام (٣) . أطلت تُغط الو يُعطى . هشام حي دون أن يطلب . الآمال تتحتّق من القاء عد يه . . . عشاء أي عناء : وظيف . عروس ، دون يعثة . . . وعندما يتعشف بطنب الدي سرد عن في تدليله حراغباً السفر إلى الحارج ، حيدا . فإن ساو حد لا تبدي معارضة !

لقد بدا لنا (العالمُ الروائي )، في هذا النصف الأول ، منبسطاً سَهلا ، لا مرتفعات ، أو وهاد ، أو معرجات . والشمس فيه غيرُ حامية ، حتى في وَضَح النهار . وليس من عَتْمةٍ تهبط في الليل ، فالقمر بدرُ دائها ، والأبطال يتحركون في ضوئه الغضيّ سعداء . ومكذا انعدمت ، في هذا الجزء من الرواية ، الحاجة إلى الصراع ، والنضال ، والتحدّى .

على أن الأمور أخذت ، بعدئذ ، تنحو منحى آخر . في إن أقلعت الطائرة ببطلنا بعيداً عن عش الزوجية ، حتى أُطلَّ عليه ، وهو مسترخ في جلسته ، و وجه هيا الحبيب في آخر مرة رآها فيها وهو يصعد الطائرة التي أقلته من حائل إلى جدّة » (ص ١٨١) . ثم أطلَّ عليه وثانية بتلك الابتسامة الشجاعة التي كانت آخر ما رآه منها ، ورنَّ صوتها ألعنلب في أذنيسه : وأنا في منها ، ورنَّ صوتها ألعنلب في أذنيسه : وأنا في لندن ، التي شاء أن يتوقّف فيها بضعة أيام وهو في طريقه الى أمريكا ، واح و يجبر نفسه على ألا و يستمتع ، هذه الم أمريكا ، واح و يجبر نفسه على ألا و يستمتع ، هذه وفاة منه لذكرى زوجته » (ص ١٨٧) . وما هي إلا المساهد (شوارع لندن وحدائقها ومبانيها العريقة ) ، أيام حتى كانت و الوحدة قد ملأت قلبه ، والوحشة أيام حتى كانت و الوحدة قد ملأت قلبه ، والوحشة أن نزل من الطائرة السعودية ، كما أنه لم يلتي أبدا بأي

 <sup>(</sup>٢) الذي قام ، وهو في زيارته للعاصمة ، بإبلاغه لزوجته لزوجته هاتفيا . ولم يشقع لها ـ لرجوعه عنه ـ قولها على الهاتف بوعاعة ١٠ إذا كاف السبب هو محرد رغبتك في عدم الحديث معي باللغة العربية ، فإنني أعدك بأن أرعاك في بلاد الفربة من فبر أن أنتح فعي بكلمة واحدة ١٠ ! ( ص ١٧١ )

 <sup>(</sup>٣) عندما أخد هشام في متابعة اجراءات انتسابه إلى القوات المسلّحة ، في أوائل الرواية ، وردت في خاطر البطل العبارة التاقية ، وسار كل شيء على ما يرام » 1 ( ص ٥٠ ٥ ) .

عربي ، ولم ير أي وجه عربي ، الأمر الذي جعله يشعر بشوق عظيم لأن يخاطب أي إنسان بلغة بلاده وأن يرى أية سحنة عربية . . . ، ( ص ١٨٩ ) (٤) .

وههنا . . . كان قد آن للمؤلف محمد عبده يماني ، أن يبدأ بأن ينسج بقلمه ، على نَوْل آخر ، عالمًا روائيًا ختلفاً ، قد حَفِلَ بعوامـل التبحدّي ، فاحتـدم فيـه الصراحُ وتشعّب .

### ٣ - ٦ بات ، والتجربة

إذا تجاوزنا ، في هذا النصف الثاني من الرواية ، تلك الصفحات التي أتاح فيها المؤلف لقلمه الوصّاف أن يُسجِّل مشاهدات بطله ، منذ أقلعت به الطائرة من وجدة ، حتى وصوله إلى « معهد اللغة ، في بلدة « ماونت بلزانت ، وهي خمس وثلاثون صفحة ( بدءاً من الصفحة ١٨١ ) (٥) . . . نرى أن « هشام » قد قضى في هذه البلدة « مرحلتين » متعاقبتين ، تفصل بينها إجازة صيف ، قام فيها بزيارة للوطن ثم عاد مصطحباً زوجته إلى « ماونت بلزانت » .

فترتان خِصْبتان ، خرج فيهما بطلنا من أجواء وطنه الحنون ، متعرِّضاً لصدماتٍ متفاوتةِ الرَّجَّةِ والقوة ، بدءاً من الشعور بالوحدة والاستبحاش وانتهاءً بتلك العلاقات الجديدة التي أنشاها مع أجانب ، من الجنسين ، يختلفون عنه في العادات والمشارب (1) .

بدا لنا هشام ، في أولى هاتين المرحلتين الغنيّين بالتجارب ، وهو يدخل وغرفته في المسكن المخصص لطلبة معهد اللغة (فيجد) زميله الأميركيّ جالساً على

طرف سريره يتصفّح إحدى المجلات » (ص ٢١٦). هذا الشاب الأشقر ، المُنمَّشُ الوجه ، الفارع القامة يسأل هشام ، بعد أن يعرف أنه من المملكة العربية السعودية : « يقال إنكم تجدون البترول في أي مكان تحفرون فيه ( ا . . . ) كم بئرا من البترول تملك ؟ » (ص ٢١٧) ، ثم يقدّم لبطلنا كأسا : « لنشرب نخب تعارفنا » ، فيقول هشام : « أشكرك . . ديني يُحرّم علي شرب هذا الشيء . . أنا مسلم » (ص ٢١٩) (٧) .

ثم يكون على هشام أن يُحافظ على ما سمّاه ، بحق ، و روحه الخاصة ، الاسيها وهو و يرى إلى الاختلاط غير المقبول ما بين الجنسين والاستخفاف بالقيم الأخلاقية ، فيرد بتحفظ و تجاه المحاولات التي بللها زملاؤه الأميركيون لاجتذابه إلى محيطهم ، (ص

ولكن ذلك لا يعصم وهشام ، من أن يجد نفسه ، ذات ليلة ، وقد استجاب لاغراء شريكه في الغرفة وتوم » هذا ، فيرافقه إلى إحدى السهرات الليلية ، حيث وعشرات الشباب ، من الجنسين ، يمرحون ويرقصون » ، ويتركه صديقه ، فيلتف حوله وعدد من زملاته وزميلاته في الفصل (وهم يُطلقون صيحات) الدهشة والفرح » ، ويدورون حوله وهم يغنون (ص ٢٢٣) . وما إن ينفضوا عنه حتى تقترب منه فتاة أمريكية (٨) وتدعوه إلى الرقص . يعتذر لها ، فتساله : همل أنت حزين ؟ » (ص ٢٢٦) . فيجيبها دون مداورة : « بصراحة أنا لا أعرف الرقص . » المتصبح مُهللة : « هيه . . تعالوا انظروا . . هذا شاب فتصبح مُهللة : « هيه . . تعالوا انظروا . . هذا شاب لا يعرف الرقص . . » الا يعرف الرقص . . . وبدا

<sup>(</sup>٤) هل تقول : ١ هلِه جزاؤك ، يا هشام ! ١ ؟

 <sup>(</sup>٥) لسوف تَرِدُ إشارة الى هذه الصفحات ، في مبحث و الفن الروائي ، ، أقول فيها إن هذه الصفحات هي و قطعة من أدب الرحلات ، ، ممتعة ومقيدة في آن .

 <sup>(</sup>٦) لن أقول : « ومروراً بدراسة الماجستير الصعبة » ، الأننا لم نَرُ « هشام » يُشير مرةً واحدة إلى دراسته هذه التي من أجلها اخترب إ

<sup>(</sup>٧) كأني بالمؤلف لم يشأ أن يُورد لفظ و الحمر ، على لسان بطله ، فجعله يُشير إليه بكلمة و الشيء ، !

<sup>(</sup>A) سيلاحظ القاريء ، طوال هذه الدراسة ، أن أكتب و أمريكا ، و و أمريكي ، باثبات و الياء ، بعد و الراء ، ، لا قبلها كما يفعل المؤلف .

أن هذه الفتاة معروفة من لداتها (بسفاهتها » ، ذلك أن إحداهن تخاطب ( هشام » بصوت مسموع : ( إنني أعذرك يا صديقي . . فلو كنتُ شابا لادّعيتُ الكساح كيلا أضطر لمراقصتها » ! ( ص ٢٢٧ ) .

إن هذا « الموقف » ، الذي يُشكّل بداية الاحتكاك بين بطلنا القادم من تُخوم الصحراء العربية وبين مظاهر الحياة الاجتماعية في العالم الجديد ، كان لابد من أن تتلوه سلسلة من المواقف يُسك بعضها برقاب بعض ، وإن منها ما يُتَسم بالطرافة أو الغرابة .

لقد تبين لنا ، أن وراء هذا الذي وقع لهشام في ليلته تلك ، كان يختبىء مُساكِنُهُ في الغرفة ( توم » . ويحتدم الحوارُ بين الشابين في الليلة ذاتها : ( كيف ترفض مراقصة تلك الفتاة التي يتزاحم عليها نصف شباب الجامعة ؟ » ، وأيضا : إنني أحاول أن أفتح لك أبواب المجتمع . . وأحرقك على نواح لا تعرفها من الحياة الأميركية » ( ص ٢٢٨ و ٢٢٩ ) . وهشام يقول بهدوء : ( أشكرك على هذا الاهتمام . . وأظنك لاحظت أنني لا أرغب في ولوج هذه الأبواب » . . . وينتهيان إلى أن لكل منها مفهوماً مختلفا ( ص ٢٣٠ ) .

وتبدأ و ردود الفعل » لدى بطلنا العربي ، الوحيد في مضماره . يدخسل ، في اليوم التالي ، إلى و الكافيتريا » (١) ليتناول طعامه . فلا يعثر على كرسي حول مائدة من الموائد ، ويرى عدداً من شباب حفلة اليوم السابق ، ويلمح كذلك و فتاة الأمس » (١٠) ، فتبتسم له . يقترب من و مائدة منعزلة . جلست إليها بضع فتيات من أحدى دول أمريكا اللاتينية » (ص بضع فتيات من أحدى دول أمريكا اللاتينية » (ص بخطر له أنه دهشات . والواقع ، أن و هشام » ما و خطر له أنه

سيجد في تفسه الجرأة على أن يتقدّم بتلك البساطة إلى مائدة الفتيات ، . . . وفي ذلك تقول الرواية مُعبَّرةً عن وجدانه : « كان تحدّياً ساذجا ويسيطا ، ولكنه هزّه هزاً حتى الأعماق ( . . . المهمّ ) أنه أثبت للآخرين أنه إنسان طبيعي مثلهم ، وأزال من أذهان من حضروا وحفلة الأمس ، (۱۱) ما حاولت تلك الفتاة الأميركية أن تصفه به من الغرابة والاختلاف عن الآخرين » ! وبعد الطعام « نهض مستأذناً من زميلاته بلطف ( . . وخرج ) دون أن يلقي نظرة واحدة على ما حوله » ( ص وحرج ) دون أن يلقي نظرة واحدة على ما حوله » ( ص عجل ، مُنهية بذلك ه تمسح شفتيها بالفوطة على عجل ، مُنهية بذلك ه تمسح شفتيها بالفوطة على عجل ، مُنهية بذلك طعامها ، ثم تحمل حقيبة يدها بسرعة وتتجه إلى الباب » ( ص ٣٣٣ ) .

ثم نعلم أن الفتاة \_ واسمها و بات ، ( تصغير : باتر يشيا) . إنما أسرعت لتلحق ببطلنا المحبوب . إنها لتطرق عليه بـابَ غرفته ، و ( على شفتيهـا ابتسامـة مرتبكة ، وفي عينيها استعطاف خفيّ ، ! وبدا لنا بطلنا \_ يا للعجب ! \_ « أشبة بطريدة أطبق الصياد عليها شباكه ، ( ص ٢٣٣ ) ، حتى ليضطر إلى أن يَدَعَ الباب مفتوحا ! تعتذر « بات ، له « عن الاحراج الذي سبَّبتُه لكَ أمس ، ثم تعلمه : (كتبتُ إلى أهلي عنك » ( ص ٢٣٥ ) . . . ذلك أن بطلنا العربي ، الجذاب ، كان قد استرعى انتباهَها ، وأوقعها و بشباكه ، وهو لا يدري ! (١١) . وبعد أن تعترف له بأن ما عندها من معلومات عن شخصه ، قد استلته من « توم » ، ذلك ( الثرثار الكبير ، ، تأخذ في البُّوح له : ( كان الأسى الدفين اللى يبدو على وجهك يؤلمني . . لأنني أعـرف معناه . . أنت وحيد مثلي ( . . . ) أريد فقط أن تهتم بي ولو قليلا ( . . . ) كلُّ مَا أُريده هو أَنْ أَجِد عندكُ مَا افتقدتُهُ عند الآخرين من حنان ( . . . ) أريد أن أصبح

 <sup>(</sup>٩) و الكافيتريا ع ، تمني المقهى ، ولكن تُقدَّم فيها وجبات طعام أيضا ، وبخاصة هندما تكون ملحقة بمؤسسة .

<sup>(</sup>١٠) الصواب : فتاةً و أمس ، وحفلةً و أمس ، ، للدلالة على اليوم السابق ، ويتعريف الكلمة ، و الأمس ، ، تمتدُّ ذلالتُها إلى ماض أبعد .

<sup>(</sup>١١) ارتمادُ المرأة الغربية على الشاب العربي ، في الرواية ، « مطبُّ ؛ وقعتُ فيه في قصتي القديمة و ضيف من الشرق ؛ ( دار الأداب ببيروت ، ١٩٥٩ ) ، التي أحدث كتابتها مطوّلة تحت عنوان « الظمأ والينبوع » ( الدار ذاجا ، ١٩٦٤ ) .

والواقع أن ما انعقد سين هشام و «بات» ، كان ضرباً من العلاقة بالغ الغموض والغرابة . « الفتاة تطمئن إلى هشام اطمئناناً غريبا ، وتُصغي إليه بكل جوارحها وهو يجيب على اسئلتها التي أرادت بها أن تعرف المزيد من المعلومات عن زميلها القادم من تلك البلاد التي ارتبطت في ذهنها بتهاويل مغامسرات الصحارى ، والفرسان ، و . . . البترول » . وكان لطيفاً منه أن « يعتبر أنه يُؤدي « عملاً إنسانيا » ، لا أكثر ولا أقل ، فهو قد حافظ على « حدود معينة » في هذه العلاقة ، لم يسمح لنفسه - ولا المفتاة - بتجاوزها قيد شعرة » ! ( ص ٢٤٢ ) .

ولقد ساءلنا و و و و و و ف ميره يؤنّه أحياما ( . . . لأن ) محرد وجوده مع تلك الفتاة هو انتقاص من مكانة زوجته الحبيبة » ( ص ٢٤٢ ) - عن تلك ه الحسدود المعينسة ، التي و لم يسمسح للفتساة بتجاوزها » . فلم نظفر بطائل! ولقد قبلنا منه تعليلة يتجاوزها » . فلم نظفر بطائل! ولقد قبلنا منه تعليلة في استجابته لصديقته التي أصرت على « تعليمه الرقص » - بأن الزمن كان « عاملاً مهما في تحوّله نحو التكيف مه تلك احياة الغريبة عنه سيئا فشيئا . دور الا التكيف من تلك احياة الغريبة عنه سيئا فشيئا . دور الا محل معلم من مدند وأخاذة ، و مد عنه العلاقة بينه وبين بالحد الم تنه رأياه نجزن حقاً ، ويعتصر الألم قلبه ، بالمد قد ما العربة الأطهار المتقارة مناء وح مد ما العربة الأطهار المتقارة مناءة وح مد ما العربة الأطهار المتقارة المناءة وح مد ما العربة العربة الأطهار المتقارة المناءة وح مد ما العربة العربة العربة المناءة وح مد ما العربة العربة العربة العربة المناءة وح مد ما العربة العربة

المزاج ، كها تراءى لمساكنه الثرثار « توم ، أن « يَشِي ، بها ! (ص ٢٤٤) - وهي تُعانق شاباً أسمر في ركنٍ من إحدى حدائق الجامعة ! فلا يتمالك هشام نفسه من أن يقول لها قولا يُرشَحُ سخرية : « تهانثي الخالصة . . يا آنسة باتريشيا » ! (ص ٢٤٦) . . . ترى ، هل مرد هذه المرارة كلها ، إلى أنه يمارس هو مع الفتاة هذا القَدْر من الحب ، أو أنه يتمنى لو يمارسه ، ونحن لا ندري ؟ ! ورغبة من هشام في أن يُغيظ صديقته التي كانت ، ورغبة من هشام في أن يُغيظ صديقته التي كانت ، « بات ، يصادق فتاة أخرى هي « جين ، والزوجة السطاهرة ، في حائل أو في مكة المكرمة ، تنتظر أن « يتقن ، زوجها - الذي حرص على السفر وحيدا - اللغة الانكليزية أيما اتقان !

# ٤ - التكيف المستحيل

ليس من شك في أن مؤلّفنا كان واعياً مَهَمّته ـ بصفته رواثياً ـ وعياً كافياً في أثناء رَصْدِهِ لهذه المرحلة ، التي سَافَتْ ، من حياة البطل . فليس عبثاً أنه اختار مسألة والتكيّف مع تلك الحياة الغريبة عنه » (ص ٢٤٠) ، قضية يُدير عليها حوادث سنة اللغة في وماونت بلزانت » ، معطمها أوكلها . هل كنان ذلبك ، من المؤلف ، و تمهيداً » لما ينوي أن يُدير عليه ما كنّ من الحوادث في سنوات الرواية التالية ؟ ليس في شأن و تكيّف » هو ـ وقد اجتاز التجربة بنجاح مقبول على كل حال ـ بل بصدد و تكيّف » زوجته القادمة حديثاً إلى هذه البقعة الأمريكية النائية .

كان واضحاً لنا أن المؤلف يُريد لاز وحد أن تستعصى على النكيف والمتأقّلُم مع الحياة المقبلة في العالم الجديد . فبدأ و يُعبدُ العُدَّة ، لذلك منذ كان هشام وزوج، معا في حائل يتهيان للسفر . فمع أن هيا كانت و في منتهى السعادة ، وأقصى درجات الفسرح والحبور ( . . . إلا أنها ) كانت تقول ( لزوجها ) باستمرار : لا يهمني أنني ذاهمة إلى أمريكا أو سواها . . إنني سعيدة لأن وجودك يُسعدني ولأن وجودي يُسعدك . . ولو خيرتني لأخترتُ

<sup>(</sup>١٦) لعار الأصغ - المرادثي ، الحنون

البقاء في بلادنا . . فهنا ولدنا . . وهنا عشا . . وهنا البقاء في بلادنا . . فهنا ولدنا . . وهنا اعتدنا على طريقة حياتنا التي نفخر بها ونعتز ، إ ص ٢٨١ ) . ثم يعود مؤكدا : « لم تكن هيا كثيرة الحماسة للرحلة المزمعة إلى الولايات المتحدة مع روجها ، فهي قد ألفت الجو المذي نشأت فيه بحائل ( . . . ) أما الانتقال إلى جو آخر ، كذاك الذي كان هشام يتحدّث عنه ، فلم يكن يروق لها كثيراً ، وازدادت نفوراً منه عنه ، فلم يكن يروق لها كثيراً ، وازدادت نفوراً منه عندما سمعت أحاديث زوجها ، وتوقعت أن تجد صعوبة شديدة في التكيف مع هذه الحياة ، ( ص ٢٨٧ ) .

بعد هذا و التمهيد » ، المُحْكَم ، يَشرع المؤلفُ في تقديم ما يَعِنُ له من ألوان الخلاف بين الزوجين ، منذ وطئت قدما هيا أرض لندن ، وهما معاً في الطريق إلى موطن الدراسة . وقع بينها و خلافٌ عابر » ، وهما في الفندق ، لحظة همّا بالخروج للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة . هشام لا يريد لزوجته أن تخرج و بعباءتها السوداء » ، مُصِرًا على أن تلبس و ثوبها الذي كان قد أتاها به من أمريكا خصيصا لذلك . وصعقت هيا بادىء الأمر ، وصاحت به مستنكرة ، فهي لم تعتد الخروج بغير العباءة التي تفخر بها وتعتز » (ص ٢٨٧) . ثم إنها تستجيب و لرغبته ، ولكن الارتباك الشديد كان يبدو عليها وهي تخطو إلى الشارع دون أن ترتدي العباءه ، عليها وهي تخطو إلى الشارع دون أن ترتدي العباءه ،

كان هشام يذوب رقة ووجداً وحباً ، منذ احتوته الطائرة مهو وزوجته مالتجهة إلى للدن ... فهو لم بعد و مضطرا لأن يبحث عن وجه هيا في العضاء السرحب البادي أمامه من وراء زجاج نافذة الطائرة » ... وهو ، كذلك ، إن كان قد حرّم نفسه ، في زيارته المابقة للندن ، من مشاهدة معالمها ، و لأنه لم بشأ أن يستمتع بشيء لا تُشاركه هيا إياه ، فإنه مذه المرة مقا أقبل على

ما تواه عيناه بشه ه م واهتمام وكأنه يواه لأول مرة ، ( ص ٢٨٥ ) . . أحل . إدا كان دُلك ما يشْغُل قلب هشام وعقله ، فارن هيا ، عالى النقيض من ذلك ، كانت تسكُنُها أمد أخرى !

اتما أدهشتها مناظر الهيبيّن ، الذين أطالوا شعورهم وأظافرهم ( . . ) وعليهم تلك الملابس المهلهلة . ! وإنها لتشعر و بالدماء تتصاعد إلى وجهها وهي ترى إلى فتى وفتاة يتعالقان على حاقة إحدى الحدائق وكانها وحدهما في مرفة منعزلة ، ! (ص ٢٨٦) . وقد تعاظمت دهشتها في المقهى لحطة رأت و سيّدة ، تقلّم لها الشاي ، فقالت لوجها : و يبدولي أن هؤلاء المقوم لا يحترمون المراة ( . . . إلهم ) يَدَعونها تعمل ساقية في مقهى يَوْمُه آلافُ الناس ؛ الله ما لبتت أن أعلنت . وريد أريد أن أعود إلى الفندق ، الص ٢٨٨ و ٢٨٨) .

وساعة ضمّتها وزوجها الحبيب الطائرة باتجاه أمريكا ، أخذت تصارحه بشعورها بعدم الارتياح في لندن ، و . . . و إسي لا أستطيع ولا أرغب ، في أن أغير ما اعتدت عليه ( . . . ) في بلادنا نشعر بالطمأنينة والارتياح . . لنا تقاليدنا ، ونظم حياتنا ، وطرق تصرفاننا ه ( ص ٢٩٠ ) : أنت تريدني أن أتكيف و مع هذه الاحواء الجديدة علي ( . . . ولكني ) كنت أشعر وكانني أكاد أختنق كلم سونا في الهواء الطلق في لندن ء إ وكانني أكاد أختنق كلم سونا في الهواء الطلق في لندن ء إ ويطيب خاطرها ، و هان عليه أن يُوطّن النفس على احتمال هذا النوع من الخلاف ، إلى أن تألف هيا الجو الجديد الذي ستعيش فيه ، وعندها سوف تنغير - كما يتوقع من سعورة تلقائية ء ( ص ٢٩١ ) .

ولكنه ما يلبث أن يتبين ، بعد وصولها إلى المسرل المُعدُ ، و أن هبا ترفض الاندماج في الحياة الجديدة التي

<sup>(</sup>١٣) إلى لأتساءل . أما كان أحرى مهدين الروحين السعيدين ، أن يتشاورا ـ وهما في الوطن ـ ويتفاقا . ويتفاعل ما تلبسه الزوجةُ من ثياب الحروج ، وهما المقبلان على سفر بعيد وعياب طويل ؟ !

<sup>(</sup>١٤) وحدثي ، وأنا أقرأ هذه الأسطر ، أخط على هامش الحناب هل تريدين أن انظ لك عالم المملكة إلى لمدد والولايات المتحدة الأمريكية ، يا هيا؟ ! فلماذا اقترحت على هشام الابنعاث إلى الحارج ، وأخدب علمه في منك إلحاحاً ١٠

أخذها إليها ع. أبلغها ، ذات مساء ، أنها ذاهبان معاً إلى سهرةٍ في بيت زميل سعودي متزوج . . . فإذا هي تُصر وعلى أن ترتدي ملابسها المطويلة التي اعتادت عليها ( وأن تلف ) رأسها بشال أسود » ، ليس هذا فقط ، بل : و أجلس أنا وزوجة زميلك هذا في غرفة ، وتجلس أنت معه في غرفة أخرى » ( ص ٢٩٢ ) . وفي نهاية الجدال ، يتناول هشام سمّاعة الهاتف ، ويعتذر لصديقه عن عدم قيامه بالزيارة !

لقد أخذت هيا \_ التي أرادها زوجُها حباً ونعياً ما أقام في « بلاد الغربة » \_ تثير له من المتاعب ما وجد نفسه عاجزاً عن أن يجد له حلا . وهاه و ذا يضطر ، مرة ثانية ، للذهاب إلى حفلة يُقيمها زملاء له ، دون أن يصحبها معه ، وذلك بعد أن رآها ترتدي زِيًّا ذاك ، بما فيه « اللفة » على الرأس (١٠٠ ، قائلاً لها دون أن يقوى على كظم غيظه : « ألا تدرين ( . . . ) أنك ستكونين موضع سخرية بهذا اللباس ؟ » ( ص ٢٩٩ ) . . . وراء الطاولة تتابع درس اللغة الانكليزية ، فتوقف آلة وراء الطاولة تتابع درس اللغة الانكليزية ، فتوقف آلة التسجيل ، وتبتسم قائلة بحرح : « الحمد الله على السلامة » ! ( ص ٣٠٧ ) . . .

ومن عجب آنا رأينا هذه « المشاجرات » تستغرق « هشام » \_ طالب الدراسات العليا \_ استغراقاً ، حتى لم يعد يُعنيه اصطحابُنا \_ نحن القراء \_ إلى خارج « عشَ الزوجيّة » (١٦٠) ، الذي أشفقنا عليه أن يتداعى يوم قدف الزوجيّة في وجه زوجته بهذه العبارة : « هل تعتقدين . . . أنه قد يكون من المناسب أن . . أن تعودى إلى المملكة ؟ » ( ص ٣٠٦) .

ولكنِّ شجاراً صعباً ، آخر ، كان ينتظر الزوجين . بدا لنا هشام وقد و يئس نهائياً من تغيير موقف ، زوجته في شيأن لباس الخروج . فقَبِلَ ، ذات مساء ، أن يصطحبها ، وهي في زيُّها التقليدي ذاك ، إلى منزل أستاذه « الدكتور باركر » ، ثم إنه يعترف ، بينه وبين نفسه ، بأنها وكانت رائعة كلّ الروصة بملابسها ، وخصوصا اللقّة الأنيقة التي أحاطت رأسها بها ، ! ( ص ٣٠٨) . ولكن تلك السهرة ما كان لها أن تمضي على خير : لقد و شعرت هيا بقشعريرة باردة تسري في جسدها حين لمس الدكتور يدها مصافحا ، ثم صعقت حين رأته ينحني انحناءة قصيرة ويجذب يدها إلى شفتيه يريد أن يقبِّلها ، فأجفلت ثم سحبت يدها بسرعة ، ( ص ٣٠٩ ) . وفي البيت ، يصمرخ هشام معماتبا : و هل هذا تصرُّف يليق يا ست هيا ؟ تسحبين يدك من يد الرجل ، وهو في مثل عمر أبيك ، بتلك الطريقة ، عندما أراد أن يقبّلها ؟ ، ، وهيا تسردُ بـ « عتاب مضادً ) : وأنت (كيف تُقبُّل يد تلك المرأة ، زوجته ؟ ١ (ص ٣١١) . . . ويعلو البكاء \_ بكاؤها \_ وهي تتوسّل : «أرجوك يا هشام . . أرجوك لا تدفعني إلى هاوية الاختيار بينك وبين طبيعتي وأخلاقي التي نشأت عليها . . » ( ص ٣١٧ ) (١٧٠

وفي تصاعد ، مُحْكَم الحلقات ، لهذه الخلافات المتفاقمة ، يصحب هشام زوجته ـ التي ما تزال تواصل دراستها للانكليزية في البيت بهمّة ونشاط ـ إلى حفلة كبرى قد أقامتها الجامعة ، لطلابها وللمتخرّجين فيها ، تحت خيام نصبتها في حدائقها . وإذا كان الدكتور باركر قد همم بتقبيل اليد فكان ما كان ، فإنّ ما وقع ، الآن ،

<sup>(</sup>١٥) ليت المؤلف كان قد استبدل بهذا اللفظ المحلي ، واللفّة ، ، الذي تكرر وروده في الرواية ، لفظاً آخر فصيحاً واضح الدلالة . فاللفّة ، في دارج سورية ، هي ما يُلَفُّ من رقيق القماش حول الطريوش ونحوه بما يعتمره الشيوخ ، والكلمة ذاتها تعني ، في دارج مصر ، القِماطُ الذي تُلُفُّ فيه الأمُ وليدها .

وبيسة . (١٦) أحسب أننا لو تصوَّرنا أن هذين البطلين ، المتنافرين ، يعيشان في بقعةٍ من العالم غير ه ماونت بلزانت » ، أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، لما بَدَّلُ فلك من الأمر شيئاً . فنحن لم نعرف ، في طول الرواية ، شيئاً عن هذه المدينة الجلمية ، ولا في أية ولاية تقع من الولايات المتحدة البائفة التين وخسين ولاية ! لا ولا عرفنا ـ حتى الآن ـ شيئاً عن الجلمعة التي يفترض أن بطلنا الهُمّام يتردّد عليها ، ولا رأيناه يروح إلى محاضراته ويفدو !

<sup>(</sup>١٧) كنت أثمني على الدكتور باركر ، وهو الأستاذ الحصيف و الذي خبر الناس وقابل آلافاً منهم خلال حياته في الجامعة ، ( ص ٣٠٩ ) ، أن يُوفُر على نفسه ، وعلى سواه ، مشقة عاولةٍ تغييل يد سيدة شرقيّة ، قد دخلت بيته ملتقةً بثوب يشملها من قِمّة الرأس حتى أخمص القدمين !

هو أنَّ أحد ﴿ زملاء هشام في الكلية \_ وهو من احدى بلاد أمريكا اللاتينيّة ـ ، يتقدّم فيصافح هيا ويستبقى يدُها في يده ، قائلًا : « هل تسمحين يا سيدتي بمشاركتي هذه الرقصة ؟ ، ، فكان لا بد من أن تبادر بطلتنا ، الغيورُ على شرفها ، إلى سحب يدها ، قائلةً بإباء : « آسِفة . . لا أستطيع . . » ! فوجيء الشاب ( بحركة هيا وجوابها ، فجمد في مكانه بغير حراك ( . . . ثم ) ابتعد وهو يشعر بشيء من الخجل . . . » ( ص ٣١٦ و ٣١٧ ) (١٨) . وما وقع ، بعدثذ ، أن الدكتور باركر لاحظ ، مصادفةً وهو في الحفلة أيضا ، ما كان من أمر الشاب اللاتيني والسيلة العربية ، فأمر الشاب، طالبَهُ ، بأن يعود إلى السيدة حالا ويعتذر منها ، فإنها ﴿ أُولُ امرأة أقابِلُهَا فِي حَيَاتِي وَتَفْرَضُ احْتَرَامُهَا عَلَى ۗ ﴾ . ويعمل الشابّ بالنصيحة : يعتذر من هيا ، ثم يتّجه ببصره إلى هشام: « قال لي الدكتور باركر إن عليّ أن اعتملر للسيمدة . . وأنما آسف جمدا . . ولم أكن اعلم . . ، ( ص ۳۱۸ ) .

والواقع أن « اعتذار » الشاب لهيا ، ذلك الاعتذار الذي أملاه الدكتور باركر ، كان له دوره في « تعزيز » مواقفها تجاه زوجها! فقد هتفت تلك الساعة قائلة : « عظيم . . لقد أدرك إذن أنه قد ارتكب خطأ . . هذه نتيجة طبية . . »! (ص ٣١٩) ، ثم بدت له « وكأنها قد حققت إنجازاً عظيا » (ص ٣٢٠) .

والذي كان ، بعد تلك الليلة ، أن كلاً من الزوجين حرص على ألا يتطرّق إلى ما حدث في هذه الحفلة : كان هشام يخشى أن يتفاقم سوء التفاهم ، على حين اعتقدت هيا أنها و قالت كلمتها بصورة عملية » ! (ص

## ٥ ـ ( جين ) والرسوب

لقد كان استرسالُ هشام في خواطره مع نفسه ، واستعادتُهُ لما وقع بينه وبين زوجته من خلاف ، يتخلُّلُهُ

و صراخً . . وغضبٌ . . ودموعٌ . . » وإصرارُ من كلَّ منها على موقفه . . . وذلك ما حمله على أن و يعترف » لنفسه بأن مواقف زوجته كلَّها و قد انتهت إلى انتصارها عليه أجل . . . لقد انتصرت عليه وهو الرجل ( . . . ) وهُزِم أمامها مع أنه الأقوى » ! ( ص ٣٢٥) .

و « أعترف » ، من جهتي ، بأني تتوقّعتُ من بطل روايتنا ، مع « جُرح الكبرياء والكرامة الدامي ۽ هذا ، أن يعمد إلى التخلّ عن زوجته ، ذات الجمال والرقّة والنعومة والحبّ ، والتي « تتحوّل في مثل ومض البرق إلى كتلة من الصلابة والرفض إذا ما حاول أن يجعلها تتكيّف ولو بعض الشيء مع الجوّ الذي يعيشان فيه » (ص ٣٧٤) . . . توقّعتُ أن « يجلِف يميناً بالطلاق » \_ مشلاً ! \_ ويُعيدها إلى الوطن ، إلى بيت أهلها ، مهجورةً مقهورة . . . ذلك تصرّف \_ إن فعله هشام \_ سيكون قاسياً وجائرا ، ولكني توقّعتهُ ! إلا أن هشام حيّب توقّعي ـ وحسناً فعل ! \_ وتصرّف على نحو آخر !

يلتقي ، ذات يوم ، في أحد أروقة الجامعة ، بالطالبة ( جين ) ، التي لم يكن قد التقى بهـا منذ نهايـة السنة الدراسية الفائتة . شدّ على يدها بفرح بالغ .

( - هشام ؟ غير معقول . . هذا أنت ؟ » .
 ( - جين . . كم أنا سعيد بهذا اللقاء . . إلى أين تذهبين ؟ » ( ص ٣٢٦ و ٣٢٧ ) .

وبدلاً من أن يتابع ، بعد هذه المحاورة ، طريقة إلى عاضرة اليوم ، ارتد مُرافقاً إياها ، وقد و تأبطتُ ذراعه في طريقهما إلى الكافتيريا ، وفي أعماق هشام شعور عميق بالأسف ، فتلك أول مرة في حياته يفضَّل فيها شيئاً ما على واجباته الدراسية ، 1 ( ص ٣٢٧ ) (١٩).

أخذت جين ، وهما في الكافتيريا ، تثرثر ، وهشام منصرفٌ عنها ، وفقد أدهشه وأحزنه ، عـزولُهُ عن

<sup>(</sup>١٨) أحسب أنّ الشابّ ، الذي يتقدّم إلى فتاة طالباً مراقصتها ، معرّضٌ لأن يتلقّى اعتذاراً على نحو أو آخر ، فليس له أن يُغلجاً ، أو يشعر بالحرج أو الحجل . . . إلا إذا كان « جون ترافولتا » !

<sup>(</sup>١٩) خيُّب البطلّ ظني ، هنا ، مرةً أخرى ! لقد حسبتُ أن وشعوره العميق بالأسف » ، مردَّه إلى أنه أعطى صديقتُهُ القديمة الفرصة لأن وتسأبط ذراعه » . . . ويا لعيني هيا ، العربيةِ ، تريان !!

الدراسة بتلك الصورة المفاجئة (... ولكنه) استمرأ تخلُّصَهُ من ذلك الشعور الثقيل بالواجب اللذي ظلّ يسيطر عليه طوال حياته ، وأحسّ بأنه حرّ طليق يستطيع أن يفعل ما يشاء .. »! (ص ٣٢٧).

وخرج مع جين من الكافتيريا ﴿ إِلَى الحَديقة ، ثم توجّها إِلَى مطعم تناولاً فيه طعام الغداء ، وبعدها توجّها إلى إحدى دور السينها ، ومن ثم ذهبا إلى مطعم آخر لتناول العشاء » ( ص ٣٣٠ و ٣٣١ ) .

وساعة دخل البيت ، وجد هيا ما تزال ساهرةً في انتظاره :

د اين كنتَ إلى هذه الساعة ؟

و\_كنتُ . . كنتُ مع بعض الأصدقاء . .

د \_ أما كان بؤسعك أن تتصل تليفونياً وتخبرني
 بأنك ستتأخر ؟

ر ـ فاتنى ذلك . .

و\_هشام . . مالك ؟

و .. لا شيء . . لا شيء . . » ( ص ٣٣٠ ) .

وبدلاً من أن تثور الغَيْرة في صدر هذه الزوجة ، الشرقية ، التي يتوافر لوجها قَدْر مُواتٍ من والاختلاط ، في هذا المجتمع الغريب عنها ، بدلاً من أن تُحرِّحها الشكوكُ وتحملها على أن تُشعِّب الحوارَ عشرين شُعبة مع زوجها الذي انتظرته حتى مَوْهنِ من الليل ، بدلاً من أن تُحدِّق في قلب عينيه عُاولة أن تستشف أسرار غيابه ، بدلاً من أن و تشم » ، ما ينضو عنه من ملابس ، شماً ، بحثاً عن و دليل » يُؤيد شكاً عنه من ملابس ، شماً ، بحثاً عن و دليل » يُؤيد شكاً يُفْق في صدرها . . فإنها تقول له بهدوء : وسأحضر لك العشاء . . إنه جاهز منذ فترة . . » ، فيجيبها : ولا داعي . . القسد تعشيت . . » ! فقط - تقول الرواية - و بدا ( لهيا ) أن شيئاً ما قسد تغير في زوجها . . » ! ( ص ٣٣٠ ) (٢٠) .

لم تُحرُّك الزوجةُ ساكناً ، في تلك الليلة ، لا ولا تحرُّكت في صدرها الهواجسُ والظنون في مقبلات الأيام . ومضت أشهر . . تغيَّر هشام خلالها بصورة لم تعهدها هيا فيه ( . . . ) فلقد تحوَّل نشاطه السابق إلى خمول ، واجتهادُهُ إلى كسل ، وهماستُهُ إلى ركود . . » ( ص ٢٣١) .

تغير هشام على هذا النحو. فماذا فعلت هيا ؟ إنها و تراقب هذا التحوّل الفاجع في صمت وألم ، فهي قد لاحظت ذلك التغيير (٢١) منذ اليوم الأول الذي جاء فيه هشام متاخراً ، ثم تزايد يقينها مع ما رأته من إهمال هشام لدرامته ، وقضائه أغلب أوقاته خارج المنزل ، وقلة كلامه معها ، وعدم اكتراثه بأن تصحبه كها كان يفعل سابقا » (ص ٣٣٢) . . .

ومع « مراقبة » هيا لهذا « التحول الفاجع في صمت » ، نتساءل نحن القرّاء : كيف ساغ لهذه الزوجة ألا تتّخذ من المواقف ما تُدافع به عن حبّها ، ونفسها ، وكيانها ، وما تُنقذ به زوجها نفسه ؟ ! وههنا يتدخّل المؤلف مفسّراً ومُسَوّفا : « كان حربًا بأية زوجه ، غير هيا ، أن تشور لهلذا الوضع ، زوجه أن تناقش زوجها الحساب ، ( وأن تسأله . . . أن تُنبّهه . . . ) ولكن هيا لم تفعل من ذلك شيئا قط . . . وكان موقفها هذا نابعاً من فهم عميق شيئا قط . . . وكان موقفها هذا نابعاً من فهم عميق لنفسية هشام وطبيعته ، فلو أنها طلبت إليه أن يُفسّر مسلك هذا لغضب وتمسّك به أكثر فأكثر . . » ! ( ص

( لقد كثر تغيبه عن المحاضرات . . وأهمل واجباته المدراسية . . وبات يقضي وقته في الكافتيريات ، والمطاعم ، ودور السينها ، والحدائق . . وكانت جين هي صديقته المفضّلة التي لا يفارقها . . . ) ( ص ٣٣٢) . . . وظللنا ، نحن ، نجهل أبعاد العلاقة بينه

<sup>(</sup>٧٠) أشهدُ أنْ هذا ليس بتصرُّف يصدر هن « زوجة عربية تميش بصحبة زوجها في بلاد الغرب » ! وهو ، أيضاً ، لا يُشبه تصرُّف امرأةٍ « غربيَّة » تميش مع زوجها في مجتمعها الغربي فاته !!

<sup>(</sup>٢١) الصواب: والتغير، .

وبين هذه ( الصديقة المفضّلة ) ، كشأننا في عـلاقته القديمة مع ( بات ) !

وإنما كان تفسيرُ المؤلف وتسويغُهُ ، مقدِّمةٌ لتتيجةٍ هي : « رسوب » هشام في نهاية سنة الماجستير الأولى ! فههاهو ذا يتلقّى رسالةٌ من الملحق التعليمي تقول : و . . . نُشير إلى المعدلات الضئيلة التي « حقّقتها » خلال « الفصل الدراسي » (۲۲) المنصرم . ويؤسفنا أن « نبلغكم » أن « بعثتكم » تُعتبر لاغية ، ونأمل مراجعتنا خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ الترتيبات السلازمة و لعودتك » إلى المملكة وطيّ « قيدك » من كشوف المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة ، و « لكم » تحيّاتنا . . . » (۲۲) . ( ص ۲۳۲۳ و ۲۳۲) .

وإنما كان هذا الرسوب ، أيضاً ، مقدَّمةً أخرى لنتيجة تتلوها قد عَمِلَ المؤلفُ لها جاهداً : أن يمنح هيا دورَ المُنقلة الشجاصة ! وهو دورٌ ، فيها أرى ، مُحَكَمٌ بارع ، ويَرْشَح \_ في الوقت ذاته \_ رقَّةً وعذوبة .

لقد عمدت بطلتنا إلى استثمار ذكائها على أحسن وجه ، وذلك عندما بادرت ـ وقد غادر زوجُها البيت يائساً عطياً ـ إلى الاتصال الهاتفي بالملحق التعليمي في نيويورك ، وعسرضت عليه رخبتها في أن تلتحق بالجامعة ، في أحد معاهد الد و جونيور كوليج ، أملاً في الحصول على شهادة جامعية (٢٤٠) . وقد أجاب الملحق بأن لا شيء يمنع من ذلك ، بل إن الجهات المعنية ترجب بأن تستفيد زوجات المبتعثين من أي دراسة يبتغسونها . . . (ص ٢٤٣) . وهكذا تصبيح هيا و الطالبة المبتعثة ، ويغدو زوجها لها مرافقاً ، فيتاح له بالتالي متابعة دراسته !

فيما كان وَقُعُ ذلك على هشام ؟

في البداية ، لحظة دخوله البيت ، تناهى إلى سمعه صوت هيا وهي تُغني في سعادة . . . فكان لا بد من أن يدهش ! (ص ٣٤١) . فلها « زَفَتْ ؛ إليه خبر أنها ستلتحق بالجامعة طالبة نظامية ، مما يُكنه هو من البقاء في بلد الدراسة ، تملّكه الاعجاب بزوجته ، ومدّ نحوها ذراعيه : « أتمنى أن أعرف : ممّ خُلقتِ أيتها المرأة المدهشة ؟ ( . . . ) إنك أكثر مما أستحق ؛ ! (ص

على أنه ، منذ و شرع في اتخاذ الاجراءات النظامية تجاه وضعه الجديد كَمحْرَم مرافِق لـزوجته ليس غير » (٢٥) ، أخذ ينتابه و شعورُ بالمهانة » ! وكم ود لو يعود إلى الوطن ويضع حدّاً لهذا و الاذلال » ! ولكنه إن و عاد إلى المملكة فاشلا خاسرا . . كيف يستطيع أن يرفع عينيه في وجه أبيه وأهله ؟ » ، كيف يواجه ناصراً وأباه ؟ رؤساءه ؟ زملاءه في العمل ؟ ! . . . وراضَى نفسه مقنعاً إياها و بأنه يدفع ثمن غلطته » ، وبات عليه وأن يستجمع كل ما آتاه الله من قوة لكي يُعمَّح الخطأ ، ويُعيد حياته إلى مسارها الطبيعي » ( ص ٤٤٣) .

وكان أول ما واجهه من الصعوبات ، أو الحرج ، أن ينطلق ذات صباح بسيارته ، وهيا إلى جانبه و وقد ارتدت ثوباً طويلا وغطّت رأسها بلفّة سوداء فلم يظهر منها سوى كفّيها ووجهها . . » (ص ٣٤٦) ، ليقوم بتوصيلها إلى الجامعة في أولى محاضراتها ! يحدَّق أمامه صامتاً ، فتسأله زوجته : ويا باشمهندس . ألا تُروِّدني بنصائحك الغالية وأنا أدخل هذه المرحلة المتقدّمة

<sup>(</sup>٧٧) المقصود هو « السنة الدراسية » . وأما « الفصل » فقد ينصرف اللحنُّ فيه إلى جزء من السنة الدراسية .

<sup>(</sup>٧٣) يُلاحظ أن ثمة و اضطراباً ، في نص الحطاب ، فهو يُخاطب المرسَلَ إليه يضمير و الجمع ، تارةً ويضمير و المفرد ، تارةً أخرى .

<sup>(</sup>٢٤) يُعرَّب قاموسُ و المورد ، للبعلبكي مصطلح Junior college بـ و كلية الراشدين أو الراشدات ، ويمضي في تعريفها : هي و معهد عالى مدة المدراسة فيه سنتان ، ويشتمل على صفين معاطين للصفين الأول والثاني في كلية تتكوّن فيها الدراسة من أربع سنوات ، وفي سورية ، تُسمى مثلُ هله المداهد الجامعية و للماهد المتوسطة » ، ويُلحَق كلُّ مها خالبًا بالكلية التي يُشاركها المهدُ في تخصّعها النوعي .

<sup>(</sup>٧٠) الأصل في مصطلح و تُحرَم ، أنه حتى يُؤذن للمرأة المسلمة بأن تعمل موظفةً في المملكة العربية السعودية ، يتوجّب أن يُرافقها واحد من و عارمها ، ( تمن لا يَحلّ لها الزواج منه : أب ، أخ ، هم ، . . . الغ ) ، ثم شمل هذا المصطلح كلَّ ه امرأة ، يمكن أن تُرافق الموظفة بديلًا عن المحرم . ووجه الطراقة ، في استخدام هذا المصطلح في الرواية ، أن ه الزوج ، نفسة تحوّل إلى و تُحرّم ، !!

من الدراسة ؟ » ، فتصدر عنه أحلى إجابة : « أنا أنصحك ؟ إنك قادرة على أن تنصحي قبيلةً بأكملها . . إنني لا أخاف عليك أبدا . . الخوف هو على من يتعرّض لك » 1 ( ص ٣٤٧) .

وتنجح هيا بعد عام . وينجح هشام ( ص٣٥٣ ) . وفي العام التالي ، تحصل هيا على شهادتها في آداب اللغة الانكليزية وتتخرّج ( ص٣٥٣ ) . وينجح هشام أيضا .

ثم يتخرَّج هو بعد عام آخر ( ص.٣٥٩) . وبذلك تبلغ الرواية . . . نهايتها .

### ۲ \_ خاتمة

بهذا العرض ، الذي لم يَجِىء وجيزاً ، المقترنِ أحيانا بالنقد ، نكون قد تبيَّنًا معالمَ الِرواية كلُّها ، لم نتجاوز إلا التفاصيل التي نظنّ أن لا طائل وراءها .

قلتُ : التفاصيل ، وفي البال ـ قبل أن أنسى ! ـ أن حد عبده يماني قد أغفل في روايته ـ أحياناً ـ مواقف فلم يرصدها ، وشخوصاً لم يرسمها ، وشؤوناً وشجوناً تخطّاها ، وهو بصدد رواية قد أرادها أن تُسجِّل التفاصيلَ والجزئياتِ إلى حدّ الاسراف .

نحن \_ مثلا \_ لم نعرف شيئا عن الجامعة التي انتسب اليها بطل الرواية « هشام » في الولايات المتحدة ، ولا التخصص اللذي اختاره ، راسباً فيه أول الأمر ثم مستأنفاً دراسته بنجاح ، وكذلك جهلنا كلَّ شيء عن الحديثة التي فيها أقام : معالمها ، شوارعها ، وهل أقول : واسمها أيضا ؟ تلك المدينة التي سلخ فيها هشام سنوات خساً من عمره ، شاركته الزوجة منها أربعا ا

اكثر من خمسة أعوام زوجية ، لم يُشِر المؤلف خلالها إلى أن الزوجة و هيا » قد أنجبت ، أو أرضعت ، أو حملت ، ولا وردت على لسانها ، أو في خاطر زوجها ، كلمة أو فكرة عن إنجاب ، أو عن طفل وجنين !

وفي أعوام الغربة كلها لم نرّ هشاماً يجلس ليخطّ رسالةً إلى والده ، أو إلى زوجته عام كان بعيداً عنها وهي في الوطن ، ولا رأيناه يتلقّى رسالةً منها في-يوم من الأيام فيُسرع إلى فضّها ليلتهم بعينيه أسطرها بلهفة المشتاق!

والشقيقة الحبيبة ( رجاء ) ، التي بدت ، في مرحلة أولى من مراحل الرواية ، حريصة أبلغ الحرص على أن تخطب لشقيقها إحدى صويحباتها . . . ماذا وقع لها على مدى هذه السنين ؟ لِمَ لَمْ تَسْزُوج ؟ ولماذا توقّفتْ في دراستها عند حد ؟

ولن يفوتني أن أشير إلى أن لم أحسَّ ، وأنا أطالع الرواية ، بـ « عسكرية » المهنة ـ إن صحّ مني التعبير ـ التي اختارها هشام لنفسه ، ولا بعمله ( الهندسيّ » ا

وأخيراً إن رواية « فتاة من حائل » ، مع ما في سلوك بطلها من نزعة إسلامية ، قد خَلَتْ من نقدٍ لأحوال وأوضاع ونظم ، كانت تستحق من المؤلف أن يتوقف عندها وقضاتِ المستأني . لقد بدا لنا وكأنه عاقد دمصالحة » من نوع ما مع الواقع وكل معطيات المحيط .

وردًا على تساؤل متسائل ، بعد أن يكون قـد قرأ هـذه الصفحات : وطيب ، فماذا أبقيت من هـذه الرواية ؟ ، فإني أمضي إلى القول :

إن « فتاة من حائل » ما كانت لتطميح إلى أن تَعَدُّ بدعاً بين الروايات العربية . ولكنها تُشكّل ولا ريب خطوةً إلى الأمام في مضمار الأدب الروائي الذي يكتبه مؤلفون مجتهدون في أرجاء الجزيرة العربية . وليس يَعبها أنها لم تُحقِّق كلّ ما يصبو إليه القارىء ، أو الناقد ، من القيم الاجتماعية والجمالية ، فبحسبها أنها للعاني والفِكر ، ورصدت ما قدرت على رصده من المحواقف ، ورسمت ما استطاعت . رسمه من الشخوص ، وذلك كلّه بلغة سليمة وديباجة لم تُعوزها النصاعة . . . تاركةً ما فاتها تحقيقُهُ إلى أعمال أخرى يكتبها المؤلف لاحقاً ، أو يكتبها زملاء معاصرون له ، وأو أؤ لئك القادمون على الطريق .

فها ﴿ فتاة من حائل ﴾ إلا لَبِنَةٌ قد وضعها محمد عبده يماني في موضعها ، من صرح يجبري تشييدُه للرواية الطموحة في هذا الجزء من الوطن العربي الكبير .

يوليوس قيصر ، شخصية تاريخية اكتسبت مسحة أسطورية بفضل ما تحقق لها من أمجاد وانتصارات عسكرية وسياسية في عصرها ، ويفضل ما تركته من أثر مسيطر في عالم الفن والخيال ، والأدب والمسرح ، الموسيقا والشعر، الرسم والنحت، وذلك من العصر الأعمال الأدبية التي نسجت حول هذه الأسطورة القيصرية ، ولعل السبب الرئيسي في خلود همله الشخصية هو تعدد جوانبها . فصاحبها رقيق الحس ، لطيف المعشر ، يتمتع بلوق فنان ، وقلب عاشق ولهان ، وهو الى جانب ذلك قائد عسكري صارم ، يخوض غمار المعارك جنبا الى جنب مع جنوده فلا يعبأ بالمخاطر ويغامر بحياته ، ويعاقب المتمردين مرة باللين وأخرى بالشدة التي لا تعرف الرحمة . كما أنه ذو عبقرية سياسية أتاحت له تحقيق معظم أهدافه وطموحاته التي أجاد التخطيط لها . وهو مؤلف له أسلوب متميز وساحر سواء في كتاباته التاريخية النثرية أو خطبه الفصيحة أو أشعاره ، ولعله بمثل أصغى مترحلة وصل اليها النثر الأدبي اللاتيني.

أما مؤلف هذا الكتاب الذي نقدم له الآن فله اهتمام خاص بالترجة للشخصيات التاريخية النادرة والأحداث المثيرة . وعلى سبيل المثال نذكر كتابا له بعنوان و الحصار الكبير والخيانية العظمى . . . القسطنطينية ١٩٠٤ ، وله كتاب آخر بعنوان و أدميرال السلطان . . حياة بارباروسا » . وتدور بعض كتبه حول كليوباترا وهانيبال وأوديسيوس وكريستوفر كولومبوس ونيلسون ، وكذلك موقعة ثرموبيلاي وغير ذلك من الموضوعات . وقضى المؤلف معظم سنى حياته مرتحلا في حوض البحر المتوسط ، وعاش أكثر من عشر سنوات في جزيرة مالطة .

## يوليوس قيصر السبعي وراءالسلطة

## أحمدعتمان

وشغف باليونان حتى أنه وضع دليلا سياحيا الحنوان العنوان الكتاب اللي بين أيدينا العنوان التالى :

Julius Caesar: The Pursuit of Power by Ernle Bradford.

Hamish Hamilton — London 1984 ويقع في ٢٤٠ صفحة من القطع المتوسط وينقسم الى ٣٦ فصلا.

وبصفة عامة يترجم المؤلف ليوليوس قيصر في أسلوب بسيط للغاية مستهدفا تشويق القارىء. فالكتاب ككل يبدو وكأنه رواية متصلة الحلقات ومتتابعة الأحداث على نحو يجعل القارىء فعلا يلهث جريا من فصل إلى فصل وحتى النهاية . فبين أيدينا إذن كتاب يجمع بين بعض خصائص العمل الفني والبحث العلمي أي بين الأدب والتاريخ . والمؤلف يفعل ذلك بوعي كامل حتى انه حرص على أن لا يثقل صفحات كتابه بالحواشي . وبما ساعد المؤلف على تحقيق هدفه هذا أن شخصية يوليوس قيصر نفسها - كما سبق القول - تحفل بتنوع ثري وتجمع بين المتناقضات فتشير خيال الفنان المبدع وتشحذ همة الباحث المدقق .

كان يوليوس قيصر نبيلا بالمولد والطبع ، ولكنه لم يكن كذلك على الدوام في سلوكه ، فغي شهر كوينتيليس ( اللي سمي فيها بعد يوليو تكريما له ) من عام ١٠٠٠ق.م . ولد جايوس يوليوس قيصر طفلا وحيدا لأبويه . وكانت أمه هي أوريليا أخت ماريوس القنصل . واسرة يوليوس من الأشراف بل من الأسر القليلة العريقة ، بيد أنها وحتى هذه الفترة التي نتحدث عنها ـ لم تك قد تركت بصمة واضحة على مسار التاريخ الروماني . أما أمه فهي أيضا نبيلة المولد ، وكانت أنموذج المرأة الروماني أسيدة موقرة (matrona) أي سيدة موقرة

لم تتأثر بموجات التقاليع الإغريقية والشرقية التي هبت على روما فأحدثت خلخلة في نظام القيم الرومانية الموروثة . نشأ يوليموس قيصر إذن في أسمرة محافيظة متوسطة الحال من حيث المال ، ووصل أبوه الى منصب الحاكم القضائي ( البرايتور ) . هـذا ويزعم قيصر لأسرته مجدا أعرق من ذلك بكثير بل يعود بتاريخها الى زمن لا يمكن التحقق من صحته اذ يدخل في نطاق الأساطير ، ذلك أنه في إحدى خطبه العامة قال إن أسرته تنحدر مباشرة من فينوس (افروديتي) ربة الجمال والحب والتناسل وأم (اينياس) البطل الطروادي مؤسس السلالة الرومانية ، وهذا النسب الأسطوري -الذي تغني به الشعراء فيها بعد ـ لاندرى هل كان قيصر يصدقه حقاً أم لا ؟ ومع ذلك فان اللامبالاة التي تحلى بها قيصر وهو يجتاز العديد من المخاطر ربما تعود الى اعتقاده الراسخ في نسبه الالهي ، وفي أنه لهذا السبب لن يمسه ضر ليس مقدورا من قبل الألهة . أما بالنسبة لاسم الشهرة وقيصر ، فمن المرجح أنه لقب اكتسبه أحد أجداده بعد أن قتل فيلا في الجيش القرطاجني أي أنه اسم مأخوذ من اللفظ الدال على ﴿ فيل ، في اللغة الفينقية بقرطاجة .

ومثل كل أبناء الطبقة العليا في روما تلقى يوليوس قيصر تعليها إغريقيا على يد مربِّ غائيًّ ( من غاليا وهي تقريبا مكان فرنسا الحالية ) . ويبدو أن هذا المربي كان قد جاء روما نازحا من شمال ايطاليا ، وكان بالطبع ملها بالأداب الاغريقية والرومانية حتى انه في فترة لاحقة أسس مدرسة للخطابة حضر يوليوس قيصر جانبا من عاضراتها عندما كان برايتور عام ٢٦ق.م . ومن المرجع أن أسرة يوليوس قيصر فضلت هذا المربي الغالي على كل أنداده الاغريق المنتشرين في ايطاليا ، لأن العائلات الرومانية الأصيلة كانت تنظر اليهم شزرا العائلات الرومانية الأصيلة كانت تنظر اليهم شزرا

باعتبارهم مخنثين وتحوم حولهم شبهات الشذوذ. ومن ناحية أخرى كان الرومان يرمقون الغاليين بعيون الاحترام والاعجاب لكونهم رجال حرب من الدرجة الاولى، وفلاحين مهرة، ويميلون الى الاستقرار والتعمير، ويتمتعون بقوة التحمل ودفقة الاخلاص الى جانب الذكاء والكياسة، وسنرى كيف وصل قيصر إلى ذروة المجد بانتصاراته الغالية.

ولا نعرف إلا أقل القليل عن سنوات الصبي ومطلع الشباب في حياة يوليوس قيصر حيث نظم قصيدة في مدح هرقل ، وألف مأساة عن أوديب . ويبدو أنه ظل ينظم الشعر حتى أواخر سنى حياته وإن لم يبق لنا شيء منه . وفي عام ٤٨ق. م . ارتدى يوليوس قيصر عباءة الرجولة (toga virilis) وقد بلغ السادسة عشرة وكان على حد قول سويتونيوس : « طويلا جميل القسمات ، مكتنزا » . أما « بلوتارخوس » الذي يقول إنه « كان ذا بشرة بيضاء بدرجة لطيفة » فيختلف مع سويتونيوس إذ يعتبره نحيلا لا مكتنزا .

وكما يحدث عادة في الأسر ذات التقاليد العريقة رتب الوالد قبل موته موضوع خطبة ابنه يوليوس قيصر وربما تمت الخطبة فعلا في صباه ، وكانت العروس التي خطبها له والده هي كوسوتيا (Cossutia) التي تنحدر من أسرة غنية تنتمي لطبقة الفرسان . فهي لم تكن قط الفرصة الذهبية لشاب مثل يوليوس قيصر بأسرته النبيلة ونسبه كواحد من الأشراف له طموحه غير المحدود . وهكذا نفهم لماذا فسخت هذه الخطوبة فور وفاة والد قيصر .

وبسرعة وبايعاز وتدبير عمته يوليا تزوج قيصر كورنيليا (Cornelia) بنت كينا الذي كان آنذاك في عز قوته ومجده ، ومع أنه كها هو واضح كان زواجا ذا أهداف سياسية أي مغرضا لا عاطفيا ، إلا أن قيصر كان

بالفعل معجبا بكورنيليا ولا سيها بعد أن أنجبت له بنتا أسماها يوليا .

وكان ماركوس ثولليوس شيشرون ـ الذي يكبر قيصر بست سنوات \_ يتبنى قضية الحزب الارستقراطي (Optimates) في حين احتضن الأخير مبـــادىء الحزب الشعبي (Populares). وعندما أصبح شيشرون خطيب روما الأول كان قيصـر يحتل المـرتبة الثانية . وسنسرى كيف أن هذين السرجلين لم يتحالف قط . وعندما خلا منصب كاهن جوبيتر flamen) (dialis وكان يشترط فيمن يريد أن يشغله أن يكون من الأشراف، ومتزوجا من الأشراف، مسارع قيصر بالزواج من كورنيليا بنت كينا سليل الأشراف . . وعلى أية حال فإن هذا المنصب بما يتطلبه من التزامات ثقيلة ومتزمتة كان يمكن أن يقضى على طمـوحات قيصـر . وبالفعل لم ينقذ قيصر سوى الانقلاب الذي وقع في عالم السياسة الرومانية عندما قتل كينا ، واستولى الارستقراطيون على السلطة بزعامة سلا الذي انتصر انتصارا ساحقا على خصومه في الحرب الأهلية . وهكذا تغيرت الأحوال وأصبح قيصر في الجانب الضعيف ، وتم تعيين سلًّا دكتاتورا لأجل غير مسمى أي طالما وجد ذلك ضروريا . وكان يمكن أن يكون قيصر بين المئات اللين يقتلون كل يوم بسبب علاقاته السياسية والأسرية بكل من كينا وماريوس خصمي سلا . ولم ينقذ قيصر سوى أنه كان لا يزال شابا لم يتورط في الحرب كما أنه كان مرشحا لشغل منصب ديني مقدس . وفي تلك الأونــة عرض عليه سلا الانضمام الى الحزب الارستقراطي شريطة أن يطلق زوجته كورنيليا فرفض قيصر واضطر للهرب خارج روما ، وبينها كمان رجال سلا يمشطون ايطاليا كلها طولا وعرضا عثر احدهم على قيصر المتخفى ، ولم يفلت الأخير منه إلا بعد أن دفع رشــوة

كبيرة . وبعد ذلك تدخل بعض النبلاء وعفا الدكتاتور سلا عن قيصر مبديا بعض التحفظات والانتقادات . فبرواية ديوكاسيوس قال سلا « احذروا هذا الشاب الذي لا يتمنطق بحزامه جيدا ويتركه مرتخيا ، ويرتدي مثل النساء أكماما مطرزة من المعصم » . أما سويتونيوس فيروي أن سلا رد على اللين طلبوا الصفح لقيصر بقوله « احتفظوا به كها أردتم ، ولكن بودي أن تعرفوا أن هذا الشاب القيم بالنسبة لكم الأن سوف يطبح يوما بالحزب الأرستقراطي الذي خضتم أنتم بجانبي حربا فتاكة دفاعا عنه ، ففي هذا الشاب عدة ماريوسين ( نسبة الى ماريوس) » .

وكبرايتور ذهب يوليوس قيصر الشاب الروماني الارستقراطي الى آسيا الصغرى في بعثة رسمية للقاء نيكوميديس الرابع ملك بيثينا الذي استقبله استقبالا حماسيا . وكان هذا الملك قد تباطأ في إرسال أسطول وعد به من قبل للرومان ، فأراد أن يصلح الحال ويصحح خطأه ويخطب ود البرايتور الروماني الزائر فقدم لقيصر ركنه الملكي الخاص بالنوم في القصرحتي يستطيع قيصر أن يستجم ويستريح من وعثاء السفر . وقد يكون الأمر بسيطا لا يتعدى كرما شرقيا عاديا أوحتى مبالغا فيه . ولكن خصوم قيصر سيستغلون هذه الحادثة أسوأ استغلال في السنوات القادمة . وقيل إنه في اليوم التالي بعد إعداد الأسطول المطلوب أقام الملك حفل وداع صاخبا نسى قيصر فيه نفسه وقام بىدور ساقي الملك واضعا نفسه هكذا جنبا إلى جنب مع حاشية الملك وهم من الشباب المنخنث والصبية ساحري الجمال ، فلا غرو أن نجد شيشرون فيها بعد يصرخ في إحدى رسائله قائلا بأن « قيصر سليل فينوس قد فقد عذريته في بيثينيا » . وسرعان ما انتشرت هذه الشائعة في روما وربما نقلها الى هناك بعض التجار الرومان الذين تواجدوا مصادفة في

حفل الوداع الملكي سالف الذكر . وسنرى أنه في موكب النصر الذي أقامه قيصر احتفاء بفتوحاته في بلاد الغال كان يركب عربة النصر في قمة زينته وأوج أبهته ومن خلفه جنوده يغنون أغاني بذيئة ـ كيا جرت العادة وربما درءا للحسد ، وحدث أن أشار أحدهم إلى فضيحة بيثينيا هذه والعلاقة المشبوهة بين قيصر ونيكوميديس مما أغضب القائد المنتصر ودفعه لأن يغلظ القسم بأنها محض افتراء . ولكن روما لم تغفر لقيصر هذه الزلة حتى بعد أن عرف قيصر كزير نساء . فخصمه اللدود كورنيليوس دولابيلا يسميه ( المنافس النسائي لملكة بيئينيا ، ويقول عنه جايوس سكريبونيوس كوريو ( قنصل عام ٧٧ق.م) أنه «عروس نيكوميديس» و « سومس بيثينيا ، و « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل ، . ووصل الأمر إلى حد أنه عندما كان قيصر يدافع في مجلس الشيوخ عن بعض رعايا نيكوميـديس بعد مـوته ذكـر أعضاء مجلس الشيوخ بأنه مدين لهذا الملك الراحل « بأكثر من معروف » فقاطعه شيشرون قائلا : « دعنا من هذا أرجوك حيث لا يوجد أحد هنا يجهل الجميل الذي صنعه هذا الملك لك ، والثمن الذي دفعته أنت له ، ، ويورد سمويتونيوس بيتين من قصيماة هجائية للشاعير ليكينيوس كالفوس يقول فيها:

## ثروات ملك بيثينيا الذي دلل قيصر في فراشه

وجدير بالذكر أنه بعد موت الملك نيكوميديس ذهب قيصر إلى بيثينيا على أمل أن يجد إسمه مذكورا في وصيته . ووقعت سفينة قيصر في قبضة بعض القراصنة بالقرب من ساحل آسيا الصغرى ، ولما طلبوا منه عشرين تالنت كفدية وعدهم بخمسين ضاحكا لأنهم لا يعرفون قيمة أسيرهم . وأرسل للمدن المجاورة يجمع

المال اللازم وافتـدى نفسه ، ثم انتقم من القـراصنة بشراسة فيها بعد وغنم منهم الكثير .

وفي البداية لم يكن أسلوب حياة قيصر في روما ينم عن أية مهارة سياسية بل كان ينظر إليه أحيانا باستخفاف بسبب ما وقع فيه من إسراف في الترف وفي الجري وراء النساء . هذا مع أنه كان معتدلا في الشراب ، ولا يعبا كثيرا بنوعية الطعام وإن شغف بجمع واقتناء الأحجار الكريمة والأعمال الفنية مثل التماثيل ولوحات الرسم وما إلى ذلك . وكان خبيرا في اللؤلؤ وهذا ما أغراه \_ فيا يقال \_ بغزو بريطانيا إذ كانت شواطئها غنية باللؤلؤ أنداك . وقيل إنه أهدى سيرفيليا \_ أم ماركوس بروتوس وتوس وجدير بالذي سيرد ذكره فيها بعد ) لؤلؤة بـ ٠٠٠ ، ٠٠ قطعة فهيية لأنها كانت أحب عشيقات قيصر إلى نفسه . وجدير بالذكر أن سويتونيوس يورد قائمة بعشيقات قيصر فنجد من بينهن زوجات كثير من أصدقائه مثل بومبي وكراسوس وجابينيوس ، وذلك مع أن قيصر كان بومبي وكراسوس وجابينيوس ، وذلك مع أن قيصر كان

ويعد عام ٦٨ ق.م. علامة بارزة في حياة قيصر إذ ماتت عمته يوليا أرملة ماريوس الكبير. ومن أجلها رتب قيصر جنازة رسمية فخمة فاجأ بها الحزب الارستقراطي إذ كان في مقدمة الجنازة تمثال لماريوس وهو ما كان ممنوعا منذ أعلنه سلا عدوا للأمة إبان الحرب الأهلية . وانتهز قيصر الفرصة ليعلن في خطبة التكريم الجنائزية لعمته عن عراقة أسرته وانحداره من ملوك روما القدامي وأنه سليل الربة فينوس . وهكذا وطد قيصر علاقته بالحزب الشعبي لأن زوج عمته وهو ماريوس من عامة الشعب على أية حال . ففي عام ٦٨ق.م. أيضا ماتت زوجة قيصر كورنيليا . ويبدو أن قصة زواجها عشيقات له .

وإذا أردنا أن نتعرف على مدى طموح قيصر علينا أن نتدكر ما يرويه سويتونيوس إذ يقول : 1 عندما كان قيصر في قادش رأى تمثال الاسكندر الأكبر في معبد هوقل فصدرت عنه تنهيدة طويلة كانت فيها يبدو تشي بيأمه وقنوطه لأنه وقد بلغ السن التي هزم فيها الاسكندر العالم كله (تقريبا الثلاثين) لم يحقق شيئا يذكر ) .

ومن الملاحظ أن قيصر قام بجولات في آسيا الصغرى وبلاد الاغريق شرقا وأسبانيا غربا ، أي أنه ألم ببعض أحوال البحر المتوسط وهو في مطلع الثلاثينيات من عمره . وفي نفس الوقت وبعد عام من موت زوجته كورنيليا تزوج قيصر للمرة الثانية . وكان زواجا بلا عاطفة وله أهداف سياسية ، فالعروس هي بومبيا بنت ابنة سلا وأبوها كان قنصلا عام ٨٨ق. م. ويعد من رجال سلا . صفوة القول أن قيصر تزوج هذه المرة من قلب الحزب الأرستقراطي ومن أسرة غنية جدا .

وزعيم الحزب الارستقراطي آنذاك هو بومي الأكبر الحد كبار قادة سلا سابقا ومكتسب لقب و الأكبر السبب انتصاراته في افريقيا ، وعندما عرض على مجلس الشيوخ للتصويت قرار بمنح بومبي السلطة العليا (imperium) لقيادة أسطول من ٢٠٠٠ سفينة بحرية في حملة للقضاء على القراصنة شرق البحر المتوسط اعترض الجميع لضخامة هذه القوة البحرية وخوفا من شبح الطغيان ، ولم يؤيد هذا القرار سوى قيصر الذي رأى في بومبي حليفا مستقبليا يساعده على تحقيق طموحه ، كها أن غياب بومبي عن روما سيفسح المجال أمام قيصر لتوطيد عبلاقته بليكينيوس كراسوس المليونير . وبالفعل اقترب قيصر منه وصار مساعدا له ومستشارا بل عشيقا لزوجته سيئة السمعة تيرتوللا .

وبالرشوة التي دفعها كراسوس صار قيصر الكاهن الأعظم (Pontifex Maximus) في روما وهو أكبر منصب ديني اذكان لا يشغله من قبل سوى ملوك روما القدامى .

وفي أثناء تطور قضية مؤامرة كاتيلينا كان موقف قيصر دقيقا وصعبا . إذ كان على علاقة طيبة بهذا المتآمر نفسه ، والى جانب ذلك لا يريد قيصر أن يكتسب غضب الناس الذين تعاطفوا مع هؤ لاء المتآمرين ورأوا أنهم يمثلونهم خير تمثيل ويحسون بآمالهم وآلامهم . أي أنهم باختصار أفضل عن يدينون لهم . . . أولشك الارستقراطيين المتحصنين في مراكبزهم القوية. كان قيصر لهذه الأسباب لا يؤيد إعدام المتآمرين معارضا بذلك سياسة شيشرون الذي كاد رجال حرسه أن يقتلوا قيصر داخل مجلس الشيوخ ـ كما يشهد باللك سبويتونينوس ـ لولا أن بعض الأصدقاء غطوا قيصر بعباءاتهم . وربما تكون هذه أول مرة يصل فيها قيصر حياته . على أية حال لقد أظهرت مؤ امرة كاتيلينا بعد النظر السياسي الذي يتمتع به قيصر لأنه بعد اعدام المتآمرين ، ورويدا رويدا ظهر قيصر رحيها أمام أفراد الشعب في حين نفي شيشرون .

وتزامنت مع مؤامرة كاتيلينا عام ٢٣ ق.م. فضيحة بوبليوس كلوديوس ذلك الأرستقراطي سليل الأسرة العريقة والملي يعتبر قمة الانحلال والتدهور الاخلاقي . كان كلوديوس هذا يعارض شيشرون ويحالف قيصر . وفي مهرجان والربة الطيبة ، Bona (عالم المخصص للنساء فقط باعتبار أن مجال عمل هذه الربة وطقوس عبادتها يدخلان في إطار أسرار النساء التي لا يصح أن يطلع عليها الرجال . وكانت عذارى فيستا الطاهرات هن اللائي يشرفن بأنفسهن على هذا

المهرجان المقدس . وجرت العادة أن يعقد هذا الحفل في منزل أحد مسئولي الدولة حيث يترك الرجال جميعا المكان للنساء لممارسة شعائر العبادة . وفي عام ٦٢ ق.م. وقع الاختيار على منزل قيصر لاقامة المهرجان الاحتفالي فيه وكانت زوجته بومبيا هي المضيفة . وإنها لزوجة طاهرة وعفيفة ولا تلام في شيء على سلوك زوجها وعلاقاته النسائية . أما كلوديوس فقد ساءت سمعته إلى حد أن أشيع عنه أنه على علاقة محرمة مع أخته كلوديا التي هام بها شاعر الغزل الأشهر كاتـوللوس وتحدث عنهـا تحت اسم مستعبار هو ليسبيها ، وربحها طمع كلودينوس في الايقاع بزوجة قيصر بومبيا في حبائله ، وربما أراد مجرد أن يقتحم حفلا مقدسا . المهم أنه تنكر في ثياب امرأة واندس في صفوف المحتفلات ، وكانت فضيحة كبرى عندما اكتشف أصره . إذ اهتزت روما هزا وانتقلت الأصداء إلى عالم السياسة ، وكان موقف قيصر حرجا للغاية . ولا سيما أنه كان يشغل منصب « الكاهن الأعظم ، وكانت زوجته بمثابة الكاهنة القائمة على شئون الحفل الديني . وحوكم كلوديوس وهوجم بشدة من قبل شيشرون في خطب عنيفة ، أما قيصر فتجاهل الموقف ، وعلى أية حال برئت ساحة كلوديوس بفضل ما دفع من رشاوی غطاها مالیا کراسوس . ومن قبل کان قیصر يريد أن يطلق بومبيا العاقر ، وجاءت الفضيحة لتعجل بهذا القرار ، ومن جهة أخرى بعد أن صار كلوديوس مدينا ببراءته لقيصر وكراسوس فقد شرعا يستغلانه لتحقيق مآربها السياسية .

وفي عام ٦٠ ق.م. كان على قيصر أن يختار بين أن يقام له موكب نصر أو أن يكون من المرشحين للقنصلية عام ٥٩ ق.م. ، واختار الترشيح للقنصلية وهذه مغامرة خطرة ولا غروفي ذلك لأن حياة قيصر كلها عبارة عن سلسلة من المغامرات المتتالية ، على أية حال فإن

الترشيح للقنصلية قد تم بعد أن كان الائتلاف الثلاثي الأول قد عقد عام ٦٠ ق.م. بين قيصر وكراسوس وبومبي . وذلك أن هؤ لاء الأقطاب الثلاثة قد قرروا أن يوحدوا مصادر قوتهم أي شهرة بومبي وقوته العسكرية والتمويل المتوافر لدى كراسوس وعبقرية قيصر السياسية . وإذا كان هذا الائتلاف يؤذن بمغيب شمس الجمهورية الرومانية (res publica)، لكنه لم يكن في الواقع أول معول يدق في جسدها . ولسوف يفشل هذا الائتـــلاف ويتــلاشي دون أن يؤدي ذلـــك إلى إنفــاذ الجمهورية . وكان هذا الائتلاف على أية حال سببا لتجدد حركة التشنيع ضد قيصر حيث قيل إنه « إذا كان بومبي ملك روما فإن قيصر هو مليكتها ، وأشاع بيبولوس خصم قيصر أنه إذا كان و قيصر قد وقع في الماضي في حب ملك فإنه الآن يعشق الملكية ، وفي عام ٥٩ ق.م. تزوج قيصر كالبورنيا بنت بيسووهو أحد أصدقاء كلوديوس وأحد المتورطين في مؤ امرة كاتيلينا . وكان بيسو قد جمع ثروة طائلة من الابتزاز والنهب في أثناء ولايته في مقدونيا وستكون هذه آخر زيجة لقيصر . وفي نفس العام تزوج بومبي ( ٤٧ سنة ) من بنت قيصر يوليا (١٧ سنة ) بهدف تدعيم تحالفهما السياسي .

بدأ قيصر فتوحاته الغالية في سن الثالثة والأربعين واستمرت الحرب ثماني سنوات تحمل فيها قيصر من المشاق والمخاطر ما ينوء بحمله كاهل شاب في ربيع العمر . ويبدو أن شخصية قيصر الكهل قد تحولت إذ كان من قبل شابا ناعها ومترفا لا ينبىء مظهره بأنه سيصبح يوما ما بطلا لم يتفوق عليه أحد في القدرة على التحمل . وحقق قيصر أول انتصاراته في بلاد الغال على الميلفيتيسين (بسويسرا) ، وبدأت موجات من الانتقادات في روما اعتراضا على حروب قيصر الغالية . ويقول أصحابها إن قيصر قد أرسل الى هناك ليدير ولاية

لا ليشعلها حربا مدمرة لا ضرورة لها ولا سيها أنه يكتسح شعوبا لا تضمر حقدا ولا عداوة للشعب الروماني . بل وحدث تذمر داخل صفوف فرق قيصر نفسها فوقف بينهم يخطب قائلا ( إن الجدل حول ضرورة الحرب يعني أن لا نكون أغنياء ولا أن يكون لنا حكم الشعوب الأخرى . ولا أن نكون أحرارا بل ولا أن نكون في الأصل رومان » .

وفي تلك الأثناء تم لقاء بين قيصر والقائد الجرماني الكبير أريوفيستوس حيث تحدث قيصر باللاتينية وتحدث أريوفيستوس باللاتينية وتحدث ما المترجون أحاديثها من وإلى هاتين اللغتين . قال أريوفيستوس إن الرومان وهم يغزون بلاد الغال يحتكون به ويدخلون دائرة نفوذه . فرد قيصر بقوله إن الجرمان لو ابتعدوا عن بلاد الغال فلن يكون هناك من سبب للتصادم . وكان يمكن أن تنجح المفاوضات لولا أن وقع حادث بسيط وارتجالي إذ اعتدى بعض أفراد القوات الجرمانية على حرس قيصر فقطع بعض أفراد القوات الجرمانية على حرس قيصر فقطع قيصر اللقاء وعاد إلى معسكره . وقد توفرت لديه الذريعة التي كان يبحث عنها لشن الحرب ضد الجرمان وذلك بفضل تصرف أرعن من جنود جرمان بسطاء .

وفي المعركة التي نشبت هزم أريوفيستوس هزيمة نكراء وقتلت زوجتاه وكذا إحدى ابنتيه أما الأخرى فأسرت . وقد جرح القائد الجرماني نفسه في أثناء محاولاته لعبور نهر الراين ثم مات بعد قليل . وهكذا تمت السيطرة للرومان على بلاد الغال حتى نهر الراين .

وخلف الجيوش الرومانية مباشرة لم تسر مواكب الحضارة والثقافة بل سبقتها جحافل تجار الرقيق اللين قدمت لهم معارك قيصر المنتصرة في بعلاد الغال سوقا رائجة لبضاعتهم . فامتلأت شوارع روما وأسواقها بأسرى غالين مهرة ، ورويدا رويدا سيشعر الرومان شهار الانتصار .

وبدأ قيصر يتأهب لغزو أراضي البلجيكيين لأنه أحس بـأن انتصاراتــه التي أنجزهــا حتى الآن لم تبهــر الرومان . ويــالفعل هــزم القبائــل البلجيكية بعــد أن حاصر مدينتهم وأسر معظمهم . ويقال إن ۴,۰۰۰ قد بيعوا أسرى حرب بعد هذه المعركة الظافرة حول قلعة تامور . واكتـظت أسواق رومـا بالعبيـد والمجوهـرات الكلتية وأشياء وأسماء لم يسبق للرومان عهد بها مما أذهلهم وذكرهم بانتصارات قيصر الذي فتبع عالما جديدا كان من قبل مجهولا . وهكذا لم يعد أمام أعضاء مجلس الشيوخ ـ وبصفة خاصة بومبي ـ سوى الاعتراف بهذه الأمجاد التي حققها قيصر حتى أن بومبي نفسه ـ الذي ربما كان يشعر بالغيرة \_ قدم اقتراحا باقامة أعياد شكر عامة للآلهة وتكريما للمنتصر على أن تستمر خسة عشر يوما أي بزيادة خمسة أيام على الأعياد التي أقيمت احتفاء بانتصارات بومبي في الشرق . وكان شيشرون من أبرز المتحمسين لاقرار هذا الاقتراح .

وفي لوكا الواقعة بغالبا كيسالبينا اجتمع رجال الائتسلاف الثلائي عام ٥٦ ق.م. وتقاسموا السيادة وتآمروا على تحطيم الدستور الجمهوري على حد قول بلوتارخوس. وأهم من ذلك أن هذا الاجتماع يعقد في منطقة نفوذ قيصر وتحت رعايته. ولعل في هذه الحقيقة ما يشي بأن مصير الدولة الرومانية أصبح يقرر خارج روما علاوة على أن كفة قيصر هي الراجحة آنذاك. وبعد انتخاب كراسوس ويومبي قتصلين عام ٥٥ق.م. جددت ولاية قيصر أربع سنوات أخرى برغم المعارضات القوية والعنيفة داخل مجلس الشيوخ.

وفاجاً قيصر بعض القبائل الجرمانية فهاجمها بغتة في معركة سريعة وقتل منهم ٣٤,٠٠٠ فرد مرة واحدة ، فطارت الأنباء إلى روما ، وشرعت أسطورة يوليسوس

قيصر تتخلق على أساس أنه قد فاق الاسكندر الأكبر. وأذهل قيصر الجرمان عندما رأوه وفي أقل من عشرة أيام يبني جسرا فوق نهر الراين بطول ٥٠٥٠ قدم وعرض ٤٠ قدما ، وفوق هذا الجسر عبر قيصر بفرقه وفرسانه فولى الجرمان الأدبار مذعورين . بيد أن يوليوس قيصر لم يتوغل في بلادهم حرصا على جنوده ، وعاد إلى بلاد المغال مكتفيا بأنه قد فعل مالم يفعله قط أي قائد روماني ولم يبق أمامه إلا أن يعبر البحر إلى الجزيرة البريطانية .

ثم شرع قيصر يستعد لغزو بريطانيا ، وعبر الأسطول فعلا بجنوده ونجح في إنزالهم على الشاطىء البريطاني . بيد أن همله الغزوة القيصرية لم تنته بفتح بريطانيا ، وكل ما أنجزته هو أنها دعمت صورة قيصر البطل الذي فعل مالم يفعله الآخرون . ومن الطريف أن قيصر استخدم في هذه الغزوة سلاحا جديدا استغله في عبور نهر التيمس ونعني الفيل ( الهندي أو الأفريقي ؟ ) ويقول الكـاتب المقدوني بوليأينوس ( القرن الثاني الميلادي ) ﴿ كَانَ مُعْ قيصر فيل ضخم لم يسبق للبريتونيين ( سكان بريطانيا الأصليين ) أن رأوه ، ولقد سلحه قيصر بدروع حديدية ووضع على ظهره حصنا كبيرا تمركــز فيه رمـــاة السهام والنبال وأطلقه يعبر النهر . فذعر البريتونيون لرؤ ية هذا الحيوان الضخم والمجهول بالنسبة لهم ولا سيها عندما سقط عليهم وابل من السهام والحجارة منطلقة من ظهر الفيل والذي من وراثه اندفع الرجمال والخيل والعربات . فولى البريتونيون الأدبار هاربين في رعب . وهكذا يرجع الفضل إلى هذا الحيوان وحـده في تمكين الرومان من عبور النهر سالمين ۽ .

وقبل أن يترك قيصر بريطانيا تلقى أنباء مزعجة على اضطرابات خطيرة في بـلاد الغال وعن مـوت ابنتـه الوحيدة يوليا في آلام المخاض والولادة ، وكان الطفل

المنتظر \_ والذي مات أيضا \_ هو ابن بومبي . ولقد شعر قيصر ويومبي بالأسى العظيم لأن صلة الرحم بينها قد انقطعت بموت الأم وطفلها . وبعد هزيمة كراسوس في كرهاي (حران) فيها بين النهرين وموته عام ٥٣ ق . م . يعتبر الائتلاف الأول قد انتهى . وساءت الأحوال في روما وطرحت على بساط البحث فكرة أن ينصب بومبي دكتاتورا فاعترض كاتو بشدة . وفي عام ٥٣ - ٢٥ ق . م . كان قيصر في روما . وفي تلك الأثناء تزوج بومبي بنت مينيللوس سكيبيو أحد أتباع الحزب الأرستقراطي وأكثر الناس معاداة لقيصر .

وتأزمت الأمور أكثر فأكثر عندما قامت ثورة شعواء في بلاد الغال بقيادة فيركينجيتوريكس ( فيرجنتوريكس عند بلوتارخوس ) الذي تمكن من إثارة الفلاحين فتركوا حقولهم وجملوا السلاح في وجه الرومان . وهذا ما يحدث لأول مرة لأن كل الاضطرابات الغالية السابقة اقتصرت على النبلاء والقواد . إنها إذن ثورة شعبية عارمة ضمت حتى العبيد ولا داعي لأن نصدق قيصر حين يقول إنها ضمت أيضا اللصوص . ولقد أعلن فيركينجيتوريكس ملكا ، وكان يحلم بأن يجمع الأمة الكلتية كلها تحت راية واحدة تقف في وجه الزحف الروماني الغاشم . وازدادت دعوة فيركينجيتوريكس قوة عندما اعترف بزعامته قائد آخر لا يقل عنه شجاعة وهو لوكتيريوس . وكانت هذه إذن أخطر عنة تعرض لها قيصر طوال حويه الغالية .

حاصر قيصر عاصمة الثوار أفاريكوم Bourges . ومع التحمها عنوة ودحرهم . ومع ذلك واجه قيصر صعوبة بالغة حين اضطر للانسحاب من جيرجوفيا . وفي قلعة أليسيا الحصينة والواقعة على هضبة مرتفعة تحوطها الأنهار تمركنز فيركينجيتوريكس ومعه ٥٠٠ ، ٥٠ مجندي بالاضافة إلى سكان المدينة . بيد

أن هذا العدد الضخم نفسه كان يمثل نقطه ضعف لأنه من الصعب توفير ضروريات الحياة لهم في حال الحصار . وبالفعل حاصر قيصر المدينة وحفر حولها خندقين أحدهما \_ وهو الخارجي \_ بطول أربعة عشر ميلا ، والثاني \_ وهو الداخلي \_ بطول عشرة أميال ، وبينها تمركزت الفرق الرومانية لمواجهة أية هجمة من داخل المدينة أو من المدن التي حولها .

وأمام هذا الحصار المحكم اضطر فيركينجيتوريكس إلى أن يرسل كل فرسانه لتحذير كافة القبائل الغالبة من مغبة السكوت على الغزوة السرومانية وضرورة نصبرة إخوانهم المحاصرين . وبعد شهر واحد بدأت المدينة المحاصرة تئن من وطأة المجاعة واضطر قادة المدينة لاتخاذ قرارات حاسمة ومؤلمة ومنهما طرد جميم الأفراد غمير القادرين على حمل السلاح. فلها خرج المطرودون متجهين إلى المعسكر الرومان صدهم الرومان وعندما عـادوا الى المدينـة وجدوا أبـوابها مغلقـة في وجههم . وهكذا ظلوا في ذهاب وإياب حتى ماتوا جميعا . وأخيرا وصلت الامدادات الغالية بهدف إنقاذ المدينة المحاصرة ، وواجه الرومان هجمات مزدوجة أي من داخل وخارج المدينة مما يعني أنهم هم أنفسهم أصبحوا محاصرين ، وظل الأمر كذلك طوال أربعة أيام حيث أظهر قيصر ورجاله شجاعة منقطعة النظير، وأمام هذه المقاومة العنيفة خارت قوى الجيش الغالي وعاد جنود الامداد إلى الوراء هاربين . أما فيركينجيتوريكس ورجاله فقد اضطروا إلى دخول المدينة من جديد في يأس وقنوط . وجلس قيصر على مقعده المزركش يتلقى فرائض الاستسلام من قواد الغال المهزومين. وكان مقدرا لفيركينجيتوريكس أن ينتظر ست سنوات كاملة في السجن الروماني لكي يزين بعدها موكب نصر قيصر بروما عام ٤٦ ق.م.

#### عالم الفكر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني

وعلينا ألا ننسى ضباط قيصر وشجاعتهم وكذا مهارة مهندسيه العسكريين وفرسانه . ومن فرسانه تبرز شخصية مامورا الذي كان شاعر الغزل كاتوللوس يكرهه كراهية عمياء لأنه سلب منه عشيقته كلوديا (ليسبيا) . ولقد نظم كاتوللوس أبياتا يهجو فيها هذا الفارس وقيصر ويتهمها بالشذوذ حيث يقول :

« مامورا وقیصر المنحرفان
 کأنهها توأم في الرذیلة شریکان
 لها أمجاد في میدان الحب
 ونفس الفراش یقتسمان » . .

انتهت حروب قيصر في بلاد الغال عام ٥١ ق.م. بنتائج لم تكن في الحسبان عندما بدأت ، فالولاية الرومانية المقتطعة من جسد أوروبا أصبحت الآن تمتد بين بيرينيس (Pyrenees) في الجنوب والألب في الشرق والراين في الشمال والمحيط الاطلنطى في الغرب . وتبلغ مساحة هذه الولاية ٢٠٠,٠٠٠ ميـل مربع وتضم قبائل عديدة ولهجات شتى من اللغة الكلتية . ويزعم قيصر أنه خاض غمار ثلاثين معركة رسمية في هذا الفتح ، وأسر أكثر من ثمانمائة مدينة ، وواجمه جيوشا تزيد عددا على الشلائة ملايين . وبالاضافة إلى القتلي فإن عدد الأسرى الذين بيعوا كعبيد قد جعل الأسواق الرومانية تعاني من الفائض ولا تقبل المزيد . وهكذا حقق قيصر انتصارات مذهلة لا يمكن أن يتجاهلها أحد لا في روما وحدها بل في حوض البحر الابيض المتوسط كله . إنه أول قائد في التاريخ يزاوج بين حضارة البحر المتوسط والشمال الاوروبي . وهذا يعني دخمول العنصر الغالي ـ الكلتي بقوة في نسيج الحضارة الرومانية التي من الآن فصاعدا ستأخذ شكلا جديدا .

لقد نجع إذن قيصر في أن يدخل دماء جديدة إلى جسد الحضارة الرومانية وبذلك غير وجه التاريخ الأوروبي كله . وفيها بعد سيستغل قيصر طاقات وقدرات الغال على القتال التي أضيفت إليها الولاء والتكنولوجيا الرومانيان ، وهكذا توافرت لقيصر فرصة تجنيد جيش جرار بلغ من القوة أنه سيفرض قائده زعيها أوحد للامبراطورية الرومانية .

« وعن الحرب الغالية » نشر قيصر سبعة أجزاء عام الله قي م . وبهلا العنوان . ولكننا ينبغي أن نقرأها بحدر فالمؤلف لا يقول كل شيء . فهو على سبيل المثال وبشهادة سويتونيوس « لم يكن نظيفا تماما فيها يتصل بشئون المال » . ويقول نفس المؤرخ : « لقد سلب قيصر معابد كبيرة وصغيرة في بلاد الغال واستولى على ما بها من نلور وكنوز . وفي كثير من الأحيان سمح لجنوده أن يسلبوا مدنا بأكملها لا لأن أهل هذه المدن ارتكبوا ذنبا ما ولكن لأنها قبل كل شيء مدن غنية . وخرج قيصر من حروبه الغالية بكميات هائلة من الذهب بل قيصر من حروبه الغالية بكميات هائلة من الذهب بل أكثر مما يستطيع أن يكنزه فشرع يبيعه في ايطاليا بسعر وهو ما يوازي ثلثي السعر الرسمي » .

ودون الرجوع لمجلس الشيوخ في روما بدأ قيصر يشرع للولاية الغالية فسمح لكل أمة بأن تحتفظ باسمها وقوانينها وحدودها . واعتبر بعض الشعوب حلفاء لروما وفرض الجزية على بعضها الآخر . ودرب الغاليين لكي يحاربوا في صفوف الفرق الرومانية ، وتحت رعاية قيصر الشخصية والمباشرة . ودار نقاش في مجلس الشيوخ الروماني حول ضرورة عودة قيصر إلى روما مواطنا عاديا إذا أراد أن يرشح نفسه لقنصلية عام ٤٩ ق . م . وكان بومي قد تحالف مع أعداء قيصر . وقدم جايوس سكريبونيوس كوريو اقتراحا توفيقيا ينص على ما يلي :

و نظرا للشك المتبادل بين هذين المواطنين (قيصر وبومبي ) فهناك فرص قليلة فقط لسلام دائم في روما ما لم يعد كلاهما في نفس النوقت إلى حالة السواطن العادي ، ويعني هذا الاقتراح أن يترك قيصر ولايته في بـلاد الغال ويتــرك بومبي ولايتــه في اسبانيــا التي كان يمارسها غيابيا (in absentia) نظرا لوجوده المستمر في روما . وأثبت بومبي تطورا في رؤيته السياسية عندما قبل الاقتراح ، فمركزه في روما قوي ولن يتأثر كثيرا بفضل تأييد الأرستقراطيين. أما قيصر فقبوله الاقتراح يعني عودته إلى روما مواطنا ليس فقط عاديا بل عرضة للاتهامات . وكان من الطبيعي أن يرفض قيصر الاقتىراح وترتب عملي ذلك أنبه بدون موافقة مجلس الشيوخ أعطى القنصل ماركيللوس السلطة لبومبي لكي يحارب قيصر دفاعا عن الوطن بحجة أن قيصر يحشد قواته على الحدود الغالية - الايطالية . وبعد ذلك وفي قرار مصيري أعلن مجلس الشيوخ قيصر عدوا للأمة الرومانية ما دفع نقيبي العامة (التربيونين المواليين لقيصر) -انطوني وكاسيوس \_ إلى الهروب وقد تخفيا في ملابس العبيد واتجها الى قيصر وتبعهما نفر كثير . وعرف قيصر بقرار مجلس الشيوخ في ١٠ يناير عام ٤٩ ق.م.

وهناك نهر صغير يقع بين بلاد الغال وايطاليا كان يسمى الروبيكون ( فيوميتشينو الآن ) ، وهذا المجرى المائي الضئيل لم يكتسب أية أهمية إلا بعد أن عبره قيصر بدون إذن مجلس الشيوخ فغير بذلك وجه التاريخ ، لأن سلا كان قد استن قانونا فحواه أن دخول قوات رومانية إلى الأرض الايطالية دون تصريح بذلك من مجلس الشيوخ يعني إعلان الحرب على روما . ويقال إن قيصر نفسه تردد كثيرا قبل عبور نهر الروبيكون . بل إنه ذهب إلى النهر ثم عاد أدراجه إلى الوراء قبل أن يعبره بصورة نهائية في العاشر من يناير عام ٤٤ ق.م. وهو يقول :

لقد ألقى الزهر » وقيل إنه ردد قول شاعره المفضل
 مناندروس : « دع الزهر يطير في الهواء » ، وكمل هذا
 يعنى إدراكه بأنها مغامرة \_ أو مقامرة \_ خطرة .

واحتل قيصر أريبتوم (ريبني الآن) على الساحل الأدرياتيكي متجها صوب روما . وما إن شاع نبأ سقوط هله المدينة حتى تساقطت المدن الأخرى في يده وفتحت له أبوابها . ولم يمض وقت طويل ـ حتى منتصف يناير حتى كانت أريبوم وأنكونا قد وقعتا تحت سيطرة قيصر الذي كان يهدف إلى قطع الطريق على بومبي حتى لا يهرب إلى الشرق بحرا . ويسقوط هاتين المدينتين في يوم أو اثنين ساد الذعر في روما على نحو لا مثيل له إلا عندما غزا هانيبال القرطاجني ايطاليا من قبل . وبدأ الناس يهجرون روما إلى المدن والقرى الاقليمية حوالها . وأرسلت وفود متتالية إلى قيصر للتفاوض ، وعند عودة وأرسلت وفود إلى روما لم تجد بومبي الذي رحل مصطحبا القناصل وبعض أعضاء مجلس الشيوخ .

ولم ينشرح صدر قيصر بهذه الأنباء لأنه كان على وعي بالمشكلة الدستورية التي تنتظره . يضاف إلى ذلك أن رجله الأول وضابطه المخلص لابينوس قد فر إلى بومبي المتمركز في كابوا بكامبانيا استعدادا للرحيل عن ايطالبا كلها . ولم يجد قيصر وقواته قليلة العدد أية مقاومة تذكر في أثناء زحفه في ايطالبا من الشمال إلى الجنوب سوى في المدينة المحصنة كورفينيوم حيث تجمعت تسع عشرة كتيبة بقيادة ألد أعداء قيصر لوكيوس دوميتيوس اهينو باربوس الذي رفض أوامر بومبي بالانسحاب واللحاق به في برونديسيوم ، ولا سيا أنه صاحب أملاك كبيرة بالمنطقة والمعين لخلافة قيصر في ولاية بلاد الغال . ويقي معه عدد من السياسيين وأعضاء مجلس الشيوخ . انتظر معم حتى وصلت إمدادات غالية فحاصر المدينة المتي

استسلمت بعد أسبوع واحد من الحصار وسلم دوميتيوس نفسه لقيصر الذي أطلق سراح الجميع وسمح لمن يريد أن يذهب للحاق ببومبي ومعهم النقود الموجودة بالخزينة والتي كان من المقرر إنفاقها على جنود بومبي . وانضم عدد كبير من جنود دوميتيوس الى صفوف قيصر وأقسموا له يمين الولاء . وذهب البعض ومنهم دوميتيوس نفسه \_ إلى خصمه بومبي ليواصلوا الحرب ضد قيصر الذي قدعوا له قبل الرحيل الشكر الجزيل لحسن معاملته لهم . وبالفعل كان لسلوك قيصر الرحيم في معاملته للمواطنين الرومان وقع السحر في النفوس .

وحاول قيصر عدة مرات أن يتفاوض مع بومبي وينتزعه من براثن حلفائه الارستقراطيين ففشلت كل المحاولات. ولم يؤد اكتساح قيصر لايطاليا إلى تحقيق شيء مما كان يرنو إليه قيصر ولا سيها الاعتراف بشرعية سلطته. فهذا ما كان يهمه أكثر من هرزية بونبي ويبدو أن خصومه كانوا على وعي تام بذلك فحرصوا على حرمانه من هذه الشرعية مهها كان الثمن. وهنا يكمن السر في انسحاب بومبي وأعضاء مجلس الشيوخ من ايطاليا ولجوثهم إلى بلاد الاغريق. وكان بومبي ينهج نتج سلفه ملا حين ترك ايطاليا إلى موقع أفضل استعدادا للانقضاض عليها من جديد حين تسنح الفرصة. ولم يكن الشرق وحده خاضعا لبومبي بل معه أفريقيا وأسبانيا أيضا. وذلك في مقابل ايطاليا وبلاد الغاليا اللتين كانتا تخضعان تحت إمرة قيصر.

جمع قيصر ما تبقى من أعضاء مجلس الشيوخ في روما عن طريق النقيبين انطوني وكاسيوس ، ولم يكن اجتماعا ناجحا فقرر قيصر أن يستخدم القوة للاستيلاء على خزينة معبد ساتورنوس حيث أخذ منها بالفعل آلافا من سبائك الذهب والفضة والعملات ، وهكذا - كما يقول

الشاعر لوكانوس : « أصبحت روما لأول مرة أفقر من قبص » .

وفي خلال أربعين يوما تمكن قيصر من إيقاع الهزيمة بفرق بومبي الأسبانية التي كانت تحت قيادة أفضل رجال بومبي . وأكمل قيصر الاستيلاء على الولاية الاسبانية . وفي تلك الأثناء استولى كوريو ـ قائد قيصر المخلص ـ على صقلية وعبر البحر إلى أفريقيا فهزم وقتل عـلى يد جوبا ملك نوميديا ( الجزائس ) الموالي لبومبي . وبعد ذلك وقع تمرد في قوات قيصر بجنوب ايطاليا في بلاكينتيا (بياشينزا الآن) ، وسارع قيصر بالذهاب إلى موقع التمرد وخطب في المتمردين فقال إن الرد الطبيعي على جريمة التمرد هو تطبيق عقوبة العشر أي قتل واحد من كل عشرة جنود منهم . وبفصاحته وحزمه استطاع قيصر أن يجعلهم هم أنفسهم يتضرعون إليه أن يصفح عنهم ولكنه أصر على أن يسلموه ١٢٠ من أهم مثيري الشغب فأعدم عشرهم أي ١٢ فردا بطريقة القرعة . غير أن أحدهم قد نجا من الموت بأعجوبة لأنه أثبت بالدليـل القاطع غيابه في أثناء التمرد ، فأعدم قيصر بدلا منه قائد السرية الذي كان قد أبلغ عنه . المهم أن التمرد انتهى

وعندئذ وصلت قيصر أنباء سارة من روما فحواها أن الشعب الروماني قد قرر تعيينه دكتاتورا نظرا لغياب القناصل وخوفا من حدوث فراغ دستوري . ولأول مرة وبعد عبور نهر الروبيكون يشعر قيصر بأنه صاحب سلطة شرعية . ثم انتخب قيصر قنصلا في العام التالي . هذا وكان قد تمكن بفضل سلطته الدكتاتورية أن يدخل بعض الاصلاحات على الاقتصاد الروماني المتدهور وكذا نظام الدين المرهق بالنسبة لعامة الناس .

وكان بومبي أسرع في الاستيلاء على ميناء ديراخيون اليوناني والمواجه لجزيرة كـورفو . فهـو الميناء الـرئيسي

لليونان على البحر الأيوني . ولقد استهدف بومبي بذلك منع قيصر من الرسو في هذه المنطقة الاستراتيجية ، كيا أن هذا الموقع قريب من ايطاليا التي آجلا أو عاجلا يتمنى بومبي العودة إليها غازيا . ولكن قيصر أرسى سفنه ونزل على الشاطىء عند آبسوس بالقرب من أبوللونيا . ورويدا رويدا اقترب الفريقان وأصبحا يواجهان بعضها بعضا وإن لم تحدث أية اشتباكات . وذلك أن قيصر كان ينتظر الامدادات ، أما بومبي فكان لا يزال يدرب جنوده الجدد . وبعد طول انتظار للامدادات يئس قيصر وظن أن أتباعه في ايطاليا قد خذلوه . حتى أنه فكر في العودة إلى ايطاليا سرا وفي قارب صغير ليعود بهذه الامدادات . فلم باءت هذه المحاولة اليائسة بالفشل ، وعلم جنوده بهذه المغامرة طلبوا منه الاعتماد عليهم وحدهم دون إمدادات . وأخيرا وصل الأسطول من إيطاليا بقيادة أنطوني فأصبح لدى قيصر ٢٤,٠٠٠ جندي و ١٤٠٠ فارس . ومع ذلك فإن جيش بومبي يفوق قوات قيصر عددا . وفي منتصف يوليو بدأت المناوشات وكانت دائها لصالح بومبي الذي كاد النصر أن ينعقد له لولا أنه اتبع سياسة أو حكمة و الاسراع ببطء ، حتى أن قيصر نفسه قال معلقا على إحدى هذه المناوشات وكان يمكن أن تنتهي الحرب اليوم لو أن لجيش العدو قائدا يعرف كيف ينتزع النصر ، ولكنه قيصر نفسه الذي قال في اليوم التالي لجنوده : « إذا لم يحالفنا الحظ أمس فعلينا أن تمد له يد العون في يومنا هذا ۽ .

وبليل قاد قيصر جيشه عبر مختلف الطرق المتوغلة في عمق بلاد الاغريق تاركا الساحل لبومبي . وفي العبباح وجد الأخير معسكر الخصم خاليا تماما . وحاول قيصر أن يصور هزيمة ديراخيون على أنها انسحاب منظم ومخطط . وعلى الجانب الآخر ظن بعض المتحمسين لبومبي أن الحرب قد وضعت أوزارها وانتهت لصالح

بومبي فأخبروا زوجته المتنظرة في ليسبوس بـــللك . واستولت قوات قيصر المتوغلة في أواسط بلاد الاغريق عــلى جومفي ونهبتهــا ثم وصلت في النهايــة الى سهـــل فرسالوس بشساليا حيث تمركزت وأقامت معسكراتها .

فارس ، أما قوات قيصر الآن وهم من المحاربين القدامي فعبارة عن ۲۲,۰۰۰ جندي و ۲۰۰۰ فارس فقط . ومع ذلك كان بومبي يفضل أن يشتبك في حرب استنزاف طويلة النفس كها حدث في ديراخيون في حين كان قواده يميلون إلى الدخول في معركة فاصلة . ذلك أنهم كانوا من الثقة بأنفسهم وقواتهم حتى أنهم بدأوا في توزيع المناصب والغنائم . وأخيرا وقعت المعركة في ٩ أغسطس عام ٤٨ ق.م وكان قيصر يعرف أن فرسانه الألف لن يستطيعوا الصمود في وجه السبعة آلاف فارس المعادين ، ومن ثم وضع خلف هؤلاء الفرسان قوات احتياطية من المشاة كبيرة العدد وعلى مستوى عال من التدريب وأمرهم بأن يفاجئوا فرسان العدو ويركزوا في طعنهم عمل وجموه هؤلاء الفرسان لا أرجلهم وأفخاذهم . قال قيصر : وهؤلاء الارستقراطيون المدللون لم يعتادوا المعارك والجراح بل يزينون أنفسهم بالورود ويطلقون شعورهم طويلة على أكتافهم ، وسيحرصون على حماية جمال وجوههم وزينتهم أكثر من أي شيء آخر ، ولن يتحملوا رؤية السيوف وهي تلمع ببريقها في عيونهم . وأعطى قيصر أوامر بالحفاظ على حياة بعض أفراد العدو ومن بينهم بصفة خاصة ماركوس بروتوس اين سرفيليا ( وربما من صلبه ) .

وكها توقع قيصر لم يتحمل فرسان بوميي الهجوم المباغت من المشاة . ويعلق بلوتارخوس على هذه الخطة قائلا : « إنهم لم يرغبوا في تحمل الضربات الموجهة إلى

وجوههم لأنها تمثل خطرا آنيا وتشنوها مستقبلينا . . . فغطوا وجوههم وأداروا رؤ وسهم لحماية أنفسهم ٤ . وبفرار الفرسان بدأ العد التنازلي لهزيمة بومبي . وبالفعل انتهت المعركة لصالح قيصر الذي ويعرف دائها كيف ينتزع النصر ۽ . وشرع قيصر يطارد فلول جيش بومبي المشتت فرارا في التلال المحيطة بسهل فرسالوس . وفي الصباح جاءت آلاف منهم تؤدي طقوس الاستسلام . ويقال إن بومبي خسر ١٥,٠٠٠ جندي (على حد قول قيصر) أو ٢٠٠٠ ( برواية أبيانوس) . ويزعم قيصر أنه خسر ۲۰۰ جندی فقط ( ۱۲۰۰ عند أبیانوس) من بينهم ثلاثون من قنواد السرايا . ودخل قيصس خيمة بومبي وتناول الطعام الذي كان معدا لخصمه . وكان من بين المستسلمين ماركوس بروتوس الذي كان قيصر حريصا كل الحرص على ضمه إلى صفوفه . وبغض النظر عن احتمال كونه ابن قيصر نفسه فإنه في الواقع ابن أخت كاتو. ومن ثم فإن انضمامه إلى قيصر له قيمة أدبية وإعلامية كبيرة.

وهرب بومبي إلى الشرق فوصل ليسبوس في البداية ، ومن هناك اصطحب زوجته كورنيليا إلى الاسكندرية وهناك كان بطليموس الزمار قد مات عام الاسكندرية وهناك كان بطليموس الزمار قد مات عام بطليموس الثائث عشر أخيها الأصغر وزوجها وشريكها في الملك . ولما حطت سفينة بومبي مراسيها على شاطىء ميناء بيلوسيوم عند مصب الفرع الشرقي للنيل كان معسكر بطليموس وقائده أخيلاس على مقربة من هذا المكان حيث كانا يستعدان لصد كليوباترا وجيشها القادمين من سوريا (ذلك أن كليوباترا كانت قد اختلفت مع أخيها على العرش فدخلا في صراع مسلح بينها) . وعلى أية حال فبعد جدل عنيف بين مستشاري الملك الصغير بطليموس استقر الرأي على قتل بومبي الملك الصغير بطليموس استقر الرأي على قتل بومبي

حتى لا يتخذ قيصر من وجوده بمصر ذريعة لدخولها بجنده ، وحتى لا تدور الحرب بينها على أرض وادي النيل . وبعد أن صعدوا إلى سفينة بومبي واستقبلوه بحفاوة طعنوه غيلة في أثناء نزوله إلى الشاطىء . ووصل قيصر إلى مصر فسلموه رأس وخاتم بومبي دليلا على موته . وبعد أن بكى قيصر خصمه أرسل الخاتم إلى روما ليعلن نهايته للأبد . وشعر المصريون بالاحباط عندما لم يظهر قيصر أية بادرة تشي بأنه يزمع الرحيل عن مصر قريبا .

وزاد من غيظ المصريين أن قيصر دخل الاسكندرية بشارات الحكم الرومانية السسمية وأقام في القصر الملكي . ثم أرسل يستدعي الخصى بوثينوس المستشار الملكي والمختص بالمالية . واستدعى كذلك كليوباترا الملكي والمختص بالمالية . واستدعى كذلك كليوباترا بعد وقت قصير طال انتظار قيصر لكليوباترا التي في النهاية دخلت مدينة الاسكندرية بليل وخفية . ثم أمرت حاجبها أبوللو دوروس أن يلفها في سجادة (أو ملاءة) وحملها على كتفه ودخل بها القصر هكذا على أنه أحد الخدم . وهكذا دخلت كليوباترا على قيصر الذي على الفور أدرك أنه أمام شخصية يجمع بينها وبينه قاسم مشترك وهو حب المغامرات . ومن المرجح أنها أي قيصر ( ٢ ه سنة ) وكليوباترا ( ٢ سنة ) أصبحا عشيقين منذ لقائها الأول .

ولم يقلق سلام العاشقين شيء سوى نذر الحرب التي بدت خطرة ومرت بمراحل غريبة غرابة مدينة الاسكندرية الساحرة ذاتها . وعندما وصل القائد المصري أخيلاس بقواته من بيلوسيوم إلى الاسكندرية كان حجم القوات المصرية كها يلي : ٥٠٠, ٢٠ جندي وفارس . وهكذا أحدق الخطر بقيصر فأعدم بوثينوس باعتباره رأس الأفعى واشتعلت نيران الحرب وحوصر

قيصر في القصر الملكي ولكنه كان يحتفظ بأبناء بطليموس الزمار الأربعة كرهائن . غير أن أرسينوي أخت كليوباترا الصغرى تمكنت من الحرب مع الخصى جانيميديس (خليفة بوثينوس) فاحتلت هذه الأميرة مكان بطليموس الثالث عشر الأسير بالقصر كقائد للثورة ضد الرومان . ثم قتل أخيلاس وصارت قيادة الجيش لجانيميديس ، واشتدت قبضة الحصار على قيصر لأن الاسطول المصري كان يحرس الشواطىء ويقطع الطريق على أية امدادات رومانية . وشبت حراثق هائلة بالقرب من الساحل حيث أصابت ألسنة نيرانها جانبا من مكتبة الاسكندرية الشهيرة . وتمكن قيصر من فتح الطريق البحري للقوات المساعدة ولا سيها الفرقة ٣٧ القادمة من الشرق. وفي أثناء ذلك حاول قيصر أيضا أن يستولي على الفنار في فاروس ففشل وكاد هو نفسه أن يفقد حياته واضطر لأن يترك عباءة القيادة الأرجوانية لينجو بنفسه . وفقد في معركة فاروس وحدها ٤٠٠ جندي وعددا من البحارة . وإنها لهزيمة محققة له اضطر بعدها إلى العودة من جديد إلى القصر الملكي للتمركز فيه وانتظار المزيد من الامدادات التي ستأتى فعلا من سوريا وآسيا وتستولى على بيلوسيوم وتقهر الجيش المصري بعد أن تهاجمه من

وبوحي من عبقريته السياسية الفلة أطلق قيمسر سراح بطليموس ليعود إلى الجيش المصري . ويقال إن هذا الملك الصغير عندما علم بنية قيصر هذه بكى لأنه كان لا يريد أن يترك قيصر والقصر الملكي . على أية حال ما إن وصل بطليموس حتى أعفي كل من جانيميديس وأرسينوى .

ثم وصلت قوة الامداد بقيادة ميشريداتيس من برجامم بقوات من آسيا وسوريا وبلاد العرب ، وانضمت هذه الامدادات إلى قوات قيصر ودارت

الحوب مع الجيش المصري بالقرب من ممفيس لملة يومين ودحر المصريين تماما وعاد قيصر للاسكندرية . وهناك نصبت كليوباترا ملكة على مصر ومعها أخوها الصغير ، وكان بوسع قيصر أن يحول مصر إلى ولاية رومانية وربما أحجم عن ذلك بسبب حبه لكليوباترا . وأضيفت أحجم عن ذلك بسبب نعد لكليوباترا . وأضيفت قبرص إلى المملكة المصرية . وأرسلت أرسينوى العنيلة أسيرة لتزين فيها بعد موكب نصر قيصر في روما عام ٤٦ ق.م.

وحملت كليوباترا من قيصر ، ولكي تبرر هذا الحمل وبوصفها 1 إيزيس الجديدة ، فلقد أبرزت حقيقة أن قيصر قد نودي به من قبل في إفيسوس « حفيد آريس من أفروديتي إلها مجسدا وخلصا للبشرية » . بل أشيع أنه التجسيد الحي للاله آمون . وهكذا فإن علاقة كليوباترا بقيصر ليست زنا بل هي « زواج مقدس » بين كاثنين إلهين ، أما المولود فهو بطليموس الخامس عشر أو كيا سماه السكندريون سخرية « قيصرون » أي قيصر الصغير الذي ولد بعد فترة وجيزة من رحيل قيصر في يونيو عام ٧٤ ق.م.

وفي طريقه إلى روما مر قيصر بآسيا الصغرى حيث أحرز نصرا سريعا على فارناكيس مما جعله يسخر من أن يمنح بومبي موكب نصر لانتصاره على العدو الآسيوي الحش . وكتب قيصر لأحد أصدقائه العبارة التالية التي تعد بمثابة أول برقية في العالم :

أتيت . . . . . رأيت . . . . . هزمت . . . . (Veni, Vici) وعاد قيصر الى ايطاليا في سبتمبر عام لا ق.م. بعد غياب دام أكثر من عام ونصف . وفي روما وجد تمردا آخر قام به جنوده المحاربون القدامى اللين أرادوا أن يسرحوا ويستريحوا فلا يذهبوا معه إلى أفريقيا لمطاردة أبناء بومبي وأتباعه . فوقف قيصر يخطب

فيهم وقال وأيها المواطنون » ولم ينادهم وأيها الجنود » وتظاهر بأنه قد قرر تسريحهم ليحرز النصر مع و جنود آخرين » . وانتهى الأمر بأن هؤلاء المتمردين أنفسهم صاروا هم الذين يتضرعون إليه أن يحتفظ بهم في صفوفه وليذهبوا معه أينها شاء .

وكان أبناء بومبي جنايـوس وسكستوس قـــلا حشدا جيشا جرارا في افسريقيا وضها إليهها كثيسرين من خيرة القبواد بجبا فيهم لابينوس وأفيرانيبوس وبيتيسريسوس وميتيللوس وسكيبيو وكاتو. وتحالفوا جميعا مع ملك نوميديا جوبا . وقبل أن تصله الامدادات تلقى قيصر هزية عسكرية مؤلمة أمام هذا الحشد الهائل من القوات . ولكنه في النهاية حقق نصرا ساحقا في موقعة ثابسوس في ٦ أبريل عام ٤٦ ق.م. وفي هذه المعركة يبدو أن نوبات الصرع أو « المرض المقدس » كانت قد أنهكت قيصر حتى أن قادته وعساكره هم الذين أخذوا زمام المبادرة في الهجوم وفي إدارة شئون الحرب. واندحر أتباع بومبي أي الجمهموريون فانتحر كاتو في أونيكا ( ومن هنا صار يلقب بالأوتيكي ) حتى لا يقع في أيدي قيصر الذي ربما كان سيعفو عنه ، ولكن كاتو الرواقي لا يقبل أن يدين لقيصر بحياته . المهم أن قيصر أصبح بلا منازع حقيقي كزعيم أوحد للامبراطورية الرومانية . ويعد أن عاد إلى روما أصبح ﴿ المشرف على الأخلاق ﴾ وهو منصب جديد أتاح له التدخل في حياة الناس العامة والخاصة . وفي معبد الكابيتول أقيم تمثال لقيصر يمتطى عربة النصر وخريطة أراضي الدنيا عند قدميه .

وفيها بين ٢٠ سبتمبر و ١ أكتوبر في التقويم القديم ( ٢٠ ـ ٣٠ يوليو) أقيمت احتفالات نصر لقيصر في بلاد المغال ومصر وبونطوس ( البحر الأسود ) وافريقيا . وأهملت موقعة فرسالوس لأنها تدخل في إطار الحرب

الأهلية حيث هزم فيها روماني رومانيا آخر . أما بالنسبة لأفريقيا فكان الأمر محيسرا ، ومن الغريب أن تدخل معركة ثابسوس برنامج هذه الاحتفالات مع أنها أيضا من معارك الحرب الأهلية . ولقد شاهدت كليوباترا هذه الاحتفالات حيث سارت خلف موكب النصر القيصري الأميرة المصرية العنيدة أرسينوي مقيدة بالسلاسل . ولو أردنا أن نعطى وصفا تفصيليا لهذه الاحتفالات سنحتاج لكثير من الصفحات التي لا يتسع لها المجال هنا . ونكتفى بالإشارة إلى أن الولائم ضمت ٠٠٠ ، ٢٢ مائدة و ٠٠٠, ٠٠٠ ضيف وقدمت هبات وهـدايا لا حصـر لها . وأقيمت ألعاب ومباريات ومختلف وسائل المتعبة والبهجة والتسلية . ومع ذلك فإن موكب كليوباترا في روما واحتفالاتها بنصر حبيبها قد جعلت روما تبدو مدينة إقليمية بالنسبة لها ولحاشيتها . ولقد أثار هذا ضغينة الرومان بما فيهم شيشرون المذي اشتكى من كبرياء الملكة وتعاليها . وقيل إنه عندما افتتحت وسوق يوليوس ، الجديدة في روما ( ٢٦ سبتمبر ) عشر هناك ليس فقط على تمثال « فينوس الوالدة » (Venus (Genetrix بل أيضا على تمثال ذهبي للملكة المصرية نفسها وهي أم ابن قيصر الوحيد ، ولعل في ذلك ما يشى بأن قيصر ربما بطريقة أو بأخرى كان سيعتىرف رسميا بابنه قيصرون . وربما كانت كليوباتـرا ستلد له أبناء آخرين لولا أن عاجله المـوت . ومن المرجـح أن قيمسر كان يحلم بتأسيس أسرة ملكية مع أن لفظ و ملك » (Rex) كان كريها وغيفا بالنسبة للرومان منذ طرد آخر الملوك القدامي وهو تاركوپنيوس سوبيربوس وذلك عام ١٠٠٥ ق.م ، وفي نفس الوقت أعلن قيصر دكتاتورا مدى الحياة .

وقام قيصر بإدخال عدة إصلاحات اقتصادية وإدارية في روما دللت على أنه رجل دولة من الطراز الأول . حتى

أنه حاول أن يعيد الهدوء والانضباط إلى طرقات روما المكتفلة بالغرباء من العبيد المشاغبين أو الرومان العاطلين واتخذت اجراءات حاسمة في هذا الصدد.

وتفاقمت موجة النفاق لقيصر حتى أن تماثيله غطت أنحاء المدينة . وقف أحد هذه التماثيل فوق الكابيتول جنبا إلى جنب مع ملوك روما القدامى . ووقف آخران في السوق العامة . بل صدر قرار بأن يقام تمثال في كل معبد روماني . وهكذا تأسست عبادة الحاكم المعروفة في الشرق منذ القدم والتي ستصبح القاعدة في العصر الامبراطوري الروماني . وأكثر من ذلك أن احتفالات النصر هذه صارت سنوية بالاضافة إلى أن أعيادا أخرى كانت تقام لقيصر كل خس سنوات باعتباره بطلا أو نصف إله . وكانت تماثيله توضع إلى جوار تماثيل الألحة في المواكب الرسمية .

ويقال إن قيصر حاول أن يجس نبض الرأي العام الروماني فيها يتصل بإعلان نفسه ملكا ، فوجد نفورا وإحجاما ، وبدا ذلك في أثناء أحد العروض المسرحية إذ قال الممثل :

د من یخیف شعوبا کثیرة
 لابد أنه یخاف شعوبا کثیرة

وعندئذ التفتت جماهير المتفرجين إلى قيصر وسرهم أنه لم يفته المغزى الذي ترمي اليه هذه الكلمات .

كان قيصر يتأهب لقيادة حملة جديدة يمر بها عبر مقدونيا فيستعيد لهذه الولاية الهدوء والطمأنينة في وجه تهديدات ملك داكيا ( رومانيا والمجر الآن ) . ثم يذهب لأسيا الصغرى غازيا بارثيا عبر أرمينيا . وربما كان قيصر ينوي أن يمد الحكم الروماني إلى الخليج ( العربي الآن )

وإلى الهند . وكان يخطط للعودة عبر القوقاز وجنوب روسيا والدانوب . وطارت الشائعات أن قيصر يحلم بنقل مقر الحكم الروماني إلى طرواده أو الاسكندرية حيث تكون السيطرة الكاملة على العالم ( المعروف آمذاك ) قد تحت له . وسرت في روما كها تسري النار في الحشيم شائعة جد خطيرة ربحا هي التي عجلت باغتيال قيصر ألا وهي القائلة بأن النبوءة السيبللينية عند استشارتها قالت بأن الجيوش الرومانية لن تفلح في غزو بارثيا إلا بقيادة ملك . وكان من المقرر أن يعرض على بارثيا إلا بقيادة ملك . وكان من المقرر أن يعرض على عجلس الشيوخ يوم ١٥ مارس عام ٤٤ ق . م . قرار بخلع لقب ملك على قيصر قبل مغادرته ايطاليا إلى بارثيا .

وفي التراث الاغريقي الروماني كان قتل الطغاة من أعمال البطولة . وعلينا الآن أن نتذكر أن رومولوس مؤسس روما الأسطوري قتل عندما حاول أن ينفرد بسالحكم كلية دون مجلس الشيوخ . وبعد طرد تاركوينيوس سوبيربوس ( المتغطرس ) أقسم الرومان أن لا يسمحوا للملكية بالعودة إلى بلادهم . وكان بطل هذه الثورة هو يونيوس بروتوس الذي يزعم ماركوس ( يونيوس ) بروتوس أنه من نسله . وهو شاب مثقف كان قيصر يعامله كابنه ، وريما كان كذلك بالفعل لأنه ابن سرفيليا أحب عشيقات قيصر إلى نفسه . ومن بين المتآمرين على قتل قيصر مع بروتوس يبرز جايوس كاميوس وهو قائد قدير كان من أتباع بومي . أما ديكميوس بروتوس فقد كان من أتباع بومي . أما لقيصر , صفوة القول ان المتآمرين من الحريصين على لقيصر والمعارضين للملكية .

وورد في كتب المؤرخين الكثير من السروايات شبه الأسطورية لعلامات الشؤم التي سبقت أو واكبت مقتل قيصر . فقيل إنه عندما عبر نهر السروبيكون عــام ٤٩

ق . م . رفضت الخيول أن تتناول طعامها وأذرفت دموعا غزيرة . وروى أن سبورينا العراف المشهور حذر قيصر صراحة من يوم ١٥ مارس . وفي اليوم السابق على هذا التاريخ قال قيصر لبعض أصدقائه وهم يتناولون الغداء أنه يتمنى لنفسه ميتة فجائية . وفي ليلة الاغتيال حلمت زوجته كالبورنيا في أثناء نومها بجواره أنه يقتل . وفي الصباح أرادت أن تمنعه من الخروج وكاد أن يلبي طلبها لولا إلحاح المتآمرين أنفسهم . فبرغم أن الأطباء أيضا طلبوا من قيصر ألا يبذهب إلى مجلس الشيوخ أرسل المتآمرون من يستعجبل حضوره . وفي طريقه إلى المجلس سلمه أرتيميدوروس ورقبة يحذره فيها من المؤامرة التي تكشفت له جميع خيوطها ، ولكن قيصر لم يقرأ هذه الورقة وشغل عنها بفحص طلبات السائلين الذين صادفوه في الطريق . وعند دخوله مجلس الشيوخ هب الجميع يؤدون له التحية وقوفا . ولما اتخبذ مجلسه اقترب منه المتآمرون متظاهرين بسؤاله بعض الأشياء ، وتحلقوا حوله حتى أخفوه تماما عن الآخرين . وكان أول من اقترب منه هو تولليوس كيمبر الذي توسل لقيصر أن يستدعي أخاه من المنفى ، فلما رفض قيصر مد كيمبر إليه يديه ضارعا ثم سحبها إلى الخلف غاضبا بل دفع

عن كتف قيصر عباءته الأرجوانية وكانت همذه هي العلامة المتفق عليها . ففي الحال ضيق المتآمرون الدائرة القاتلة حول قيصر الذي سقطت عنه العباءة وصار بردائه الروماني البسيط دون شارات القيادة والسلطة . وصاح فيهم قيصر: ﴿ وَلَكُنْ لَمْ هَذَا الْعَنْفُ ؟ ٤ . وَكَانَ كاسكا يقف خلفه وطعن الطعنة الأولى التي استهدفت الرقبة وطاشت فأصابت من قيصر الكتف واستدار قيصر وأمسك بذراع كاسكا وضربه بالقلم ( الريشة أو المرقم ) الذي كان يستخدمه في الكتابة قائلا: ﴿ أَيُّهَا الْوَعْدَ كاسكا ماذا أنت فاعل ؟ » وعاجله آخر بعلعنة في الجنب أما كاسيوس فقد ضرب خنجره في وجه قيصر مباشرة . ثم انهال الجميع بالطعنات وكأنهم وحوش غابة وقعت على فريسة سهلة ونادرة . وحارب قيصر بضراوة لانقاذ حياته ولكن جنون المتآمرين بلغ أشده حتى أنهم أصابوا بعضهم بعضا . وسقط قيصر في مسرح بومبي عند قدمى تمثال خصمه القديم . وكان لا يزال حيا عندما رأى بروتوس قادما بخنجره فقال له آخر كلماته في الحياة باللغة الاغريقية : « وأنت أيضا يابني » . وهي العبارة التي يتناقلها الناس إلى يومنا هذا . وغطى قيصر رأسه بالعباءة واختفى من مسرح السياسة والسلطة للأبد .

\*\*

قليلة هي المذكرات الخاصة التي سطرها من لعبوا أدوارهم في التاريخ العربي الحديث ، إذ أن عادة كتابة المذكرات الخاصة بصفة منتظمة لم تتأصل في تقاليدنا وخصوصا أن قلة نادرة من ساستنا هم اللين يقدرون قيمة مثل هذه المذكرات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة ، وأن معظمهم لا يحتفظون بأوراقهم الخاصة أو بنسخ من أوراقهم الرسمية ومكاتباتهم بالشكل الذي نلمسه لدي كثير من المسئولين في الدول المتقدمة . ويجدر بنا أن نتساءل عن أسباب هذا القصور: هل هي مرتبطة بنمط الحياة الشرقية الصاخب الذي قد لايدع للمستول فرصة لكى يخلو إلى نفسه ويسطر خواطره بـانتظام ؟ أم هي مرتبطة بعدم الشعبور بسالامن واحتمال أن تؤدي المذكرات الخاصة إلى متاعب غير منظورة إذا ما تبدلت موازين السلطة ؟ حقيقة أن بعض الشخصيات العامة قد نشروا و مذكراتهم ، التي كتبوها من وحي الـذاكرة بعد مرور وقت طويل على الأحداث التي عرضوا لها: إلا أن مثل هذه و المذكرات ، لا تعدو أن تكون ذكريات تلون الأحداث بألوان تبريرية على ضوء التطورات التي جرت وموقف المسئول منها . هذا إلى أن إيقاع الزمن قد يجعل الذاكرة تخون صاحبها فلا يكون دقيقا في عرض ما يسجله \_ فالمذكرات بمعنى الكلمة يجب تسجيلها آنيا على شكل يوميات منتظمة قد تطول وقد تقصر كها تستلزم . المحافظة على المراسلات الخاصة التي قد تكشف ما لا تكشفه الأوراق الرسمية . وقد جرت عادة من خلفوا مذكرات خاصة من الساسة الغربيين على الاحتفاط بيومياتهم وأوراقهم وتسجيل وصية بالمكان الذي تحفظ فيه ويالمدة اللازم مرورها حتى يتاح للآخرين الاطلاع عليها ، وهي عادة نصف قرن يكون قد مات خلالها من وردت أسماؤهم في هذه المذكرات ، وتكون سرية ما سجلوه قمد انتفت أو كادت ـ ولمو أن همذه الملة قمد انكمشت شيئا فشيئا نتيجة لسرعة إيقاع الحياة وتطور

# مذكرات نوبار باشا أحدعبدالرميم صطغى

وسائل الاعلام وقيام بعض الحكومات دوريا بنشر مقتبسات من أوراقها الرسمية بين وقت وآخر . بل إن المذكرات الخاصة لبعض المستولين المعاصرين قد أضحت وسيلة من وسائل التكسب .

ومذكرات نوبار باشا التي نعرض لها ليست مذكرات عميني الكلمة ، بل إنها و ذكريات ، سطرها في أواخر حياته خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ١٨٩٠ ومايسو ١٨٩٠ موجها إياها لا إلى القارىء العام بل إلى أسرته وحدها دون أن يفكر في نشرها . ولعل هذا راجع ضمنيا إلى محاولته تبرير مواقفه لأبنائه وأحفاده ، ولأن الدور الذي لعبه في السياسة المصرية كان مثار جدل وخصوصا أنه كان من أنصار التدخل الأجنبي في مصر ، وأنه تعاون إلى حد كبير مع سلطات الاحتلال البريطان ، وسأقصر تعليقي على و ذكريات ، نوبار على ملحوظات أوردها في مواضعها ثم أعقب عليها في آخر الأمر ، مفضلا استهلال عرضنا هذا بنبذة عن حياته .

ولد نوبار نوباریان فی ازمیر فی اسرة آرمنیة فی ٤ ینایر ۱۸۲۵ . وکان والده وکیلا لوالی مصر محمد علی باشا فی ازمیر آولا ثم فی باریس . وکان الأرمن فی ظل الحکم العثمانی یشکلون طائفة دینیة (مللت) لها بطریرکها الحاص المقیم فی استانبول ، والمنتمی إلی أعیان الارمن الذین سیطروا علی و الطائفة » فی الوقت الذی کانوا یشخلون فیه وظائف علیا فی الحکومة وخصوصا بعد آن یشخلون فیه وظائف علیا فی الحکومة وخصوصا بعد آن کسرت الدولة شوکة الیونانین علی آثر ثورة الیونان فی العشرینیات من القرن التاسع عشر . وکان التجار الأرمن فی طلیعــة من أفادوا من التـطور الصناعی والتجاری الجدید الذی أصاب الامبراطوریة العثمانیة ــ

وكان بعضهم يقوم باقراض النقود في حين أن البعض الآخر كان من الحرفيين والتجار ، وكانت أغلبيتهم تقطن شرقي الأناضول في حين أن أكثرهم تعليها وتقدماكانوا يقطنون المدن الكبرى وخصوصا استانبول وإزمير ، كما كان كثير من أغنيائهم يبعثون أبناءهم إلى أوروبا لتلقى التعليم العلماني الذي لم يكن متوفرا في الامبراطورية العثمانية حينداك ، وليلعبوا دورهم في الوساطة التجارية والدبلوماسية نتيجة لاتقانهم بعض اللغات الأوربية \_ ومن هؤ لاء والديوسف حكيكيان(٢) الذي كان مترجما لمحمد على باشا وطلب منه أن يرسل ابنه ( يوسف ) لتلقى تعليمه في انجلترا . وهكذا تلقى نوبار تعليمه الابتدائي في جنيف : ثم توجه إلى سوريز ـ بالقرب من تولوز ـ في فرنسا حيث تلقى تعليمه بمدرستها الثانويـة خلال الفتـرة الممتدة مـا بين عــامي ١٨٣٦ و ١٨٤٠ . وفي هذا العام الأخير توفي والده في مرسيليا بما اضطره إلى العودة إلى إزمير حيث أمضى بعض الوقت قبل أن يتوجه إلى مصر التي تولى فيها خاله بموغوص يوسيفيان لفترة طويلة الاشراف على علاقات محمد على الخارجية ونشاطاته التجارية . وبادر بوغوص إلى تقديم ابن أخته إلى الوالي في سراي رأس التين ، ثم أسكنه معه وعينه سكرتيرا خاصا له . وكان الانطباع الأول الذي تولد لدى نوبار بعد انتقاله من أوروبا إلى الشرق هـو إحساسه بالنقلة من العصر الحديث إلى عوالم العصور الوسطى الشرقية . ونستشف من مذكراته كم كان يرثى لحال خاله الذي كان باستمرار يرتدي ملابس « الرعايا » المسيحيين ويعيش في عزلة تامة ولايتوجه لمقابلة الباشا إلا بعد أن يتلو صلواته الأخيرة بحكم أن الأحداث التي عاصرها والمناظر الدامية التي شاهدها قد أثرت كثيرا في

<sup>(</sup> ۱ ) توفی نوبار نی باریس نی ۱۲ ینایر ۱۸۹۹ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع بحثي عن أوراق حكيكيان في

P.M. Holt(ed), Social and Political change, in Modern Egypt (Oxford University press. 1968)

نفسيته \_ بل إنه كاد يفقد حياته نتيجة لاحدى سورات شك الباشا وغضبه . ومع كل هذا فإن بوغوص كثيرا ما كان يصارح الباشا برأيه فى الموقت الذي كانت فيه نزوات الحكام وغضبهم تفضى إلى الموت .

وفى عام ١٨٤٤ مات بوغوص فقيرا بل مثقلا بالديون ، وشهد جنازته كشير من سكان الاسكندرية المصريين والأجانب . وحين علم محمد على أن دفن بوغوص لم يتم باحتفال رسمى اجتاحته نوبة غضب وأمر بإخراج جثة بوغوص من القبر وإعادة اجراءات اللفن باحتفال يشهده كبار الموظفين الذين لم يشاءوا في السابق أن تحاط جنازة ذمي باحتفالات رسمية مما آلم محمد على الذي كان يقدر خدمات بوغوص له طوال أكثر من ثلاثين عاما . حقيقة إن أوامر محمد على بهذا الصدد لم تنفذ بحذافيرها ، إلا أن كبار الموظفين المسلمين شهدوا احتفالا رسميا على روح بوغوص في كنيسة الأرمن وهو ما لم يسبق له مثيل .

وبعد وفاة بوغوص عمل نوبار مترجما لمحمد على الذى منحه ثقته نتيجه لاتقانه للغتين الفرنسية والتركية وإلمامه باللغة الانجليزية ولتقديره للخدمات التى قدمتها له أسرته . ويذكر نوبار أنه قرأ رسالة غير واضحة الخط كان الدوق دى مارمون قد أرسلها لمحمد على ولم يستطع أحد قراءتها ، مما أدى إلى ذيوع شهرته فى حاشية الوالى بصفته متعلما يتقن كثيرا من اللغات . ونحن نعتقد أن نوبار يبالغ فى وصف أهميته بالنسبة إلى الوالى ، إذ أن اتساع الحركة التعليمية فى عصر محمد على الذى شهد إيفاد البعثات إلى مختلف البلدان الأوروبية وخصوصا فرنسا ، ووفود عدد كبير من الأوروبيين إلى مصر ، قد أمد حاشية الوالى بالكثيرين الذين يتقنون اللغات أمد حاشية الوالى بالكثيرين الذين يتقنون اللغات عمد على والفترة القصيرة التى رجعنا إليها بصدد أواخر حكم عمد على والفترة القصيرة التى حكمها إبراهيم قبل وفاة

والده على أية اشارة إلى الدور الذي كان يلعبه نسوبار الشاب في حاشية هذين الواليين . ولا يأتي نوبار في مذكراته بجديد حين يسجل أن محمد على قد أفسح المجال لتقدم مصر المادي على النمط الأوروبي باستقدامه أ الخبراء والفنيين الأوروبيين ( من أطباء ومهندسين وضباط بحريين) وتكريمه إياهم بقصد تشجيع رعاياه على أن يكرموهم بدورهم ، وخصوصا أن المسلمين من رعايا الدولة العثمانية برغم تخلفهم ، كانوا لا يزالون يحتقرون المذميين ولا يسلّمون بتفوقهم عليهم أو مساواتهم بهم وتوليتهم مناصب قيادية في أجهزة الدولة وفي القوات المسلحة . ويثني نوبار في مذكراته على اتجاه محمد على إلى مساواة المسلمين بالمسيحيين واستقدامه الحبراء من أوروبا وتخفيفه حدة الحواجز التي كانت لا تزال تفصل الشرق عن الغرب ، ويقـر ما ذهب إليـه معظم من تناولوا حكم محمد على من أنه مصلح عظيم حول مجرى تاريخ مصر الحديث وأقام فيها دولة راسخة الأركان بعد أن كان قد تسلمها ولاية عثمانية فقيرة ومتخلفة ، بحيث أصبح يشار إليه بـاعتباره مؤسس مصر الحديثة . حقيقة أن عهد محمد على كان شديد الوطأة على شعب مصر الذي ضحى بالكثير في سبيل إقامة الدولة الحديثة ، وامتثل لتوجيهات الباشا وشدته إلا أن عهود الانتقال \_ بما في ذلك حكم محمد على \_ قد لا تخلو من شدة مبعثها الرغبة في اختصار مدى التطور . وهكذانجد نوبار يـطلق على محمـد على ( ص ٦٩ من المذكرات ) صفة 1 المتبربر العبقرى \_ Ce barbare . de genie

ويرثى نوبار لازدياد شكوك محمد على وأوهامه فى أواخر حياته وخصوصا بصدد ما تخيله من أن ابنه ابراهيم يتآمر للاستيلاء على الحكم وقد يلجأ الى الأساليب الشرقية فيدس له السم ليتخلص منه . وهذه الشكوك هى التى جعلت محمد على يستغنى عن خدمات

نوبار ويعهد بها إلى ابنه ربما ليراقب اتصالاته بالقناصل. وقد اصطحب نوبار إبراهيم ـ الذى داهمته الأمراض ـ في أثناء الرحلات التي قام بها إلى أوروبا وتوطدت علاقاتها في تلك الأثناء بحيث بثه ابراهيم طموحاته فيا لو تولى حكم مصر. وفي باريس شرح نوبار لابراهيم الأثار التي شاهداها بحيث أحرز إعجابه . وبعد أن زارا لندن عادا إلى مصر.

وفي خلال رحلة العودة أبدى ابراهيم شدة خوفه من طبيعة استقبال والده له وخشيته هو الآخر من أن يتعرض للموت بالسم . ثم توجه نوبار إلى إزمير لقضاء بعض الوقت فيها ، وحين عاد إلى مصـر ( ١٨٤٦) عين في منصب السكرتير المترجم الثاني لمحمد على ، ثم رافق إبراهيم في زيارة ثانية إلى أوروبا ازدادت خلالهـا وطأة المرض عليه مما زاد في شكوكه وعصبيته . أما محمد على فقلد كانت الفترات الأخيرة من حياته بمثابه مأساة حقيقية : فقد اختلط عقله وازدادت شكـوكه في ابنــه ابراهيم وباتت تمر به فترات من الجنون والخرف الحقيقيين ، كان يجهش خلالها بالبكاء ولا يهدأ إلا إذا نقـل إلى مسكن ابنته نــازلي ، وإزاء ذلــك فكــر كبــار الموظفين في إقامة مجلس للوصاية بتــولى حكم البلاد ولكن إبراهيم رفض هذا الاتجاه وتوجه إلى إستانبـول لكي يضمن تنصيبه واليا , ولكنه لم ينعم بالحكم طويلا نتيجة لتدهور صحته . وكان نوبار يسري عنه حتى وقت متأخر من الليل بأن يعيـد إلى مسامعــه أخبار معــاركه المظفرة . وخلال هذه الفترة كان عباس حلمي ـ حفيد محمد على وولى العهد طبقا لما نصت عليه الفرمانات نتيجة لكونه أكبر أفراد الأسرة سنا ـ يخشى أن يقضى عليه عمه مما جعله يؤثر الابتعاد عن مصر إلى الحجاز .

واشتدت آلام المرض على إبراهيم ، وفى النهاية توفى بين ذراعى نوبار (١٨٤٨) ، ولم يأسف عليه أحد لشراسته وقسوته . ويعد وفاة إبراهيم بثلاثة شهور لحق به والمده . ويخصص نوبار الفصل السادس من مذكراته لرصد أهم إصلاحات محمد على فى مجالات الزراعة والرى وإدخال محاصيل جديدة .

وفي وثيقة هامة أرسلها قنصل بريطانيا العام في مصر إلى حكومته في ٥ أغسطس ١٨٤٩ (٣) نقرأ الفقرات التالية : « إن تعلق كل طبقات مصر باسم محمد على واحترامها له يشكل جنازة أفخم مما كان بإمكان حفيده أن يوفره(٤) . فالسكان المتقدمون في السن يتمذكرون الفوضى التي أنقد هذه البلاد منها ويتكلمون عنها ، في حين يقارن السكان صغار السن حكمه المتميز بالحيوية بحكسومة خلفه التي يجرفهما الهوى والتردد . وجميع الطبقات ، سواء من الأتراك أو من العرب يجمعون بصراحة على أن رخاء مصر قد مات مع محمد على أو\_ حسب مصطلحاتهم الشرقية \_ أن أنفاس مصر قد بارحت جسمها : وفي الحق . . . لا يمكننا أن ننكر أن محمد على ، برغم كل أخطائه ، كان رجلا عظيها . فحين نحكم على شخصيته لا يمكننا إطلاقا أن ننسى أنه ، دون أن يتمتع بميزة من نسب أو من ثروة ، قد شق طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته الفذة وبدابه وذكائه . فحين تولى الحكم كانت مصر مقطعة الأوصال نتيجة للنزاعات والشيع ، كيا كانت تتعرض للسلب والنهب على أيدى عصابات جوالة من المغامرين ، كماكانت ماليتها وتجارتها مستنزفتين ، وفي كل محافظة كانت الحياة والأملاك تحت رحمة أصحاب السطوة . كما لا يجب علينا أن نشتد في انتقاده حين كان يضطر أحيانا \_

F.O. 78 / 804, no 46 Murry to palmerston.

<sup>(</sup> ٤ ) أبدى هباس كثيرا من العقوق لجده - فلم يشترك في جنازته أو يصدر أمرا بأخلاق الحوانيت والمصالح الحكومية ولم يدع السلك القنصلي بهذه المناسبة.

بهدف القضاء على عوامل الشر والفوضى المستشرية لدى شعب لا يعترف بقانون آخر سوى القوة - إلى اللجوء إلى إجراءات تتصف بالقسوة والشدة . اذ يقر الجميع بأن عمد على ، لو حكمنا عليه بمقياس كونه تركيا ، لم يتصف بالقسوة : اذ أن العقوبات التى نفذها كانت - مع بعض الاستثناءات القليلة لازمة لأمنه أو للمحافظة على السلام العام ، وأخشى أن أشارك الكثيرين في التصريح بأنه - مثل معظم من أطلق عليهم لقب و الأكبر » - كان مفرطا في حبه للشهرة والسلطة ، ولو أن مطاعه لم يلوثها الجشع . ورغم شدة غضبه الا أنه لم يكن يستمر طويلا . . .

و ومن النادر أن تصل إلى مسامع المرء في أية ولاية من ولايات الامبراطورية العثمانية فقرة تشبه الفقرة التالية: اذا ما سمح لى الله فإنني أتنازل بكل سرور عن عشر سنوات من حياتي لأضيفها إلى حياة باشانا العجوز، ولكنني علمت أن أكثر من شخص قد فاهوا بهذا التصريح خلال مرض محمد على . وبالاضافة إلى ذلك فمن واجبنا ، كأوروبيين ، أن ننصف ذكراه بأن نتذكر أن المسافر أو الرياضي أو عالم النبات والحيوان الانجليزي كان يستطيع خلال عدة سنوات ـ في الوقت الذي لم يكن يستطيع المسيحي فيه أن يتجول في حلب أو دمشق أو في أي مدينة خاضعة لحكم السلطان المباشر دون أن يتعرض للأذي أو الإهانة ـ أن يتجول عزلا من دون أن يتعرض للأذي أو الاهانة ـ أن يتجول عزلا من السلاح في وادي النيل والصحاري المجاورة له ، وأن يضمن سلامة شخصه وأملاكه بالصورة التي يتمتع بها في حديقة هايدبارك في وضح النهار » .

-

ويتعرض نوبار في مذكراته لشخصية عباس الأول

وشكوكه ومارواه الأوروبيون عن هواجسه واستبداده وتنحيته للأشخاص الذين ارتبطوا بالعهد السابق ، ولكنه مع ذلك يشيد ببنائه للسكة الحديدية التي وصلت الاسكندرية بالقاهرة وقيض لها أن تمتد إلى السويس في عهد خلفه سعيد ، كما يشيد بإعادته الأراضى إلى الفلاحين اللين أرغموا على تركها . ورغم شك عباس في نوبار لشدة ارتباطه بعمه إبراهيم فإنه لم يتردد في الافادة من خدماته (°) واصطحابه إلى إستانبول حين توجه إليها لتسلم فرمان توليته حسب العادة المقررة . ويذكر نوبار أنه ناقش في العاصمة العثمانية مشروع مد السكة الحديدية الذي عارضته السلطات التركية على اعتبار أنه سيفصل مصر عن الدولة العثمانية ويلحقها بانجلترا وأورويا .

وقد اختلف عباس عن جده وعمه في سعيه إلى هدم النفوذ الأوروبي في مصر وتوثيقه علاقات البلاد بالدولة العثمانية . . وخصوصا أنه كان يعتقد أنه إذا ما تحتم عليه الخضوع لأحـد فليكن وللخليفة العثمـان، لا للأوروبيين . كما كان يسرى أن الصراع بـين السلطان ووالى مصر لن يفيد سوى الأوروبيين ولن يؤدى إلا إلى الانهيار التام للامبراطورية العثمانية بما فيها مصـر ، وخصوصا أن مصر لم تكن في رأيه تتعدى كونها ولايــة صغيرة لاإمبراطورية كما كان عليه الحال في عهد جده ، وبالتالي كان يتجه إلى أن تتمشى مؤسساتها ونظمها مع حجمها ودخلها ـ ومن ثم سعيه إلى قطع دابر المؤامرات السياسية وطرد الطفيليين الذين رأى أنهم امتصوا دماء مصر في العهد السابق ، وخصوصا أنه كان يمقت اتجاه جده إلى إحاطة نفسه ببعض الأوروبيـين الذين كـانوا يقيمون في مصر أويفدون إليها باعتبارهم حلقة الوصل بينها وبين العالم الخارجي . وهكذا اتجه عباس إلى العزلة

<sup>(</sup> ٥ ) هينه حباس ( يونيو ١٨٥٠ ) مديرا للادارة الصحية علفا ليوسف حكيكيان الذي نفاه إلى الصعيد في نفس الوقت الذي واصل لميه تويار شغل منصب المترجم الثاني للوالي .

وإلى إحاطة نفسه بأتباعه المخلصين وحدهم ويبرر ذلك بقوله : و لست تاجرا ولن يفيدني هؤ لاء السادة ـ فاذا ما شُغِلُوا بتجارتهم فلن أطلب منهم ما يتعدى ذلك ، وإذا ما اعتدى عليهم أحد فسأوفر لهم حمايتي ، وسأمنحهم مساندة خاصة اذا ما احتاجوا إليها . . . ولا أود ـ كما كان الحال أيام جدى . . . ـ أن يكون قصرى بمثابة مقهى يفد إليه الناس الذين ليس لديهم ما يشغلهم لكي يتجاذبوا أطراف الحديث ، أما علاقاته بالسلك القنصلي فلم تشبها شاثبة ولكنها لم تصل الى مستوى العلاقة الوثيقة التي بلغتهـا أيام محمـد علي ، ومن ثم البرود الذي اتصف به استقباله لهم وخصوصا أن معظم رجال السلك القنصلي كانوا من التجار . وفي عهده أنشئت إدارة للجوازات في الاسكندرية لأن الاضطرابات التي عمت الجانب الأوروبي من البحر المتوسط شجعت عددا من الأشرار ومن لامستقر لهم على أن يفدوا إلى مصر للاقامة فيها (٦) . ولم تكن عـلاقة عباس بكبار الموظفين على ما يرام ، كما أبعد عن الخدمة من كان يعتبرهم أنصاراً لفرنسا التي ساندت جده ، بل لقد ألغى المؤسسات التي كان يديرها فرنسيون وأجرى تعديلات كثيرة على إدارات الدولة دون أن يكون لديه من الخبرة السياسية أو التعقل ما يجعله يفرق بين الغث والسمين (٧) . ويسجل نوبار أنه طرد من القاهرة والاسكندرية كثيرا من السحرة وضاربي الودع ومن على شاكلتهم ونفاهم إلى الصعيد أو الى السودان .

وفى رأى نوبار كان عباس تجسيدا ( للسيد العظيم Le grand Seigneur) ، أو لسلامسير المشسرقي

الحقيقي: فقد كان يعيش منعزلا متفردا ويصدر أوامره التي كان يتوقع أن تكون موضعا للطاعة العمياء \_ وقد صرح لنوبار بما يلى: « بإمكان أن أعمل كل شيء ويشبهني الجميع في أنهم يحكنهم عمل كل شهرء ، . . . . . انا وزير ابن وزيــر وحفيد وزيــر . ولست تاجرا مثل جدى أو عمى ، وإذا ما كان على أن أحمى التجار فلست ملزما بتقليدهم » . ويصف نوبار عباسا بالكرم في حدود المعقول ، ويضرب مثالا على ذلك أنه دفع ديونه ( نوبار ) ويعلل ذلك بأنه لم يكن يحب أن يكون أحد حاشيته في حاجة إلى المال ، لأنه في هذه الحالة يكون تابعا لداثنيه لا لعباس . ورغم ما يؤكده نوبار وغيره بمن تعرضوا لحكم عباس من أنه كان غريب الأطوار(^) ومثارا لرعب الشعب ، إلا أنه يقر بأن المصريين لم يعانوا في عهده من الضغوط المالية والاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في عهد جده. وقد أغلق عباس المصانع والمدارس المرتبطة بالجيش ، وذلك لادراكه أن شراء المصنوعات من أوروبا مباشرة أرخص ثمنا وأحسن نوعية . كما ألغى احتكارات الدولة(٩) التي فرضها جده بحيث توفرت للفلاح حرية بيمع محاصيله للأجانب نقدا ولم يعد مضطرا لدفع الضرائب عينا بعد أن توفرت له النقود .

ويندد نوبار في مذكراته في أكثر من موضع بالسخرة ذلك النظام الذي عرفته مصر منذ أقدم العصور للقيام بالخدمات العامة وخصوصا ما يتعلق منها بمقاومة فيضان النيل بتعلية الجسور وتقوية شواطىء النهر واقامة السدود والقناطر والقنوات ، ثم امتد ليشمل كل

<sup>-</sup>F. o. 708 / 804, no. 27 dated 6 May, 1949 from Murray to palmerston. (7)

<sup>-</sup> Ibed, no. 59, deted 4 December, 1949.

 <sup>(</sup> A ) يقال أنه كان يحتفظ في قصره بشمر مستأنس كان يخيف به المقناصل الأجانب .

<sup>(</sup> ٩ ) لكى تضعضع بريطانيا الأساس الاقتصادي الذي ارتكز عليه حكم محمد على عقدت اتفاقية تجارية مع الدولة العثمانية ( ١٨٣٨ ) نصت على حرية التجارة دامحل أملاكها . ويخطىء نوبار حين يذهب ( ص ٨٢ ـ ٣ ) الى أن هذه المعاهدة قد وقعت في عام ١٨٣٦ .

الأعمال العامة التي تضطلع بها الدولة والحاكم . وكان الفلاح المصرى لا يتقاضى أجرا عن القيام بهذه الأعمال . ولا يصرف له غذاء أو يكرس اهتمام بأحواله الصحية ، بل إنه كان أحيانا عرضة للجلد بالكرباج . ويربط نوبار ( ص ٨٣ - ٨٤ ) بين السخرة والكرباج وبين الاستبداد الذي عرفته مصر منذ أقدم العصور ويفسر ذلك بالنظام الزراعي الذي جعل حاكم البلاد يركز السلطة في يديه لكي يتسنى له الاشراف على توزيع مياه النيل ومقاومة الفيضان وإقامة نظام رى الحياض المشهور . وبطبيعة الحال لم يعد هذا النظام يتمشى مع المبادىء الانسانية التي عرفها القرن التاسع عشر ـ فقد ندد به الأحرار من الانجليز بوجه خماص وجعلوا منه منطلقا لمناصبة نظام محمد على العداء ، كما أنه كان مناقضا لروح الاصلاحات التي شهدتها الدولة العثمانية فيها عرف باسم « التنظيمات الخيرية » التي كانت تهدف فيها عهدف إلى تحديث الدولة وكسب مساندة الدول العظمي .. وبريطانيا بوجه خاص ـ لها في مواجهة أعدائها.

وقد استولى عباس على الاقطاعيات التى وزعها محمد على على أسرته وحاشيته التى كانت ترتكز على الاتراك والشراكسة ، مما جعل كل هؤلاء يهاجرون الى إستانبول حيث شكلوا حزبامناوا لعباس \_ فطالبه أبناء وأحفاد محمد على بأن يرد إليهم ميراثهم من أراض ومجوهرات \_ ومن ذلك اقطاعيات محمد على التى بلغت ، ، ، ، ، ، ، فدان ، كما طالبوه بأن يرد إليهم نفقات إصلاح هذه فدان ، كما طالبوه بأن يرد إليهم نفقات إصلاح هذه الأراضى بما في ذلك المباني التى أقيمت عليها والاشجار

التى غرست فيها . وأصر عباس على موقفه وذهب إلى أن الأموال التى أنفقها محمد على وأنفقوها هم كانت في الأصل ملكا للحكومة التى يحق لها أن تستردها .

وواصل نوبار العمل مع عباس بـاعتباره سكـرتيوا مترجماً ثم مديرا لادارة التغتيش الصحى . ورغم أن الوالي لم يعينه وزيرا للخارجية \_ إذ أن مصر ، باعتبارها ولاية عثمانية ، لم يكن يحق لها ان تكون لها سياسة خارجية مستقلة في حين كان يمثلهـا في الخارج سفـراء الدولة العثمانية - الا أنه كان يضطلع بأعمال تتصل بعلاقات الولاية المحدودة بالخارج، وخصوصا أن الدولة العثمانية حاولت أن تطبق في مصر الاصلاحات المرتبطة بالتنظيمات الخيرية التي تضمنت وعد السلطان بإقامة العدالة في أملاكه وتحديد كمية الضرائب وتنظيم تحصيلها وتأمين المرء على حياته ومالـه وعرضـه : كما تضمنت تحديد مدة الخدمة العسكرية . وكان عباس يرى أن تحويل ملفات حالات الاعدام إلى إستانبول للحكم فيها من شأنه أن يهدد الأمن والنظام في البلاد على اعتبار أن سرعة تنفيذ الأحكام من شأنها أن تردع المذنبين . لهذا قاوم تطبيق التنظيمات في مصر إلا إذا عدلت بحيث تتمشى مع عادات البلاد وتقاليدها وما جرى به عرف الولاة فيها . وأرسل نوبار إلى إستانبول للتفاوض مع الباب العالى بشأن هذه المسألة (١٠٠) . وفي العاصمة العثمانية اتصل نوبار بالسغير البريطاني الذي كان يتمتع بنفوذ قوى في الـدوائر العثمـانية مبعثـه قوة شخصية ودفاع بلاده عن الدولة في وجه طموحات محمد على ومساندتها لبرنامج الاصلاحات التي تضمنتها التنظيمات الخيرية ، وذلك كي تستطيع الدولة أن تقف

<sup>(</sup> ١٠ ) قدم التجار في الاسكندرية والقاهرة ومواطنون آخرون من ذوى الحيثة عريضة الى القنصل البريطان العام سجلوا فيها احتجاجهم على قرار الباب العالى الخاص بحرمان الوالى من حق تنفيل حكم الاعدام فى المجرمين الذين أدينوا قانونا وحكم عليهم بالموت. وقد طالبت المريضة بإبقاء هذا الحق فى يد الوالى محافظة على الأمن وناشدوا القنصل العام أن يلتمس من السفير البريطاني في استانبول - سيرسراتفورد كانتج ـ أن يسمى الى تأجيل اتخاذ قرار بصدد هذه المسألة حتى تبحثها الحكومة البريطانية .

على قدميها وتقاوم الضغط الروسي وتوفر حاجزا قويا في وجه التوسع الروسي صوب الهند والمياه الدفيئة (١١) . ونفذ نوبار مهمته في الأستانة على خير وجه وحصل على مساندة السفسر البريطاني لموقف عبياس بشأن مسألة ( القصاص ) التي سويت لصالحه . ويبدو أن نوبار تناقش في استانبول مع السفير البريطاني حول مشروع الخط الحديدي بين الاسكندرية والسويس. وهو المشروع الذي كان قنصل بريطانيا العام في مصر (مرى) قد عرضه على الوالى في بداية حكمه تنفيذا لتعليمات حكومته (١٣) . وحين عاد نوبار إلى مصر نصح عباس بتنفيذ المشروع وبين لــه أنه سيفيــد التجارة والمواصلات الأوروبية ويساعد عملي تطويس الادارة المصرية بحيث تحصل البلاد على عطف الرأى العام الأوروبي بما يساعدها في نزاعاتها مع الباب العالى . واقتنع عباس بوجهة نظر نوبار وتفاوض في هذا الشأن مع قنصل بريطانيا العام ، وأرسل نوبار إلى لندن للتفاوض مع المستولين البريطانيين . ونجحت المفاوضات وبمدىء في مد الخط الحمديدي الملكي ربط الاسكندرية بالقاهرة في عهد عباس ثم أكمل في عهد خلفه سعيد .

ورغم ما تواتسر عن كره عباس للأرمن في أواخسر عهده (۱۳) . فإنه عهد إلى نوبار وأخيه استيفان بتمثيله في برلين وفينا ، ولم يمر وقت طويل على رحيل نوبار إلى فينا

حتى وصله خبر موت عباس . وفي الفصل العاشر من مذكراته نجده يسرد مختلف الروايات التي جرى تداولها جذا الخصوص - هذا برغم أن الطبيبين الايطاليين اللذين فحصا جثته أرجعها وفاته إلى نوبة من الصرع(١٤) . وعلى أي حال فقد أدت وفاة عباس إلى إلغاء تمثيل مصر في برلين وفينا وإعفاء نوبار من الخدمة باعتباره أحد رجال عباس . ولعل هذا هو السبب الذي جعله يتصدى للدفاع عن عباس وسياسته ، فيصف عصره بأنه يسجل مرحلة من مراحل تطور مصر، ويفند وجهات نظر من هاجموه ، مسجلا أن عصره اللذي لم يعرف عنه الكثير قد تعرض للنقد الشديد وأنه كان موضعا للتجني والأحكام الخاطئة ـ فقد ساده الأمن بالشكل الذي لم تعرفه مصرحتي ذلك الوقت ، كما يمتدح تخفيضه لنفقات الدولة وشدة حرصه على مصالح البلاد . ويمكننا أن نتبين حقيقة حكم عباس بمقارنة ما سجله نـوبار بمــا كتبه قنصــل بريــطانيا عــلى أثر وفــاة عباس(١٥) \_ فقد أكد حمق سياسته وتكديسه الأموال في خزائنه مما تسبب في إفلاس خزانة الدولة ، وسجل أنه كان يبدى ميلا طفوليا إلى البناء والمفروشات ممــا جعله ينفق كثيرا من المال ، في الموقت الذي لم يكترث فيه بالادارة العامة وبمرتبات الموظفين ، بل إنه وصل إلى حد الامتناع عن دفع مرتبات الموظفين والجيش والخدمات العامة ويعزو اتجاهاته إلى كونه الوحيد في أسرة محمد على الذي لم يتلق تعليها أوروبيا أو يلم بلغة أوروبية أو يتوجه

<sup>-</sup> F . o . 78/916 , Encl . copy in no . 4 dated 24 January , 1852 , from Murray to granvilla ( ) )

<sup>-</sup>F.o. 78/804, no. 3 from Murray to palmerston, dated 16 jan., 1849.

<sup>-</sup>f.o.78/919, no.30 kreen to clarendon, dated 19 nov.,1853.

<sup>-</sup>F.O. 78/1036, no. 35, Bruce to clarendon, dated 17 July, 1854 (11)

ويؤكد پروس ( فى رسالته رقم ٣٩ المؤرخة ١٣ أغسطس ١٨٥٤ ) أن عباسا لم يمت مقتولاً وأن أطباءه كانوا يتوقعون إما أن تداهمه نوبة المصرح فى أي وقت أو يصاب بالجنون ، واستدلوا على ذلك بقسوته الشديدة فى أواخر عهده وانفلات اعصابه . ( ١٥ ) الرسالة رقم ٣٩ السابقة .

إلى أوروبا ولو مرة واحدة بحيث لم تكن لديه أية فكرة عن حضارتها . ويضيف إلى ذلك أن عباس قد تربى على الطريقة التركية حيث عاشر الخدم الذين لقنوه كيف يكره أوروبا .

ورغم انحياز نوبار الى عباس حين قيم عهده ، فإنه كان على العكس من ذلك شديد النقد لخلفه سعيد الذى تعرضت مصر فى عهده للغزو والانتهاب على أيدى العناصر الأوروبية التى تدفقت عليها وكل همها الكسب السريع بأى ثمن . ويشير نوبار إلى الفوضى التى أحدثتها هذه العناصر فى بلاط الوالى وفى الادارات الحكومية وفى أوضاع المصريين بوجه عام ، ويعزوها إلى شخصية الوالى الذى يكرر نوبار فى أكثر من مناسبة أنه كان يفتقر إلى احترام الذات وأنه كان يعشق المظاهر ويحب أن يكون موضعا للاطراء ـ فقد اهتم بالجيش وبالاستعراضات العسكرية وأنفق الأموال بسخاء على شراء ملابس فاخرة للضباط والجنود واقامة المعسكرات التى كانت بعض خيامها من الحرير الخالص .

وكان سعيد قد استدعى نوبار من فينا وعينه رئيسا لمحكمة الاستئناف ثم مديرا لادارة الترانزيت والسكة الحديدية . وإلى هنا يكون نوبار قد اكتسب ثقة أربعة من الولاة . ويعلق القنصل البريطاني على تعيين نوبار فى منصب الجديد على الوجه التالى(٢١) : « اننى أعتبر اختيار نوبار بك بوجه عام أمرا مرضيا جدا - فلها كان قد ولد رعية للباب العالى فانه يجمع بين ذكاء الأوروبي وتعليمه وبين المعرفة التامة بالأتراك ولغتهم . ولما كانوا يعتبرونه واحدا منهم ، فإن ذلك يوفر تغلبا على صعوبة كبيرة ، ولولا ذلك لكان هذا التعيين مصدرا لغيرة الأتراك الذين اعتقدوا أنهم أرغموا على وضع أجنبي على رأس واحدة من أهم ادارات الحكومة وخصوصا أنهم رأس واحدة من أهم ادارات الحكومة وخصوصا أنهم

يمظون بقدر كبير من الرعاية . ولدى معرفة كافية بالصعوبات التى تواجه مدير الترانزيت والسكة الحديدية في مصر بحيث أشعر بشيء من القلق بشأن نجاح المدير الجديد . وسأسعى باستمرار إلى أن أبدل له كل مساندتي الرسمية ـ اذ من سوء الحظ أنه من المؤكد أن الموظفين الأتراك لا يمكنهم أن يقفوا على أقدامهم في وجه المؤامرات والضغوط المستمرة التي تواجههم بدون الميزة التي يوفرها التدخل الأجنبي ـ ولدينا مصلحة حيوية في أن تكون إدارة المواصلات الحديدية مرضية بحيث يكون تدخلنا أمرا مشروعا .

وأول ما لاحظه نوبار لدى عودته إلى مصر ازدياد أعداد الأوروبين ودبيب الحيوية في أبناء البلاد المذين زال عنهم الخوف الذي خيم عليهم في عهد الوالي السابق ، بحيث لم يعودوا يخشون التعبير عن آرائهم بحرية ، وبحيث مالوا إلى الخروج للنزهة . كما أن نشوب حرب القرم التي استمرت ما بين عامي ١٨٥٣ ، ١٨٥٦ قد تسبب في انتعاش البلاد بسبب ارتفاع أسعار الحبوب إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بحيث لم يعد الحكام يصطنعون القسوة في تحصيل الضرائب وبحيث ازداد ثراء الملاك . وقد شجعت الحرب التجار اليونانيين والمشارقة على التغلغل في الصعيد وخصوصا أن سعيد قد أكد حرية التجارة التي شهدها عصر عباس كما أكد حرية تملك الأراضى التي بدأت أيضا في عهد سلفه . ولكنه كان يضيق بالشئون الادارية ويحيط نفسه بأشخاص عديمي القيمة والشخصية وخصوصا أنه كان يعتبر نفسه رجلا عسكريا لايحترم الا المسائل المتصلة بالشئون الحربية وحدها . مما جعل المديرين وحكام الأقاليم يحذون حذوه . كما كان يرحب بثناء المقيمين الأوروبيين في البلاد عليه ووصفهم له بأنه لبرالي ذو أفكار عالية .

ورغم ذلك فإن نوباريسجل أن أمور مصر سارت على ما يرام بدون تدخل السلطة المركزية وأن هذا يثبت عدم صححة الفكرة الذاهبة إلى ضرورة حكمها بالشدة وبالسخرة والكرباج.

إلا أن ازدياد تدفق العناصر الأوروبية على البلاد قد أثار مشاكل لا حصر لها كانت ناتجة عن الامتيازات الأجنبية القديمة التي منحتها الدولة العثمانية للأجانب المقيمين في أراضيها منذ عصر السلطان سليمان القانوني ( في القرن السادس عشر ) . فطبقا لهذه الامتيازات كان الاجنبي لا يحاكم إلا في القنصلية التابع لها ولا تنطبق عليه القوانين المحلية المستقاة من الشريعة الاسلامية ، كها كان مسكنه لا يفتش ولا يتعرض للقبض عليه الا بإذن من قنصليته ، عما ساعد على التهريب والاجرام والتسترعلي المجرمين المحلبين والضغط على الحكومة المصرية وابتزازها بالتهديد والوعيد والحصول على تعويضات وهمية على أيدى القناصل الذين كان معظمهم من التجار عديمي اللذمة والشرف. ويصف قنصل بريطانيا العام هؤلاء القناصل على الوجه التالى(١٧): د إن القناصل العموميين اللذين يقبضون مرتبات هم التابعون لغرنسا والنمسا ويروسيا واليونان وأسبانيا والولايات المتحدة وسردينيا وانجلترا وروسيا . أما القناصل العموميون الذين لا يقبضون مرتبات ويعملون بالتجارة فهم قناصل هولنده ويلجيكا ونسكاينا ونابولي . ومعظم هؤلاء السادة ليسوا حتى من مواطني البلدان التي يمثلونها (ومن ذلك أن قنصل نابولي العام مشرقى عادى أمكنه أن يحصل ثروة) ، في حين أن بعضهم قد اشتروا تعينيهم مقابل دفع مبلغ من المال ـ والكل قد سعوا الى الخصول على مناصبهم لامن أجل مراكزها ، بل من أجل الفرص التي توفرها لاستغلال

المشروعات الحكومية . وهم لم يتلقوا أى تعليم يؤهلهم للمهام القانونيةالتى يطلب منهم الاضطلاع بها ، ومن الطبيعى أن يسعوا إلى إقامة علاقات طيبة بالحكومة المحليةوأن يستغلوا لمصلحتهم الخاصة ما يوفره لهم منصب القنصل العام من سهولة الاتصال بالوالى » .

وتتضمن مذكرات نوبار نماذج عدة للتعويضات الوهمية المبالغ فيها التي أرغمت الحكومة المصرية على دفعها نتيجة للارهاب الذي فرضته بعض العناصر الأوروبية ، متحالفة مع القناصل ، على سعيد الذي اتصف بالتجبر مع المصريين والضعف أمام الأجانب . وهكذا كانت الامتيازات الأجنبية في عهده بمثابة رأس الحربة لذلك الغزو الخاطف لمصر بحكم أن الأجانب عمدوا إلى إغراء الحكومة المصرية ، بصفتها المنتج الأكبر والوحيد في مجتمع لم تعبد أرضه بعد للاستغلال الصناعي والتجاري . وبحرور الزمن لم يعد الأمر خاصا بقناصل يتكسبون أو يتحكمون ، بل إنه ارتبط بأوضاع اقتصادية واجتماعية تتسرب من الغرب الى المجتمع الزراعي المصري وتتخذ فيه مكانها وتفرض عليه وانينها .

ومن نتائج ضعف سعيد مع الأجانب منحه امتياز قناة السويس لصديق صباه فردنان دلسبس دون أن يحتاط ضد ما تضمنه الامتياز من افتيات على البلاد وحكومتها . فقد تعهد سعيد لدلسبس بالتنازل لشركة قناة السويس عن جميع الأراضى اللازمة لحفر القناة الملحة وبأن يحفر قناة للمياه العلبة من النيل إلى منطقة القناة وأن تتنازل الحكومة كذلك عن الأراضى اللازمة لها ، وهي مساحات شاسعة أخذت دون مقابل . كما تعهد بوضع العدد الكافي من الفلاحين تحت تصرف الشركة لتشغلهم بمعرفتها وتحت إدارتها في أى

( YY )

<sup>-</sup>F.o.78/1222, no.13, from Bruce to clarendon, dated 4 april, 1856

نوع تريده من الأعمال والأشغال العامة(١٨) ، وأعفيت واردات الشركة من دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وأثبت نوبار أنه ضد كل عمليات الابتزاز هذه ، فقد تنبه إلى مساوىء التدخل الأجنى وحاول أن يتصدى له . فبعد تعينيه مديرا للسكة الحديدية حاول أن يصلح أوضاعها المضطربة وتصدى للاضراب الذي قام به الميكانيكيون الأوروبيون واستبىدل بهم ميكانيكيين مصريين ، وذلك رغم احتجاجات القناصل وغاوف سعيد كها خلص الادارة من التدخل الأجنبي وقلل من اللجوء الى السخرة في أعمالها . وحين اضطر سعيد إلى الاقتراض نتيجة لاسرافه حاول بنك الكونتوار دسكونت Comptoir d' Escompte الفرنسي أن يكون ضمان القرض على شكل إشراف على مالية مصر. إلا أن نوبار رفض تنفيذ طلب سعيد الخاص بكتابة خطاب جلا الصدد . وحين ازدادت اجراءات الابتزاز من جانب الأوروبيين لأموال مصر والمصريين على شكل تعويضات ، اقترح تشكيل لجنة تحقيق أوروبية لحسم الخلافات . وتم تشكيل اللجنة بالفعل ولو أنها لم تنجز الكثر بسبب تحيز أعضائها .

وفى عام ١٨٦٢ اصطحبه سعيد إلى باريس ولندن . وفى العاصمة البريطانية تباحث مع لورد بالمرستون حول قناة السويس ، كها ناقش فكرة إنشاء محاكم مختلطة (١٩) تقضى على فوضى القضاء القنصلى ويشترك فيها قضاة مصريون وأجانب فى حسم القضايا المدنية والجنائية

الخاصة بالأجانب . وكـان نوبـار مقتنعا بـأن استقلال مصر لم يكن محصورا في هذا الامتياز أو ذاك المكن الحصول عليه من الحكومة العثمانية ، بل في زيادة قوة مصر بتحسين إدارتها وهو أمر لا يتسنى تحقيقه ما دام الي جانب الحكومة المصرية سبع عشرة قنصليةينتمي إليها ١٥٠,٠٠٠ أوروبي وتتمتع كل منها بسلطة تضاهي سلطة حاكم مصر ماديا وأدبيا وتعرقل سلطتهافي كثيرمن الأمور . وكان خير علاج في رأيه هو جمع المحاكم والسلطات القضائية العديدة في مكان واحد مخضع له الجميع على السواء دون تمييز أو استثناء . ومن ناحية أخرى كان نوبار مقتنعا بأن خير نظام للحكم في الشرق هو الحكم المطلق بشرط أن يخضع الحاكم لسلطة القانون المستند إلى دعامة أخرى مستقلة عن الحاكم وأقوى منه وذلك بفرض عنصر أوروبي على القضاء المصرى بحيث لا يخاطر الحاكم بتحديم خوف من السدول الأوروبية(٢٠) . وفي طريق العودة الى مصر ناقش نوبار مع السفير البريطاني في الآستانة ـ سير هنري بلور ـ موضوع قناة السويس. وكانت بريطانيا منذ البداية تعارض المشروع وضربت على الوتر الحساس حين لفتت . نظر الباب العالى إلى خطورة إنشاء هذا الطريق الماثي الذي قد يؤثر على نظام الدفاع عن مصر بحيث يتوقف ارتباطها بالدولة العثمانية على حسن نيات الوالى الذي قد يفيد من التسهيلات المادية التي يوفرها له حفر قناة السويس فيخلع ولاءه للباب العمالي ويعلن استقلاله

<sup>(</sup> ١٨ ) كانت الحكومة تسوق للشركة للعمل فى كل شهر حوالى عشرين ألف عامل ، وقدر أن مثل هذا العدد من العمال كانوا يساقون فى نفس الوقت فى الطريق من بلادهم إلى منطقة العمل ومثلهم يجمعون فى بلادهم تأهبا للرحيل ، فيكون المجموع حوالى ٦٠ ألف عامل كل شهر .

<sup>(</sup> ١٩ ) حاول قنصل بريطانيا المعام أن يقنع حباس الأول بإنشاء محاكم غتلطة

F. o. 78/804, private letter from Murray to palmerston, dated 6 April, 1849.
ويحتوى ملف وزارة الخارجية البريطانية ٧٨/ ٨٤٠ على كثير من الوثائق التي يشتم منها سعي بريطانيا، في كل من القاهرة واستانبول، إلى

<sup>(</sup> ٢٠ ) أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مصر والمسألة المصرية من ١٨٧٦ الى ١٨٨٢ ، ص ٢٠

مدفوعا إلى ذلك بأطماعه الشخصية أو بتحريض أى جهة أخرى . كما وجهت نظر الساسة الأتراك إلى أن سعيد قد أرفق بعقد الامتياز الأول خطابا أقر فيه أن عقد الامتياز ذاته يجب أن ينال موافقة الباب العالى (٢١) . ورغم ذلك فقد كان نفوذ دلسبس ، المستند إلى تعضيد الحكومة الفرنسية ، يجرف كل شيء أمامه وخصوصا أنه كان يباشر نفوذا شخصيا قويا على الوالى الذي لم يعبأ بعارضة بريطانيا بحيث إن مياه البحر المتوسط ، حين وفاته ، كانت قد جرت حتى بحيرة التمساح ، وسيسعى نوبار في عهد الخديو إسماعيل إلى التصدى للشروط المجحفة التي تضمنها امتياز القناة دون أن يقضى على المشروع برمته .

#### 201

أما القسم الرابع من المذكرات الذي يشغل أكثر من نصف حيزها ، فهو يتناول عهد الخديو اسماعيل نصف حيزها ، فهو يتناول عهد الخديو اسماعيل ( ١٨٦٣ ـ ١٨٧٩ ) ويمكن اعتباره أهم أقسام مذكرات نوبار فقد تقلب نوبار في عهد هذا الحاكم في عدة مناصب هامة فرض طابعه عليها واتخذ فيها عدة قرارات هامة واستطاع اقناع إسماعيل بالموافقة عليها واختلف معه بصددها مما أدى إلى اعفائه من منصبه عدة مرات ليعود إسماعيل إلى تعيينه من جديد لشدة حاجته إليه . وقد شغل نوبار في عهد إسماعيل الحقائب التالية : ورئاسة بجلس الوزراء ورئاسة أول وزارة و مسئولة » . وكانت المناصب التي تولاها نوبار في عصر إسماعيل وكانت المناصب التي تولاها نوبار في عصر إسماعيل واستطاع هو أن يفرض طابعه عليها مستعينا في ذلك بذكائه الفطرى ونشاطه الجم واستعداده الدائم للتعلم

وإتقانه لعدة لغات . وأيا كان المنصب الذي شغله فإنه كان يتمسك بمبادىء أساسية ترتبط بمصلحة الشعب المصري سواء أكان يتولى منصبا رسميا أم لا. ، بل وفي أثناء وجوده في المنفى . ومصدر هذه المبادىء جميعا هو مفهوم العدالة الذي تمسك به تمسكا شديدا: فهو يتصدى للاستبداد وقسوة الضراثب والأساليب التعسفية التي اتصفت بها الادارة المصرية التي لم يحكمها قانون ، كما تصدى للامتيازات الأجنبية والسخرة . ونحن نجده يعبر في مذكراته عن حبه الصادق لمصر ، وهو مانلمسه في أقواله التي منها: « إن الاقامة في أوروبا شاقة بصورة أو باخرى على الشرقي ، أيا كانت الراحة التي ينعم بها المرء في أثنائها . ففيها لايستطيع أن يجيا ويؤكد ذاته . ويمكنني أن أقول إنني أمضيت في الخارج اثنتي عشرة سنة من مجموع سنوات حكم إسماعيل البالغة خسة عشر عاما(٢٢) . قمت خلالها بمهمات ورحلات وقضيت فيها فترات في المنفى . وكنت باستمرار أشعر بالأسى لبعدى عن مصر وأحن اليها ـ ولدى عودت اليها كان يغمرنى السرور الشديد »(۲۳) .

وفي عام ١٨٦٧ كتب مايل إلى زوجته التى كانت فى نيس: « فسرت لك فى خطابى السابق سبب تأخير رحيل إلى إستانبول . . اننى أنتمى الى مصر ولن نستطيع ، أنت وأنا ، أن نعيش فى مكان آخر . . . وذلك رغم أن الحياة فيها مستحيلة طالما يعيش فيها الأوروبيون دون أن تحكمهم قيود أو قانون وطالما لا توجد لدينا محاكم . إننى أتألم لأننى لاأطيق الظلم . ونحن بحاجة إلى محاكم توفر لنا العيش الأمن والكريم . إننا محراجة إلى محاكم توفر لنا العيش الأمن والكريم . إننا بحاجة إلى محاكم تجعل مصر هى مصر . . . وأن إقامة بحاجة إلى محاكم تجعل مصر هى مصر . . . وأن إقامة

<sup>(</sup> ٢١ ) أحمد عبد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا في عهد الخديو اسماعيل ، ص ٢١ - ٢٢ .

<sup>(</sup> ٢٢ ) بلغ حكم اسماعيل ستة عشر لا لحسة عشر عاما .

<sup>(</sup> ۲۳ ) مذكرات نوبار ، ص ۲٦٦ .

العدالة هى التى ستسير بنا رأسا إلى الاستقلال . وحين عبر لى الوالى عن طموحه إلى الاستقلال كان ردى الصريح عليه هو أن أول مايجب علينا عمله هو أن نكون رجالا وأن نرفع النير الذي يفرضه علينا الأوروبيون 1 . لهذا بذل نوبار في عصر إسماعيل جهودا متواصلة (يفصل الكلام عنها في مذكراته) لاقامة المحاكم المختلطة . فقد أجرى مفاوضات مع الدول السبع عشرة المتمتعة بالامتيازات الأجنبية . وعل حين أن انجلترا وألمانيا والنمسا كانت في صف الاصلاح

انجلترا وألمانيا والنمسا كانت في صف الاصلاح القضائي فقد عارضته كل من فرنسا والدولة العثمانية . ففرنسا كانت تعتبر نفسها الراعي التاريخي للامتيازات الأجنبية ، في حين لم ترحب دوائر إستانبول بالمفاوضات المباشرة بين مصر والدول وذلك على اعتبار أن الاصلاح المرغوب فيه يتضمن خرقا للشريعة الاسلامية التي تأنف

أجنبية في إحدى الولايات قد يؤدى إلى سيطرة الأجانب عليها . وتوجت جهود نوبار بالنجاح في آخر الأمر وافتتحت المحاكم المختلطة في أوائل عام ١٨٧٦ . وكان

أن يحاكم المسلم على يـد ذمى ، ولأن تطبيق قـوانين

العنصر الأساسي فيها من الأوروبيين اللين كانت تعينهم حكوماتهم . أما القوانين المطبقة فيها فقد اختلفت اختلافا اساسيا عن أحكام الشريعة الاسلامية

التى كانت من الممكن الرجوع اليها . وعلى حين لم يسمح باستعمال اللغة العربية فيها فقد كانت اللغات

السارية فيها هي الفرنسية والانجليزية والايطالية .

حقيقة ان نويار قد سعى بحسن نية إلى تنظيم القضاء القنصل إلا أن قوانين المحاكم الجديدة لم تكن معروفة لدى الفلاح العادى مما جعلها وسيلة لابتزاز الفلاحين

على أيدى المرابين الأجانب. وفي علاقاتها بـالحكومة خولت النظر في كل الحالات التي تمس فيها الاجراءات

الادارية حقوق الاجانب ، كيا أنها بمحكم وجوب إفادتها بكل القوانين العقارية الجديدة ادعت لنفسها ضرورة الموافقة على كل قانون يمس نظام الضرائب . وأهم من هذا أنها عرضت إسماعيل وكل أفراد أسرته لأحكامها في كل مايمس مصالح الأجانب بما أدى الى تصويب ضربة شديدة الى ما كان يتمتع به ولاة مصر من حكم مطلق وقد يكون هذا هو الهدف الرئيسي لنوبار الذي كتب لأحد أصدقائه يوم توقيع الاتفاقية الحاصة بانشاء المحاكم المختلطة : واليوم وضع أول لغم تحت سلطة إسماعيل وأظن أن هذا اللغم سينفجر يوما ما يوان) . المحاكم المحتلمة الجديدة نظمت القضاء القنصل ، ولكنها لم تلبث أن ووجهت باللقد فيها بعد لأنها نصبت قضاة أجانب للحكم في المسائل التي تهم المصريين ولأن انشاءها هي والمحاكم الأهلية قد ادى الى تراجع أحكام الشريعة الاسلامية .

إلا أن كثيرا من المصريين والأجانب رحبوا بالاصلاح القضائي بحيث افتتح في اليوم التالي لوفاة نوبار اكتتاب لاقامة تمثال له في الاسكندرية التي قامت فيها عكمة الاستئناف للقضاء المختلط. وقد ساهم في هذا الاكتتاب كثير من سكان مصر من أهال وأجانب ، بل لقد ساهم فيه عدد من فقراء القرى والفلاحين الذين تبرعوا بقروشهم القليلة لاحياء ذكرى وأبو الفلاح ، الذي دافع عنهم وخلصهم من الظلم الذي كانوا يزرحون تحته .

كيا بذل نوبار جهودا متواصلة من أجل تقليص الامتيازات التى حصلت عليها شرة قناة السويس. ففى استانبول عبول على الاعتماد على انجلترا من أجل القضاء على امتيازات الشركة ، وعلى فرنسا للتغلب على عاولة كل من انجلترا والباب العالى فرض السيادة

(YE)

Sabry L'Empire Egyptien sous ismail, p. 318.

مذكورا في كتابي مصر والمسألة المصرية ، ص٢٢

العثمانية المباشرة على مصر (٢٥) . وفي باريس شن نوبار حملة صحفية على الشركة وتوصل مع دلسبس الى اتفاق وافق فيه هذا الأخبرعلي إلغاء السخرة وإعادة الأراضي التي نص اعليها الامتياز الى الحكومة المصرية . وفي النهاية أمكن إلغاء السخرة واسترداد معظم الأراضى لكن بعد أن تقاضت الشركة في نظير ذلك تعويضا من الحكومة المصرية هو الذي مكنها من مواصلة العمل الى أن انتهى حفر القناة ووصل البحرين المتوسط والأحمر . كما تفاوض نوبار في عاصمة الدولة العثمانية حول توسيع استقلال مصر الذات مما أدى في عام ١٨٦٦ الى تعديل نظام وراثة العرش في مصر بحيث يكون في أكبر أبناء الوالي الذي حصل في عام ١٨٦٧ على لقب خديو الذي ميزه عن سائس الولاة العثمانيين وعلى حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية بشأن التجارة والترانزيت ويوليس الأجانب وحق سن القوانين التي تمس الأوضاع الداخلية لمصر وحق عقمد القروض وزيادة الجيش والأسطول ، وبذلك حصل اسماعيل على حرية في العمل استغلها لسوء الحظ في الاقتراض والـدخول في علاقات مستقلة مع الدول الأجنبية فيها يتعلق بتسوية الديون . وأخيـرا أكد فـرمان ١٨٧٣ كـل المزايـا التي منحتها الدولة العثمانية لمصر وحكامها منبذ عام ١٨٤١ . وقد أعجب الصدر الأعظم العثماني محمد بن عالى باشا ببراعة نوبار في التفاوض فعرض عليه أن يعينه وزيرا للأشغال العامة في استانبول . إلا أن اسماعيل رفض هـذا العرض كم رفضه نوبار ذاته بحكم أن استانبول ليست مصر وأن الحكم المطلق السائــد في البلدين يسهل التصدي له في مصر عنه في الدولة

العثمانية وأن تقاليد أسرة نوبار كانت مرتبطة بمصر: و فالانسان لايتخل عن بلده كها يتخل عن زوج أحذية بال . . . واذا كان الوالى لايرحب بى فبامكانى أن أكون فى بلدى شخصا عاديا أنعم باستقلالى ولكننى لن أكون على الاطلاق موظفا فى الباب العالى «(٢٦) .

وبعد أن ازداد سوء أوضاع مصر المالية وبدا تخبط اسماعيل أخذت علاقاته « بوزير خارجيته » تزداد سوءا يوما بعد يوم ، وخصوصا أن إسماعيل كثيرا ماكان يتصرف في الأمور على هواه بحيث ان نوبار كان يرى أن مناقشته لاتعنى دراسة مسألة ما وايضاحها بالرجعل محدثه يشير عليه بعمل مايسعى هو في الواقع إلى عمله وأن يتخلذ القرار اللذي ينزغب همو في النواقسع في اتخاذه (۲۷) . ففي عام ۱۸۷۱ أصدر اسماعيل قانونا غريبا أطلق عليه اسم قانون المقابلة نص على اعفاء كل من يدفع ضريبة الأرض لست سنوات مقدما من نصف الضريبة الى الأبد. وأقبل كثير من الملاك على دفع المقابلة واضطر بعضهم الى الاستندانة لهـذا السبب. وعلى حين أن المقابلة كانت اختيارية في البداية الا أنها لم تلبث أن أصبحت إجبارية وقمدرت الأموال التي تم تحصيلها بهذا الشكل بنحو ١٥ مليون جنيه . وقد انتقد نبوبار همذا القانبون انتقاده لازديباد الضرائب وقسبوة الاجراءات المتبعة في تحصيلها ، كما انتقد السخرة واثقال كاهل الفلاحين بالرسوم والضرائب . وحين فكر اسماعيل في فرض رسوم جركية داخلية على البضائع المنقولة من إقليم إلى آخر ، بشرط أن يدفعها المصريون وحدهم ، أصر نوبار على تطبيقها على الأجانب ، وأمكنه أن يفرض رأيه رغم معارضة القناصل ،

<sup>(</sup> ٢٥ ) راجع تفاصيل مفاوضات نوبار بهذا الخصوص في .

G . Douin , Histoire du Regne du Khedive Ismail , tomes I et II .

<sup>(</sup> ۲۶ ) ممذكرات نوبار ، ص ۳۹۱ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) مذكرات نوبار ، ص ۲۱۱ .

مذكرات نوبلر باشا

واستنكر نويار استحواذ اسماعيل وأسرته على ٠٠٠, ٢٠٠, ١ فدان من مجموع الأراضى الصالحة للزراعة والبالغة ٠٠٠ و ٤,٢٠٠ الى ٤,٤٠٠,٠٠٠ فدان ، واقتنع بأن لاصلاح لمصر الا اذا تنازل اسماعيل عن هذه الأراضي واكتفى بمخصصات سنوية . كما اعترض على اتجاه الخديو الى فرض الاحتكار على تجارة السودان بما أدى الى إعفائه من الخدمة ( مايو ١٨٧٤ ) وإن يكن اسماعيل قد اضطر من جديد إلى إعادته إلى وزارة الخارجية . ويستنكر نوبار فيها سجله عن عامي ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ القسوة المتبعة في تحصيل الضرائب مما أرغم الفلاحين على بيع محاصيلهم قبل جنيها في الوقت الذي أزداد فيه الوضع سوءا . وفي أوائل عام ١٨٧٦ كان ولفرد بلنت في زيارة الى مصر وقد أثاره ما شاهده فيها بحيث قدم لنا الصورة المثيرة التالية(٧٨): « كان من النادر حينئذ أن تسرى شخصا في الحقول وعلى رأسه عمامة أو يرتدي أكثر من قميص على ظهره . بل ان ارتداء العباءة كان مقصورا على عدد قليل من مشايخ البلد . وأينها ذهبنا تكبررت القصة . وكانت مدن الأقاليم تمتلء في أيام الأسواق بالنسوة اللاتي يبعن الى المرابين اليونانيين ملابسهن وحليهن الفضية وسبب ذلك ضغط جباة الضرائب على القرية وكرابيجهم في أيديهم ١٠ كيا اعترض نوبار على ما انتواه اسماعيل من ارسال حملة لغزو دارفور ، وخصوصا أنه كانت تجول بخاطره أطماع توسعية دفعته الى محاولة غزو الحبشة مما عرضه لهزيمتين فادحتين في الوقت الذي فشلت فيه مساعيه الى السيطرة على زنجبار .

وازاء كل هذا التخبط من جانب الخديو نجد نوبار

تقييما موضوعيا مستندا في ذلك الى دراستي الوثائقية الخاصة بهذه الفترة والتي أوردتها في كتابي و مصر والمسألة المصرية ، الأنف الذكرو وبمذكرات نوبار ذاته . فحين اشتدت أزمة مصر المالية وازداد وضع البلاد الاقتصادي سوءا طلب اسماعيل من بريطانيا أن تعيره أحد موظفيها لترتيب شئونه المالية في الوقت الذي كان ينوى فيه إعلان افلاسه وهو ما عارضه نوبار والدول التي كان رعاياها دائنين لمصر ، ومن ثم لجوء اسماعيل الى بيع أسهم مصر في قناة السويس للحكمومة البريطانية . ثم أرسلت بريطانيا إلى مصر بعثة يرأسها ستيفن كيف عضو مجلس العموم البريطاني وكبير القائمين على شئون المدفوعات \_ وكانت مهمة هذه البعثة اجراء تحقيق مبدئي يكن الحكومة البريطانية من أن تقرر هل توافق أم لا توافق على طلب اسماعيل الخاص بتعيين موظف انجليسزي مستشاراً ماليا للخزانة المصرية . وعارض اسماعيل منذ البداية اجراء التحقيق الذي كانت تهدف اليه الحكومة البريطانية ، كما عارضه نوبار اللذي يشير في مذكراته إلى أن (كل الدم المصرى ثار في عروقه ، حين تبين هدف البعثة وصرح لكيف بقوله : و في ظل هذه المظروف كمان من الأفضل ألا تبأتي إلى مصمر عملي الاطلاق ، . وانتهز نوبار المنافسات الدولية التي أحاطت ببعثة كيف لكي يتوصل إلى افشالها . حقيقة انه كان لا يزال يميل إلى أن يتعاون العنصر الأوروبي مع المصريين بحيث اقترح على كيف إيغاد انجليزي لـه من السمعة والكلأاءة ما يؤهله لشغل وزارة المالية المصرية مع توفير الضمانات الكافية لاستدامة نفوذه بحكم وضعه ذاته وخوف اسماعيل من استقالته ، وإن يكن حتى ذلك الوقت يعارض أي تدخل في شئون مصر أو فرض الرقابة على إدارتها . ورغم ما يشير إليه في مذكراته من أن

يبدأ في لعب دور مثير للجدل سأحاول فيها يلي أن أقيمه

<sup>-</sup> Secret History of the English occupation of Egypt, PP . 11 -12 . (YA) مذكورا في كتان مصر والمسألة المصرية ، ص ٤٣ .

معارضته للبعثة كانت نابعة عن حبه لمصر فقد توفرلنا من الأدلة ما يشير الى أنه كان يطمح بسبب أصله الأرمنى ، إلى أن يعينه الباب العالى واليا على أرضروم التى كان ثمة مشروع بمنحهااستقلالا ذاتياووضعا شبيها بوضع لبنان . ولما كان يلقى تأييدا من جانب سفيرى روسيا وفرنسا فى إستانبول فإنه كان يطمع فى استغلال نشاطه ضد بعثة كيف للتقرب من كلا السفيرين والباب العالى الذى رفض مساعى السفير الروسى بهذا الخصوص ، وان يكن نوبار اكتسب إلى جانبه قناصل روسيا وألمانيا والنمسا وايطاليا الذين نصحوا اسماعيل بتوخى التعقل وعدم الاستسلام للنفوذ البريطاني وحده ، وهو ما نصحه به الباب العالى والسفير الروسى في إستانبول .

حينثذ كانت قد ازدادت شكوك اسماعيل في نوبار الذي انتقد سياسته الاقتصادية والسخرة وجباية الضرائب مقدما والانفاق الباهظ على الجيش . وفي يناير ١٨٧٦ تم تعيين محمد شريف باشا وزيرا للخارجية بدلا من نسوبار السذى احتفظ بوزارةالتجارة . وقدم نسوبار استقالته وصرح لقنصل فرنسا العام بأنه بدأ يشعر بفقده لثقة الخديو الذي لم يصخ سمعا لنصائحه وأحاط نفسه بمستشارى سوء لا يحسنون العواقب يسيرون بالبلاد صوب الخراب . أما إسماعيل فقد اتهم نوبار بأنه كان من وراء إرسال بعثة كيف وبعثة مماثلة أرسلتها فرنسا لمواجهة المخططات البريطانية ، و بحب السلطة وإدعاء اللبرالية برغم ميله الى الطغيان وطلب منه مبارحة مصر . إلا أن نوبار يبين في مذكراته ( ص ٤٦٧ ) أنه كان يسعى إلى مقاومة التدخل الأجنبي(٢٩) وأنه نصح اسماعيل بأن يبادر إلى إقامة مراقبة مصرية تجنبه الرقابة التي كانت الدول توشك أن تفرضها عليه بما تسبب في طرده من مصر . وعمل أي حةل فقمد ازداد التدخيل

الأجنبي في شئن مصر فأنشىء صندوق الدين الذى مثلت فيه الدول العظمى ووجه أول ضربة شديدة الى استبداد حاكم مصر ، ثم تلا ذلك فرض رقابة انجليزية فرنسية على مالية البلاد . أما نوبار فقد طفق يتجول فى العواصم الأوربية شارحا وجهات نظره . فى كل من لندن وباريس وبرلين ـ ولما كانت المسألة الشرقية قمد احتدمت فى ذلك الوقت نتيجة لثورة بلغاريا ضد الحكم العثماني ثم الحرب الروسية ـ التركية التى تلت ذلك ، فقد جرى اقتراح بتعيينه واليا على بلغاريا التى طرح اقتراح بمنحها استقلالا ذاتيا على نمط الوضع المعمول به في لبنان ، ولو أن الحرب الروسية ـ التركية أدت الى فشل المشروع .

وإزاء احتدام الموقف الدولي في أعقباب تصدى بريطانيا للتوسع الروسي في البلقان وتهديدها بالحرب ورواج الاشاعات الخاصة بقرب احتلالها لمصر ، فيإن نوبار بدأ تحركا في اتجاه المصالح البريطانية . فمنذ بعثة كيفٌ كان قد اقتنع بأن جسامة ديــون مصر لا بــد أن تفضى الى التدخل الأجنبي . ولو أنه كان شديد الرغبة في مقاومته اذا ما كان في صالح الدائنين وحدهم . ولما كان هذا التدخل يعرض استقلال مصر للخطر ان لم يقض عليه تماما . فقد رأى وجوب عدم اغفال مصالح الشعب المصرى ـ وخير وسيلة لذلك هي اما الاحتلال البريطاني أو فرض الحماية البريطانية على مصرا. وفي برلين طرح وجهات نـظره هذه عـلى المستشار الألمـاني أوتوفون بزمارك الذي رحب بها بطبيعة الحال باعتبارها بديلا لاصطدام بريطانيا بروسيا بسبب البوغازين . ثم توجه إلى لندن لمتابعة هدفه وإن لم يجد آذانا مصغية لدى الدوائر المسئولة ، وخصوصا أن رئيس الوزراء البريطاني اليهودى الأصل بنيامين دزرائيل لم يكن يجد في احتلال

<sup>(</sup> ٢٩ ) سبق أن أشرنا إلى أن نوبار كان يمبذ نوعا من الندخل الأجنبي الذى من شأنه شل سلطة الحديو ، وهو مالم يكن الشعب المصرى يستطبع القبام به في هذه المرحلة .

بلاده لمصر ضمانا ضد الأطماع الروسية ، بل كان يعتبر استانبول - لاقناة السويس - المفتاح الحقيقى لطريق الهند . ولكن نوبار وجد ترحيبا باتجاهاته من جانب العسكريين الانجليز ومن وزارات الخارجية والهند والحزانة ، كها اتصل بالصحفى إدوارد دايسى رئيس تحرير مجلة القرن التاسع عشر Century and after" (التي يخطىء ابنه بوغوص فى تلييله للكتاب الذى نحن بصدده حين يذكر أن والده بدأ كتابتها بعد تقاعده وكشف له حقيقة أوضاع مصر ونشر دايسى مقالات عرض فيها وجهات نظره بالشكل الذى يعد الرأى العام البريطانية عليها .

ثم انتقل نوبار إلى باريس حيث قام باتصالات وثيقة بكل من بهمهم أمر ديون مصر وعرض عليهم رأيه الخاص بعدم إجراء تخفيض في فائدة الديون قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لتقدير قيمتها ومدى مقدرة مصر على الدفع وإجراء تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى ارتباك إسماعيل المالى .

ثم تشكلت لجنة التحقيق العليا التي تالفت من مندوب انجليزي وآخر فرنسي بالاضافة إلى أعضاء لجنة صندوق الدين . وكان الهدف الضمني من التحقيق هو عاكمة الخديو والتأكد من قدرة مصر على الاستمرار في دفع نسبة الأرباح السارية على الديون واستبدالها بنسبة أخرى اذا ما عجزت عن الدفع. ومن الطبيعي أن يعترض اسماعيل على نشاط اللجنة التي أبدت ازاءه روح التشفى وتتبع شئونه الشخصية فشكا إلى قنصل بريطانيا العام من أن التحريات التي تقوم بها عنه وعن أصول الأراضي التي استحوذ عليها تتضمن التشكيك

في نزاهته . ويبدو أن مساعى نوبار في لندن وباريس قد مهدت لتعيينه رئيسا للوزراء وخصوصا انه كـان يبذل النصح للحكومتين الفرنسية والبريطانية فيسا يتعلق بالتحقيق ، وصرح لدايسي فيها بعد بأن وزيري خارجية الدولتين نصحاه ، بعد أن يعود إلى القاهرة ، ببذل كار جهده لتقليص مساحة أراضي الخديو الى أقصى حد . ولم يكن نوبار بحاجة إلى مثل هذه النصيحة \_ إذ أنه كان يجزم بأن ضياع الأسرة الحاكمة في مصر كانت المصدر الأساسي لشقاء البلاد وبأن إعادتها إلى الدولة هي حجر الأساس بالنسبة إلى أي إصلاح مرتقب . وحين تم الاتصال به لتبين شروطه بخصوص تشكيل الوزارة طلب أن يتلقى دعوة صريحة من إسماعيل الذي صرح بأن هدفه من استدعاء نوبار هو وضع حد للشكوك الشائعة عن تآمره . وقبل أن يعود نوبار إلى مصر حاول أن يحصل على ضمانات من برلين ولندن وياريس وصرح لـدايسي بأنـه حصل من وزيـر الخارجيـة البريـطانيـة (روبرت ماركيز سولسېري ) على ضمان ضد احتمال إقالة وزارته فحواه أنه سيتلقى المساندة الفعالة من جانب الحكومة البريطانية.

وفى 10 أغسطس ١٨٧٨ عاد نوبار إلى مصر بعد أن أصدرت لجنة التحقيق تقريرها المبدئي اللذي أوصى بتنازل الحديو عن الحكم المطلق وتسليم أراضيه للدولة وقبوله مرتبا سنويا وإجراء بعض الاصلاحات في الادارة المالية . ووافق نوبار على تقرير اللجنة وصرح بأنه سيقوم ، بعد تلقي الدعوة لتاليف الوزارة باختيار شخص انجليزي وزيرا للمالية بشرط أن يكون في يده مطلق السلطة في العزل والتعيين ، كما سيختار شخصا فرنسيا ليتولى منصبا أقل أهمية ويعين أحسن العناصر المصرية في بقية المناصب بحيث يفرض سلطة الوزارة

<sup>(</sup> ۳۰ ) راجع :

Dicey, The Story of the Khedivate, PP. 166-8.

مذكورا في كتابي مصر والمسألة المصرية ، ع ص ٤٨

على الخديو، ثم حاول أن يقنع اسماعيل بقبول تقرير اللجنة بحذافيره، ولما لم يصب في مسعاه هذا نجاحا هدد بالرحيل عن مصر وترك المسألة برمتها في أيدى الدول الكبرى فيها لو لم يتم قبول التقرير، وتعرض اسماعيل لضغوط شديدة لكى يتنازل عن أراضيه ويتخلى عن الحكم المطلق(٣١). وأخيرا استسلم مرغماوقبل تقرير لجنة التحقيق دون إبداء أى تحفظ وكلف نوبار بتأليف الوزارة مقرا في خطابه إليه بهذا الصدد مبدأ المسئولية الوزارية بمعنى أن يحكم عن طريق الحلس وزرائه وبالاشتراك معه. وتقرر تعيين انجليزى (رفرز ولسون) وزيرا للمالية ، وفرنسى (دى بلنير) وزيرا للمالية ، وفرنسى (دى بلنير)

ولكن اسماعيل ، الـذي لم يقبل وزارةنـوبار ـ التي عرفت باسم الوزارة الأوروبية ـ إلا مرغها ظل يتلمس الفرص التي قد تتيح له استرداد سلطته المطلقة ، وخصوصاً أنه كان من المعروف عنه أنه لا يحترم وعوده ، ولأسباب عدة كان النظام الجديد مقضيا عليه بالفشل. فتوفير الانسجام بين مختلف العناصر التي تضمها الحكومة والتوفيق بين وجهات النظر المتضاربة والمصالح المتعارضة وشفاء الأحقاد المتنافرة ودفع الوزارة الي العمل بروح الجماعة ـ كل هذا كان يتطلب مهارة فائقة وقدرا كبيرا من الحنكة السياسية. ولما كانت هـذه التجربـة تمارس في بلد إسلامي كان من اللازم أن يمثل العنصر الوطني في الوزارة مشاعر السكنان ووجهات نـظرهم وميولهم الدينية تمثيلا كافيا . ولما كانت مصر حتى ذلك الوقت لم تعرف سوى نظام الحكم المطلق كان من الواجب أن يتعاون رئيس الدولة مع الوزارة حتى يتسنى لها الاضطلاع بالسلطة إلا أن نوبار وولسون لم يحاولا اخفاء مقتهما الشخصى لاسماعيل ، بل بذلا كل ما في وسعهما لتجريده من كل سلطة وتحويله إلى مجرد حاكم اسمى ، في الوقت الذي كان فيه اسماعيل لا يـزال يتمتع بنفوذ قوى على الموظفين الوطنيين وكان بيده نجاح النظام الجديد أو فشله ، وخصوصــا أن نوبــار لم يحظ بعطف الشعب أو بثقته ( بعكس مــا ردده في أكثر من موضع في مذكراته ) : فقد كان المصريون يعتبرونه أداة لفرض الحماية البريطانية على البلاد: هذا بالاضافة إلى

كونه أرمنيا ذميا ، كانت طبقة الموظفين المصريين تجزم بأنه أثرى على حساب المصريين باعتباره عميلا للرأسماليين الأوروبيين ، كما اعتبره الفلاحـون الروح المحركة لانشاء المحاكم المختلطة التي أسلمتهم لشراهة المرابين اليونانيين . وعلى حين أن نوبــار لم يتقن اللغة العربية كمان الوزيران الأجنبيان يجهملان لغةالبلاد وعاداتها وتقاليدها مما أدي إلى صعوبة فرض سلطة الوزارة على المرءوسين وجعلهم ينفذون خططها . لهـذا كله أثارت الوزارة سخطا واسع النطاق استغله إسماعيل في الأخذ بثاره في أقرب وقت . لهذا انتهز فرصة المظاهرة التي قام بها الضباط المسرحون الذين لم يقبضوا رواتبهم طوال عشرين شهرا وأهانوا خلالها ولسون ونوبار اللذين تصادف مرورهما على كوبري قصر النيل وطالب باستقالة وزارة نوبار المذي اتهمه بسلب سلطته وضعضعة مركزه . وحين سئل نوبار عها اذاكان بإمكانه المحافظة على الأمن العام أجاب بالنفي وقدم استقالته . ويرغم أن بريطانيا وفرنسا حاولتا احتفاظ نوبار بمنصب وزارى دون أن يتولى رثاسة مجلس الوزراء ، الا أن اسماعيل رفض اضطلاعه بأية مسئولية وزارية وطلب منه أن يغادر مصر ، فتوجه إلى أوروبا حيث تابع اتصالاته بالدواثر الانجليزية والفرنسية التي بدأت تفكر جـديا في خلع إسماعيل ولو استلزم الأمر إرسال حملةعسكرية إلى مصر لارغامه على الرضوخ لرغبات الدولتين الغربيتين ، ويذكر نوبار أنه هو الذي عرض على سفير بريطانيا في باريس ـ لورد ليونز ـ أن يقنع دولته بحث إسماعيل على التنازل عن العرش بدلا من أن تتصل الدولتان بالباب العالى لتطلبا منه خلع اسماعيل . وأخيرا اتفقت الحكومتان الغربيتان على نصح اسماعيل بالتنازل عن العرش لابنه توفيق على أن يخصص له راتب سنوى إذا ما وافق على اقتراحهما ، واشترطتا أن يكون مفهـوما أنهما ستضطران إلى الاتصال بالسلطان مباشرة للعمل على خلعه ، وفي هذه الحالة لن يحصل على الراتب السنوي أو يكون في مقدوره ضمان المحافظة على النظام القائم لـوراثة العـرش لمصلحة ابنـه تـوفيق . وأخيـراأصـدر السلطان فرمانا ينص على خلع اسماعيل خشية أن تخلعه فرنسا وبريطانيا وتوفرا بذلك سابقة تتيح لحما خلع أى

<sup>(</sup>٣١) أشار تويار في مذكراته ( ص ٤٧٧ ) الى أن سلطة إسماعيل كانت تفوق سلطة لاما التبت .

وال عثماني لا يتمشى مع رغباتها . ثم أصرت فرنسا وبريطانيا على أن يبارح إسماعيل مصر فغادرها في أواخر يونية ١٨٧٩ . وتأهب نوبار للعودة الى مصر واسترجاع سلطته ، وأذاع من منفاه أنه سيتولى رئاسة الوزارة . ولكن الوالى الجديد ـ محمد توفيق بن اسماعيل ـ أبدى ولكن الوالى الجديد ـ محمد توفيق بن اسماعيل ـ أبدى فرنسا العام في مصر حينئذ (تريكو) يشك في نوبار ويعتبره أداة في يد بريطانيا والمانيا لوضع مصر تحت الحماية البريطانية ، فإنه ساند مساعى توفيق . ويعزو نوبار من جانبه موقف تريكومنه إلى أنه كان قد طلب منه ملكراته إلى ما بعد خلع اسماعيل ، برغم توليه رئاسة ملكراته إلى ما بعد خلع اسماعيل ، برغم توليه رئاسة الوزارة في عهد تدونيق ( ١٨٨٤ ـ ١٨٨٨) وفي عهد خلفه عباس الثاني (١٨٩٤ ـ ١٨٩٩) ولا يقدم لذلك خفسيرا معقولا .

...

ويذيل نوبار مذكراته بملحوظات يذكر فيها أنه كتبها في الفترة الممتدة مسا بين نــوفمبر ١٨٩٠ ومــايو ١٨٩٤ بهدف تقديمها لأسرته وحدها دون أن يفكر في نشرها . وفي هذا التذييل نجده يفسر مواقفه التي صادفنا جوانب منها في السياق السابق ، فيؤكد ايمانه بالعدالة التي يلمح الى أنها قد تحققت في نهاية الأمر في الوَّقت الذي أنهى فيه مذكراته وكان لا يزال فيه مشغولا بمستقبل مصر اللي لاحظ أنه يسير صوب الاستقلال والاعتماد على النفس والمحافظة على مصالح الآخرين الىذين يهتمون بمصر بحكم موقعها الجغرافي وبحكم أن وضعها يرتبط ارتباطأ وثيقا بما عرف باسم ﴿ المسألة الشرقية ﴾ . ورغم أنه لم يستطع التنبؤ بما سيكون عليه هذا المستقبل إلا أنه أبدى. تفاؤ لا مبعثه إيمانه بالشعب المصرى الله - في رأيه -يشبه الطفل في مرحه ولطفه ، ولو أنه في بعض الأحيان يشبه الطفل أيضا حين يتعمد الازعاج . فرغم خضوع هذا الشعب عبر القرون للغزاة والطغاة الذين استغلوه وأساءوا اليه إلا أنهم لم يؤثروا فيه ولم يسبروا أعماقه التي صمدت للأحداث ولم تتزحزح . وطالما تحققت العدالة لهذا الشعب الذي طرح العبودية ، فإن المستقبل - كما رآه نوبار \_ كان يبشر بآمال كبار . والغريب أن مفهوم

العدالة هذا لم يتحقق إلا في ظل الاستعمار البريطان الذي رأينا أن نوبار لم يتورع عن التمهيد لمه باعتباره وسيلة للضرب على أيدى الحكام من أسرة محمد عـلى اللين لم يقيموا وزنا للقيم الانسانية واعتبروا الشعب المصرى ـ كما اعتبره الحكام الأجمانب الأخرون ـ أداة للاثراء وتحقيق الأطماع . وتقييمنا لدور نوبــار في هذا المضمار يختلف باختلاف نظرتنا إلى الأشخاص والأشياء والقيم . فنحن ننفر من السيطرة الخارجية ونؤمن بالاستقلال وتقرير المصير ، ولكننا لانتردد في أن نجزم بان أوضاع الشعب المصرى بعد عام ١٨٨٧ كانت احسن حالاً عما كانت عليه تحت حكم كل من عمد على وعباس ومنعيد واسماعيل . وقد يقول قائل إن نوبار من الأشخاص الذين يطلق عليهم عادة اسم و أعوان الاستعمار،، ولكننا لايمكننا أنَّ نغمط الرجل حقه، فقد لعب دورا ـ أيا كان حكمنا عليه ـ في زعزعة الحكم المطلق الذي عرفته مصر منذ أقدم العصور .

...

وقبل أن ننهى عرضت هذا لابد أن نشير إلى الملحوظات التي سطرها بموغوص بن نـوبار في عـام ١٩٢٣ . فهـو يشير إلى المـراحل التي مـر بهـا إعــداد مذكرات أبيه التي لاتكتمل صورتها إلا بقراءة الرسائل التي بعث بها نوبار إلى زوجته ، وهي رسائل يبلغ عددها أكثر من ١٥٠٠ رسالة تتضمن شرحا لأفكاره وأعماله ومشاهداته وللأحداث التي شارك فيهما . وفي هذه الرسائل يشرح نوبار الأسباب التي جعلته لايستكمل مـذكراتـه ، إَذْ ضعفت حماستـه منذ أنْ فقـدت مصـر استقلالها في أعقاب خلع الخديو اسماعيل ، وبدأ له أن تاريخها قد أصبح أقل إثارة عها كان عليه من قبل ، وذلك رغم اشتراكه في الحياة العامة وكبونه من العاملين على إلغاء السخرة في عام ١٨٩٠ . فهل مرجع هذا أن نمط الحياة في مصر في ظل الاحتلال البريطان كان محالفًا لما كان عليه من قبل ، وأن هذا الاحتلال قد حجّم دور نوبار كما حبِّم أدوار آخرين بمن لعبوا دورهم على ساحة السياسة المصرية ؟ .

لقد حث بعض الأصدقاء نوبار على نشر هذه المذكرات ، بل لقد بدأ صديقه إدوارد دايسي ترجمها إلى

اللغة الانجليزية ، ولكنه لم يوافق على النشر مكتفيا بأن أبدى لزوجته رغبته في نشر مايتعلق منها بعصر محمد على وعباس وسعيد مقدرا صعوبة نشر مايتعلق بعصر عماده اسماعيل اللي عمل نوبار مع ابنه توفيق وحفيده عباس . وبعد وفاة نوبار في عام ١٨٩٩ ظلت هده الصعوبة قائمة بحكم أن أبناء وأحفاد اسماعيل ظلوا يتعاقبون على حكم البلاد ، وأن الملكين فؤاد وفاروق اعترضا على نشرها . وقد تجددت رغبة أسرة نوبار في نشرها بعد سقوط النظام الملكي في مصر عام ١٩٥٧ ، نشرها بعد سقوط النظام الملكي في مصر عام ١٩٥٧ ، نقاد و العهد البائد » ، وإن سمحوا لبعض الباحثين نقاد و العهد البائد » ، وإن سمحوا لبعض الباحثين نشرها في عام ١٩٨٣ دون أن يضيف إليها أو يحذف منها نشيئا .

أما رسائل نوبار إلى زوجته التى كان يفترق عنها كثيرا نتيجة للمهام التى كان يقوم بها إلى الخارج ولأن صحتها لم تكن تساعدها على البقاء في مصر خلال فصل الصيف (٣٢) فإنها لم تنشر بعد . وقد بذل بوغوص نوبار جهدا كبيرا في قراءة هذه الرسائل ونقل منها الصفحات التى تهم الأسرة أو تتصل بالأحداث السياسية التى اشترك فيها والده . وكان وجه الصعوبة فيها قام به بوغوص نوبار لم يسجل التواريخ إلا نادرا . ولمس بوغوص أن والده لم يستعمل رسائله إلى زوجته في كتابة مذكراته ، فحاول إضافتها إليها ولو أنه وجد أن حجم الرسائل يبلغ ضعف حجم المذكرات ، مما جعله يؤ جل نشرها ، ثم بحث عن مؤرخ متخصص في تاريخ نشرها ، ثم بحث عن مؤرخ متخصص في تاريخ المسألة الشرقية عن تعرفوا على والده لكى يعهد إليه بكتابة سيرته ، ووقع اختياره على سير فالنتين شيرول

المدير السياسى السابق لجريدة التايمز اللندنية الذى كان قد زار مصر مرارا وتوثقت علاقته بنوبار الذى أطلعه على انجازاته ومفاوضاته والمعارك التى خاضها من أجل الاصلاح القضائى . وبدأ شيرول العمل وأودع المذكرات معلومات لم تنشر وضعها بوغوص تحت تصرفه ، ولكن يبدو أنه لم يتابع جهده فى هذا المضمار .

ويشير بوغوص الى أن مذكرات والده الذي تجنب أن يجعل منها سيرة ذاتية ، مكتفيا بشرح الأحداث التي شارك فيها والتعليق عليها ، لاتخلو من أوجه نقص ، وخصوصا ان والده سطرها من الذاكرة دون أن يضمنها أية تواريخ أو يراعى الترتيب الزمني للأحداث مما واجه بوغوص بصعوبة وضع الأحداث في سياقها الصحيح ، وخصوصا أن والده لم يحتفظ بيوميات أو بنسخ من الوثائق التي كتبها ، عما جعله يستعين في تحقيق المذكرات بمراسلات والسده الخاصة وبما خلفه من أوراق تضم أعداداً كبيرة من الوثائق (خطابات رسمية وخاصة -برقيات ، ملاحظات ، ومفكرات ) ذات الأهمية التاريخية . ولم يكن هدف بوغوص كتابة سيرة والده حتى لايتهم بالتحيز ، وهنو يسجل ان مهمته لم تتعد جمع المذكرات وتـرتيبها ، وأن العمـل الذي اضطلع به لم يكتمل إلا إذا وضعت تحت تصرفه المذكرات الموجودة في مصر . وهذه المهمة متروكة لباحث يتصدى لتقويم دور نوبار تقويما متكاملا وخصوصا أن بالامكان الأن الاطلاع على الوثاثق الأصلية المودعة بدور المحفوظات الفرنسية والبريطانية ، وحبدًا لو أمكن استكمال ترتيب الأرشيفات المصرية(٣٣) والتركية حتى تقوم بـدورها في دعم البحث التاريخي (٣٤) .

<sup>(</sup>٣٢) تغطى هذه المراسلات الفترة الممتدة بين زواجهها في عام ١٨٥٠ وبين عام ١٨٩٥ الذي تقاعد فيه نوبار .

<sup>(</sup>٣٣) اطلعت في سجلات الوثائق المصرية على مجموعة من الوثائق الفرنسية التي تضم كثيرا من مكاتبات نوبار في عصر اسماعيل في ملفات نحت عنوان (Egypt / Politique ) كما اطلعت على بعض مكاتباته المتركية المترجمة إلى اللغة العربية المودعة في ملفات دفاتر المعية دفاتر عابدين ـ ملخصات محافظ المعية .

<sup>(</sup> ٣٤ ) صدر كتاب باللغة الفرنسية في عام ١٨٨٥ يقيم دور نوبار وعنوانه كالآتي :

Alexandre HolynsKi, Nubar pacha devant l' Histoire.

ولم نتين طبيعة العلاقة بين نوبار وبين هولينسكي اللي عمد الي الدفاع عن مواقف نوبار السياسية .

ان كل ما بلغه التص رواد فن التصوير في مستهل عصسر النهضة أمشال جوتسو ومازاتشيسوفي تمثيل القيم اللمسية (١) ، وكل ماحققه فرا أنجيليكو وفرا فيليبو في مجال التعبير ، وكل ما ابتكره بولا يولو في صعيد الحركة وفيروكيو في استخدام الضوء والظل ، كل ذاك قد تمثله ليوناردو وزاد عليه ، عليا عن موهبة لا عن تجربة شان غيره ممن سبقوه . فاذا استثنيناه فيلاتكبر ورمبرانت فلن نجد من جلى القيم اللمسية على هذا النحو من الجلاء اللافت غير ليوناردو على مانوي في لوحته الشهيرة ﴿ مُونَالِيزًا ﴾ . وإذا مانحن خلينا جانبا الفنان هيلبر ديجا فلن نجد مصورا طوع عنصر الحركة مثل ما طوّعها ليوناردو في لوحته التي لم تتم عن ( تقديم المجوس الهدايا للمسيح ، التي يحتفظ بها متحف أوفتزي . كها لم يبلغ فنان مبلغ ليوناردو في تمثيله للاضواء والظلال على النحو الذي فعله في لوحة ﴿ القديسة حنه والعبدراء والمسيح الطفل ، . فأني لنا بمثل هذا الذي نراه في أعمال ليوناردو من سحر للشباب يستهموينا ، ومن فتموة للرجال تستغوينا ، ومن وقار للشيخوخة يطوى أسرار الدنيا بين جوانحه ؟ فلم يسبق ليوناردو من صمور رقة العدرية ونقاءها وخفرها وهي تستقبل حياتها ، أو مضاء حدس المرأة في عنفوانها وصدق خبرتها . واذا تأملنا عجالاته التخطيطية عن العلراء فلن نجد لها ضريبا ، فليوناردو هو الفنان الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه بأمانة وصدق أن ليس ثمة شيء مسته يداه لم يتحول الى جمال باق سواء أكان رسم قطاع لجمجمة أم بنية نبتة من الأعشاب أم دراسة لمجموعة من العضلات ، فهو بإحساسه العميق بالخط وبالأضواء والظلال جيعا دون قصد الى قيم ناطقة بالحياة ، فقد رسم معظم عجالاته التخطيطية البارعة لايضاح مسائل علمية بحتة كانت تستولي على تفكيره.

لیوناردو دافنشیے ۱۵۱۹ - ۱۵۵۲

ثروت عكاشه

<sup>(</sup>١) Tactile Vaiue. اصطلاح ابتكره العلامة والمؤرخ الفني برنارد برينسون قصد فيه الى أن التصوير يعتمد هل محلق انطباع دائم ثابت بالمختيفة الفنية من علال إضفاء بعد ثالث على اللوحة المصورة في بعدين اثنين باحطاء قيمة لمسية لانطباعات شبكية العين . لذا كانت مهمة الفنان هي اثارة الحس اللمسي للمشاعد فيوهمه بأنه قادر على لمس الشكل المصور بأعصاب كفه وأنامله حتى لتكاد تدور مع التنوءات المختلفة على سطح و الشكل ، قبل التسليم بأن ما يراه هو شيء حقيقي يملك تأثيرا متعبلا ، وبهذا يكون الأمر الجوهري في فن التصوير هو تنبيه وعينا بالقيم المصطلحات المثقافية ، لكانب هذه السطور . الشركة المصرية العالمية لمنشر ، لونجمان ) .

ومع أنه كان مصورا عظيها فلم يكن أقل قدرة منه نحاتا ومهندسا وموسيقيا ومخترعا ، وهذا الذي أنجزه من أعمال فنية في أثناء حياته لم يستغرق غير لحظات اختلسها من وقته الذي وقفه ساعيا وراء المعارف العلمية والنظرية . والثابت أنه لم يكن ثمة ميدان من ميادين العلوم الحديثة لم يخطر بباله سواء أكان ذلك عن رؤيا حالمة أم ارهاصا ، كما لم يكن ثمة مجال للتأمل الخصب لم يبرز فيه رجل حر التفكير مثله ، ولم يكن هناك مجال من مجالات الجهد البشري لم يسهم فيه ويتفوق ، فكل ما كان يبغيه من حياته هو أن تتاح له الفرصة لكي يحقق ماينفع العالم ويفيده . وهكذا يبدو لنا أن انكفاء ليوناردو على التصوير لم يستحوذ على المقام الأول من نشاطه ، بل لم يكن غير لون من ألوان التعبير يفزع اليه من له مثل عبقريته عندما يجد أنه لاشاغل لـه غير ذلـك ، وحين لايكون غيرها هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أسمى الدلالات الروحية من خلال أسمى الدلالات المادية .

وعلى الرغم عاكان يملك من قدرة فنية فائقة كان يملك احساسا مرهفا بكل ماله دلالة جوهرية يفوق تلك القدرة ، الأمر الذي يقف به متريثا بين يدي تصاويره جاهدا في أن يعكس هذه الدلالات في تفصيل مفرط يعبر عن احساسه الذي تعجز يده عن تجسيمه من أجل هذا كان نادرا أن يمضي في الكثير من لوحاته الى اتحامها ، وبهذا فقدت البشرية جملة من التصاوير كيا لاكيفا . وكثيرا ما نذهب الى أن العبقرية هبة واحدة تصدر عن موهوب واحد . ولكن في رأي البعض هي تصدر عن موهوب واحد . ولكن في رأي البعض هي مبات مختلفة تصدر عن الموهوب نفسه . وهذا مانعلل به صدور تلك الأعمال المختلفة عن ليوناردو ، علمية وهندسية وطبية ومعمارية الى جانب الأعمال التصويرية .

وما أبعدنا عن الانصاف حين نأخذ على ليوناردو قلة ما خلفه من تصاوير ، فلقد كان معنيا بما هو أجل من التصوير ، وحسبه ماخلفه من انجازات فنية قليلة تعيش عليها الانسانية الى يومنا هذا . فلقد كان له فضل

الكشف عيا في تصوير الأسطح من جاذبية ، ثم هو الى هذا كان خبيرا بعلم التشريح ملها بشئون الطبيعة . وقد اجتمع فيه ما لا يجتمع لانسان ، فلقد كان على حظ من دقة الملاحظة لاتعرف الملل والسعى وراء الحقائق دون كلل ، هذا الى ماكان يستمتع به من حس فني مرهف . ثم كان ليوناردو مصورا لايقف عنمد المظهمر الخارجي للأشياء بل يتعمق الأمور حتى ينفذ الى داخلها مكلفا نفسه العناء في تعرف الدوافع المحركة للمخلوقات . وهو بهذا يعد الفنان الأول الذي ابتدع الأسس العلمية لدراسات النسب في الخلق عامة ، وآلية الحركة ، ثم اليه يعزي أول تأليف في علم الفراسة ، واستطاع أن يخلص من تلك الدراسة الى مايعلل الانفعالات ، وهو مايدلنا بلاشك على صلة وثيقة بينه وبين المخلوقات . ويروي عنه في هذا الصدد المؤرخ فاساري أنه كان يراه أحيانا في السوق يشتري أقفاص الطيهور لالشيء الا ليطلق سراحها.

وانا لنحس في تصاوير ليوناردو دقة المواءمة فلا يفوته شيء وان هان ، ودليل ذلك عنايته بالجزئيات اليسيرة عنايته بما هو أهم ، مشل تنويعات ظلالـه وضيائـه الرهيفة . كما فاق غيره في استخدامه الخطوط وسيلة من وسائل التعبير ، مضفيا عليها حساسية بالغة ، حتى بتنا لانجد ما يماثل الحدود المحوطة بأشكاله ، تلك الحدود التي تتفاوت لمساتها ضغطا على اللوحة .

كان الفن والعلم أشد ارتباطا عند ليوناردو منها في عصرنا الحالي ، ولذا نظر إلى فنه على أنه صنو للفلسفة والعلم . وحتى ظهور ليوناردو كانت مواهب الانسان وملكاته في خدمة الدين ، ومنذ أن كان ليوناردو غدت هذه المواهب والملكات في خدمة الحياة . وعند هذا كانت نهاية العصور الوسطى حين أصبح العالم تهيمن عليه القوى العلمية نفسها التي انبثقت عن العصور الوسطى . ولقد كان يرى فيها يرى أنه ليس ثمة ارتباط بين الدين والعلم على العكس عما كان يرى غيره من علياء العصور الوسطى خلال القرنين الشاني عشر

ليوناردو دافنشي

والثالث عشر ، فلا يعني نفسه بالتوفيق بين منطوق العلم ومنطوق الدين .

وكان الفكر والرسم عند ليوناردو ليساغير وسيلتين لتعرف كنه الحقيقة بعد أن يوسعهما تحليلا ليزيداه تبصيرا ، بدءا من الأسهل وانتهاء بالنظرة التركيبية ، فتتكشف له ينابيع الابداع الفني والعلمي ، وهو النهج الذي احتذاه فيها يفكر ويرسم . وعلى الرغم من أنه كان يهدف في أعماله الفنية الى تحقيق الجمال وفقا لمفهوم « المثل الأعلى الجمالي » في عصر النهضة الا أنه كان يرى الجمال لونا من ألوان الفضول اللهني أكثر منه أشباعا للروح ، اذ كان الجمال بين يديه كاللغز عليه أن يحل طلاسمه . ومن هنا كان يسائل نفسه أني له أن يفصح عن الجمال فيصبح حقيقة مدركة ، افصاحه عن أي مسألة غامضة بعد أن يسبر غورها لتصبح هي الأخرى حقيقة واضحة . وهكذا حرك اللغز الذي ينطوي على الجمال من فطنته بمثل ما حركته معميات التشريح والتحليق في الجو ، فلقد كان حريصًا على أن يتعرف كنه الجمال وسره لكي يؤتى القدرة على الافصاح عنه حين يريد . وبهذا اطرح جانبا مايقوم على الرؤية التجريدية والنظرية ، وعكف على العجالات التخطيطية الى جانب الرسوم التفصيلية متجاهلا النسق الهندسي للشكل، سابرا غور التجارب ، فكان أن وقع على عنصر الزمن واستنبط أن كل المكونات في حركة دائبة وتغير متصل . لم يلتزم ليوناردو في الخطوط تفصيلا ولاتحديدا ، ففي هذا الالتزام تقييد يجعل الشكل آليا حرفيا . وكان هذا هـ و الفرق بـ ين منهجه وأسلوبـ ه ومنهج فنــاني العصور الوسطى وأسلوبهم اللي كان يخضع لتقاليد والماط موروثة .

كذلك كان ليوناردو فيها يرسم شاعرا الى جانب كونه مصورا ، فالمصور والشاعر كلاهما يصدر عن ايحاء ذهني لا يحرص على تمام المبني ولكن يحرص على تمام المعنى ، وكلاهما مبدع لامقلد محترف . ولكي تخرج الصورة من يدي المصور غاية في الابداع عليه أن يعتمد الاعتماد كله

على خياله مواثباً بين حركات الجسم وماتنطوي عليه خلجات نفسه بشرا أوهما ، سعادة أو بؤسا .

ولم يعرف ليوناردو الحب ولم يتذوقه ، ولكنه استعاض عن هذا بما وهب من عبقرية عمرت قلبه مكان العاطفة . لهذا كان أكثر واقعية بما عليه الواقعيون من مصوري اليوم وكان استقصاؤه للمعرفة أشد مايكون توقدا اذكان شغله الشاغل ، مايكاد يقع على شيء حتى يتناوله بالدرس والتحليل وسبر الغور . وعلى الرغم من هذا التطلع الدارس وانعدام العاطفة فلقد خرجت لنا تصاويره وعليها مسحة من شاعرية لاتقل شأنا عن تلك المسحة التي نراها لمشبوبي العاطفة من المصورين .

ولقد كلفه هذا نضالا شاقا طويلا ليتبوا منزلة ملحوظة بين رجال عصره كان مداها ولحمتها الحيبة لا المحبة اذ كانوا مشلوهين بما يتم على يديه من كل معجز خارق للعادة . والغريب أن هذا الرجل لم يلق حظه بين معاصريه مصورا ، فلقد كان لورنزو مديتشي حاكم موسيقيا ومخترع آلات تستلفت النظر لاعهد لأهل عصره موسيقيا ومحد كلد فيه لودوفيكو سفورزا عاهل ميلانوغير معماري ومعد للحفلات العامة . ووجدنا البابا ليو العاشر من أسرة مديتشي لايبيء لمواطنه الفلورنسي مكانا بين المشرفين على المشروعات الفنية البابوية في روما ، بل عهد اليه بها هو بعيد عن الفن فأناط به استصلاح أراضي مستنقعات جنوبي روما .

ولقد كان الفضل في ذيوع شهرته مصورا يرجع الى أبيه الذي كان يمتهن المحاماة وتسجيل العقود فقد كان أول من أبرم له عقدا بينه وبين أحد رعاة الفنون حينذاك لعمل لوحة و تقديم المجوس الهدايا للمسيح ، وكذا يعود الفضل في ذيوع صيته مصورا الى لويس الثاني عشر ملك فرنسا الذي كان من حدبه على ليوناردو واحتضانه اياه ظهور لوحة و العشاء الأخير ، الى الوجود ، ولم نر

واحدا من حكام ايطاليا يىرعاه ويحتضنه غير ايـزابيلا ديستي ، فأخد يتجول هنا وهناك الى أن انتهى به المطاف الى فرنسا حيث الملك لـويس الثاني عشـر الذي رعـاه وضمه الى بلاطه .

وقد يعزو الدارسون هذا الى ماكان بين ليوناردو وبين البيئة الفلورنسية التي كسانت تظله من تنافر فكرا وروحا . فلقد كان لاشك غريبا على عصره ، أعنى عصر النهضة الذي عاش فيه ، بمثله ومذاهبه ، وكان مايزال متأثرا بالتيار الفكري الذي شاع في نهاية العصور الوسطى . وهذا لايمني أنه لم يكن ذا نظرة مستقبلية فهو السذي أرسى القواعد لما جاء بعد غروب المبادىء الأفلاطونية التي أعقبت غياب عصر النهضة ، فكان بما أرسى يعد البشير باشراق فكر جديد . وهو على هذا لم أرسى يعد البشير باشراق فكر جديد . وهو على هذا لم أيدي أساتذة عصره ، فقد نشأ بجهده الذاتي فعلم نفسه أيدي أساتذة عصره ، فقد نشأ بجهده الذاتي فعلم نفسه الذين تلقوا على أيدي الأساتذة ، مرددا عبارته المعروفة بأن الطبيعة هي معلمه الأول والأخير الذي تلقي عنه علمه وفنه .

أما عن آرائه الفلسقية فمن ورائها اثنان كان لها أسراهما الايجابي والسلبي . أما عن الأثر الأول أعني الايجابي فيعزى الى أرسطو الاثير بين الدارسين خلال العصور الوسطى ، وكان ليوناردو يعتنق مذهبه . أما عن الأثر الثاني أعني السلبي فمرده الى ما كان ليوناردو ياخبه على الفيلسوف اليوناني أفلاطون . فعل حين نرى ياخبه على الفيلسوف اليوناني أفلاطون . فعل حين نرى اسم أفلاطون لايتردد على لسانه فلا يجري به قلمه في مذكراته غير مرة واحدة ، نرى أرسطو يكاد اسمه يتردد مرات عشرا . وبما يذكر في هذا الصدد أنه لم يتأثر بما تسرجه مارسيليو فيتشينو رائد الملهب الانساني عن تسرجه مارسيليو فيتشينو رائد الملهب الانساني عن أفلاطون وقتذاك ، وكان يسخر من مؤلفاته ويسفهها الاسبيا ما جاء عن أفلاطون في الهندسة . ويؤثر عنه أنه كان يقول ما لافلاطون والهندسة ؟ فالهندسة علم يقاس بالمسطرة والفرجار لا بالرأي والفكر المجرد . ولقد رأى

ليوناردو في أرسطو مذهبا يقوم على التجارب الحسية لاعلى الأفكار المجردة التي كان يؤمن بها الأفلاطونيون الجدد في عصر النهضة ويرونها الأساس لكل شيء وهي التي بنوا عليها نظرية « الجمال المثالي » .

أما عن الآداب الكلاسيكية فلم يكن يعني الا بما هو حسى منها لينفذ الى الحقائق المادية ، فانكب على قراءة أوفيد متأثرا بحكمة وتأملاته الاخلاقية ، واذا هو يعجب بما ذكره الشاعر هوراس عن حركة الافلاك ، وكذا أعجب بوصف لوكريشيوس للأسلحة البدائية وشغل بما وصف به فرجيل الدروع ، وكان أشد اعجاب بلوكيانوس فيها جاء عنه من وصف للمنجنيقات والمعابر المائية التي كانت تستخدمها الجيوش في الانتقال من شاطىء الى شاطىء . ولقد شده المؤرخون اليهم مثل ليغي وجوستنيان أكثر مما شده الشعراء اليهم ، ولكن أكثر من كان يشده اليهم العلماء وخصوصا بلينيوس الاكبر بكتابه « عن التاريخ الطبيعي » .

وكثيرا ما أكب على قراءة شعر دانتي وبترارك ، ولقد ألمح الى ذلك فيها خلف لنا من مذكرات ضمت الكثير من معرفته بعلوم شتى ، منها ماهـو انساني كعلم الاخلاق ، ومنها ماهو علمي كالجبر والحساب والهندسة والطب والجراحة والزراعة والموسيقا والرحلات ، ومنها مايختص بالأسرار كدلالة خطوط الكف ودلالات أشكال الأحجار الكريمة .

سفوماتو

وما نعرفه عن الضوء أنه ضد الظلام ، فليس ثمة ضوء دون ظلام كما أنه ليس ثمة ظلام دون ضوء . ومنذ أمد بعيد لم يفت الانسان البدائي ذلك فرمز لحذا وذاك برموز متضادة مثل الأبيض والاسود والنهار والليل والوجود والعدم ، واذا هذه الرموز تنفسح لاكثر من هذا فتشمل الموجب والسالب والخير والشر الى غير ذلك .

ولقلد كان لاختلاف الضوء والظلام أثرهما في حياة الانسان ، فالضوء معه الحياة ، والظلام معمه الفناء ، وكان لهذا وذاك أثرهما في معتقدات الانسان ، وهو ما نتبينه فيهاكان يعتقده الفرس القدامي من عداء لاله الشر أهريمان الذي يمثله الظلام ، ومحبة لاله الخير أهورا مزدا الذي يمثله الضوء كمذلك ارتبط الضوء عند الفنانين بالفراغ والفضاء وكل ماهو غير ملموس ، على حين ارتبط الظلام بكتلة المادة وكثافتها ، وكانت هذه هي الحال التي كان عليها الفنانون منذ العصر الحجري القديم عندما رثى عدم الاعتماد على الخطوط المحوطة وحدها للفصل بين الجسم وبين البيئة المحيطة به ، ومن هنا أخذ« الطيف الظل » سيلويت (٢٠\* يتمشل في بقعة سوداء . وحينها أخذت التكوينات الفنية تعبر عن أكثر من شكل ، وبدأ الفنانون يخشون أن يضلوا السبيل وسط تكاثر المنظواهر من حولهم ، انتهوا الى مفهموم « الشكل » ، وتمكنوا من أن يفصلوا بين الشيء وما يحيط به ، وهو مانراه جليا في فن الزخرفة الاغريقية على الأواني ذات الأشكال السوداء.

واذ كانت العتمة التي تمثل مايكون غير ذي ضوء ترمز الى كل ماهو واقع كتلة وتماسكا ، انبنت عليها النظرة الاخلاقية القائلة بأنه طالما أن الضوء غير مادي فهو رمز لكل ماهو روحاني الهي . ولكي نرسم و الطيف الظل المعتم على أرضية فاتحة بدلا من تحديد الأشكال بالخطوط المحوطة علينا أن نتبين الأثرين المتباينين للضوء والظل ودرجاتها المتفاوتة سوادا وبياضا في غير تناه . فكما تحيل شمس الخروب مع الغسق في بطء ينتهى بزوال النهار ،

كذلك الحال في الألوان الرمادية التي تتفاوت درجاتها ، فنحس مع هذا ، التفاوت غير المدرك بين الطرفين المتناقضين للضوء والظلام . وهذا الانتقال من الضوء الساطع الى الظل القاتم يزود الفنان بما يقال له وسلم التدرج الضوئي ، Scale of Values

ومعروف أن الشكل هو مايرد ماعليه المظاهر الخارجية من فوضى الى نظام ، ومرد ذلك الى الفكر الانساني ، اذ يخضع الشكل لمقاييس ومعايير ويقتضي وضوحا ودقة ، ومن هنا وجلت الصلة بين الشكل الفني وبين العلم والمنطق . واذ كان الشكل نتاج أمور حسابية وأخرى هندسية لذا كمان اليه حمل مشكلات التجسيم (٢) بين كان و سلم التدرج الفوثي ، يختلف عن مقومات الشكل ، اذ نحن مع سلم التدرج الفوثي نستطيع أن نتبين درجات الضوء ونحسها ، على حين أننا لو حاولنا قياسها أو تقدير مقاديرها ، كنا بين يدي صعوبات جة ،

والمعروف أن هذه التدرجات الضوئية تعين على تجسيم و الأشكال » ، ومن هنا كانت اضافة لاغناء عنها لتجسيم الشكل الآدمي الذي كان يقتصر في تعسويره على الخطوط المحوطة فحسب . وحين تؤدي تلك التسدرجات الضوئية دورها تتضح درجات الضعف والقوة التي ينبني عليها الاحساس الجديد بشدة الكثافة التي يسمح فيها بالتجاوز عما يجد في الفراغ والشكل من صعوبات . فعلى حين يخضع الشكل لإطار العقلانية الواعية تتخطى شدة الكثافة هذه المرحلة لتوحي بما هو غير عقلاني كالانفعال والوجدان ، فدرجات الكثافة غير عقلاني كالانفعال والوجدان ، فدرجات الكثافة غير عقلاني كالانفعال والوجدان ،

<sup>\* (</sup>۲) الطيف الظل ( سيلويت ؛ Silhouette

يتطبق و الطيف المظل » على الأشكال السوداء المعتمة المرسومة على أرضية بيضاء والأشكال البيضاء المرسومة على أرضية سوداء . وكان أول ما استعمل هذا المصطلح مع نهاية القرن ١٨ وبداية القرن ١٩ الى ان استخدمت عوضا عن و الطيف المظل ، صورة الآلة الفوتوخرافية المصورة التي سميت باسم غترمها داجير .

أما عن أصل كلمة سيلويت فلقد كانت اسيا لوزير مالية في فرنسا هو إتين سيلويت (١٧٠٩-٢٧) عرف عنه انتقاصه للمصروفات الى ادن حد ، فأطلق الفنانون اسمه من باب الدعابة على هذا اللون من الصور المتقمة التي لا تستعمل الا الحد الأدن من التقاصيل . ولعل مصطلع و الطيف الظل ، أقرب دلالة على المقصود ( معجم المصطلع الثقافية ) .

<sup>\* \* (</sup>٣) التجسيم هو اضافة بعد فراغي ثالث للايحاء بعمق الشكل وتجسيمه على سطح اللوحة نبي البعدين Modelling (م.م.ث).

لاتقاس الاحسا ، اذهي كالايمان اما أن يكون مدركا أو غير مدرك .

ومع أنه لم يدر بخلد الفنانين القدامي أن يسجلوا الضوء ودرجاته الا أنهم فطنوا الى أثره عملي الشكل ، وانتهوا الى أن درجة ( التجسيم ) تهييء لهم تـــدرجــا ضوئيا يختلف باختلاف الزاوية التي منها يسقط الضوء على الشكل ، وهو ما حقق لهم الايجماء بايهمام واقعي للشكل ، وكان هذا أول انتصار سجله الضوء في عالم الفن ، ومالبث هذا الذي كان قبل وسيلة أن أصبح غاية عندما اهتدى ليوناردو الى تقنية ( السفوماتو Sfumato أو الضبابية الموحية بالغور ، حيث تتدرج الظلال في رقة الحدود المحوطة لتضفى على الأشكـال الخاطفـة لمسة شاعرية لاعهد لنا بها . وكانت هذه التقنيبة بلا شك خطوة تقدمية ، اذ أضاف تندريج الضوء الى جمال الخطوط المحوطة ببساطتها جمالا ضاعف من بهاء الأشكال ، كما أضاف الى الرسم دقة بما أسبغه على الأشكال من «تجسيم » على مانرى في لوحته « تقديم المجوس الحدايا للمسيح » (٤) ( لوحة ١ ) ، ومثل لوحة العلراء بين الصخور (لوحة ٢) بمتحف اللوفر ، وهي من اللوحات التي لم تتم شأنها شأن غيرها من لوحات ليوناردو . وفيهما خروج عملي ماكمان متعارف عليه في تصبوير العائلة المقدسة . ففي جوف غار عميق في الجبل لاتعرف الشمس مدخلا اليه ، مختلف أشكال الصخور حيث تتكاثف النباتات الظلية باهتة شاحبة ، اقتعد المسيح الطفل الأرض الى جانب أمه وقد رفع أصبعه الى

يوحنا يباركه كها يبارك الرب عبده . وبين يدي الغار يجري نهر بين الجنادل متعرجا وكأنه رمز لما سيكون من تعميد يوحنا للمسيح بعد . ولقد فاق ليوناردو في هذه اللوحة جميع مصوري عصره فيها كانوا يطمحون اليه من تصوير للواقع ، غير أنه أغرق في واقعيته فبدا المشهد ينطوي على نحو من الغموض الذي أملته ذاته ، فبدت وجوه الجميع شاحبة شحوب الوجوه الشمعية وقد رصعت فيها عيون زجاجية واسترخت عليها جفون غليظة ، وشابت الأجساد خضرة كخضرة أعشاب

ولقد أحس ليوناردو أن المخالفة بين درجات الضوء تفسح المجال أمام خيال الفنان وتيسر لـ امكانيات جديدة في استخدام الضوء فاذا هو يستخدم التدرج الضوئي ليبدو الشكل على حال من الفتور أو التلاشي . واذا كان لم ينته الى تلاشى الشكل تلاشيا تاما فلا أقل من أنه استطاع طمس المظهر المألوف ، ولم يجعل من تدرج الضوء وسيلة للتجسيم فحسب بل جعله وسيلة لتمييع الخطوط والمستويات ، وأضفى على الأشكال غموضا وابهاما حقى غدت لاتدرك الا بالحس وحده . وأصبحت تقنية « الضبابية » عند ليوناردو أدق وسيلة وأحدقها للتجسيم ، وبدلا من أن يحرص على استقلالية الشكل ووحدة كيانه أماعه في البيئة المحيطة به . وليخلص من الالتزام بالشكل لم يعن بالتخطيط التمهيدي على اللوحة الذي كان يلتزمه المصورون من قبله يمهدون به للألوان وتوزيعها على سطح الصورة ، مطرحا جانبا الخطوط المحوطة التي كانت تساند الشكل . فكان لايبدأ أشكاله بالخطوط المحددة بل يأخذ في تكوينها تدريجيا ، ناظرا الى

(4) Adoration of the Magi. جاء في انجيل متي أن ثلاثة من حكياء المجوس أتوا من الشرق الى اورشليم أيام ولادة المسيح وسألوا هير ودوس ملك يهوذا :

د أين المولود ملك اليهود ؟ فأرسلهم الى بيت لحم . وأثناء رحلتهم ظهر لهم نجم في السهاء يرشدهم الى مقصدهم . وتسمى الصور التي ترسم قاطة الحكياء المجوس الثلاثة المحملة بكل ماهو غال ونفيس في طريقها الى بيت لحم و رحلة المجوس الى بيت لحم » . وحين رأى المجوس الطفل وأمه خروا سلجنين وقدموا له الهدايا ذهبا ولباتا ومرا ، اللهب رمزا الى أنه ملك ، واللبان رمزا الى أنه إله ، والمر رمزا الى المجوس الموت والآلام ، وتسمى مثل هذه الصور و سجود المجوس » . ويمثل المجوس أحياتا ملوكا من الشرق على نحو ما جاء في سفر المزامير . الموت وترمز أسهاء المجوس الثلاثة كاسبار وملكيور وبالتازار على التوالي الى اطوار الشباب والرجولة والكهولة ، وجرت العادة بتصوير أحمد المجوس الثلاثة أسود اللون . واحتفال الكنيسة بزيارة المجوس للمسيح انما هو تعبير عن تجلي المسيح للأمم ، وعن انتشار المسيحية في انحاء المعمورة في جميع العصور (م.م.ث) ،



لوحة ١ تقديم المجوس الهدايا للمسيح الطفل . متحف أوفتزي بفلورنا

اختلاف درجات الضوء شدة وضعفا ، وإلى ميوعة كثافة الألوان ثقلا وخفة ، فنرى الطبقات السفلية في لوحاته خالية حتى بما يبوحي بأنه ثمة شكل من الأشكال . كذلك كان لايستبعد الدقة في التجسيم فحسب ، بل يعتمد الاعتماد كله على الميوعة ، فإذا به يضع طبقات لونية على درجة من الميوعة بعضها ممتليء اللون والاخر شفاف ، بعضها فوق بعض بما يزيد الضبابية التي بدأ بها رسمه فيحشد الغيوم والظلال لتبدو

كثيفة ليخلص بذلك الى تقنية ( السفوماتو ، التي يصفها بقوله : ان هده الغيوم والطلال لاتبدو منفصلة عن غيرها انفصالا ، بل تبدو وكأنها تنغمر رويدا رويدا فيها حولها ، ويبدو أنه قصد بالانغمار اندماج الشكل في جو ماثع يتجلى فيها وكأنه شبح من الأشباح .

ولعل ليوناردو أراد بما أضفاه على الشكل من غموض فيبدو غير جليّ واضح ألا تكون له أهميته الأولى . وهو

حين فعل هذا استعاض عنه بإنساح المجال أمام قوى الحساسية لتأخذ حظها ، وذلك باستخدامه و شبه الغلل ، في الامكانيات المتعددة غير المتناهية لما فيه من خموض استهواه ، فلقد كان يرى في كل ما هو غير متناه ما يثير التأمل . ومن هنا كان حرصه على أن يعنى الفنانون بدراسة السحب في تشتتها والأطلال في تداعيها ليستلهموا من هذا وذاك ما يعينهم في تصاويرهم على أن

تكون نابضة بالحياة . فيقف أمام تلك الأشكال التي تراءت لعينه كالرؤى شبه حالم ليتناويها خياله بالتغيير والتبديل والتحوير ، فإذا هو يُشقطها على أشكال تصاويره وإذا هي آخر الأمر تختلف عها كانت عليه .

هكذا عاش ليوناردو لحظة فريدة في تاريخ الفن ، هي تلك اللحظة التي بدأ فيها الماضي ينحسر وأخذ



لوحة ٧ ليوتاردو: المقراء بين المبخور . متحقب اللوقر .

المستقبل يطل دون تعرّف ما وراءه ، ولعل إلى هذا مردّ غموضه ، فلقد ظل وسطا بين العالمين في فُرجة من الظلال حيث تحيا الأحلام .

ولقد كان إلى هذا إنسانا لا تملكه العاطفة فلا ينفعل.، ولا يستحوذ عليه شعور ما يكون هو كل ما يُمل عنه . لحدًا كان إذا عبّر عن عاطفة كانت تلك العاطفة هي تشوِّفه إلى المعرفة فيتمل عيا يستوحيه عما تنطوي عليه من أسرار غير متأثر بإحساسه هو . ولعل هذا يفسر ما نجده في بعض أعماله التي تبدو لنا غامضة حوشية غير مصقولة ، فجُلّ تصاويره لا تفصح عبا تكنّ . ولعل جورجوني الذي خلف ليوناردو كان أبعد شيء عن هذا الغموض ، فقد أملت ذاتيته على تصاويره ما جلَّت به ذلك الغموض . فعلى حين كانت أطياف ليوناردو التي تحمل الغموض أحادية اللون مشوبة بزرقة أو خضرة فاثقة ، وأشكاله متدرجة في مدارج الضوء غير ملقية بالا إلى تعلّد الألوان ، إذا جورجوني يزيد فلا يجتزىء بشبه الظل كيا فعل ليوناردو بل عمد الى تعدّد الألوان حتى تكون ثمة مواعمة بين أشكاله وما يحسُّه معها في نفسه من تنظيمات ، فلا جدال في أن اللون هو الآخر أغنية تجول في النفس تتذوَّقه العاطفة ويتشوَّف إليه الوجدان . وهذا الذي ابتكره ليوناردو كان له أثر آخر ، فلم يعد الضوء وسيلة لكسب الأشكال مزيدا من الرؤية لمحسب بل غدا هو الآخر عنصرا من هناصر الجمال ، وبعد أن كان ثانويا يخدم الشكل أصبح هو والشكل على قدم المساواة بل أكثر .

## الرسوم التخطيطية

وقد خلّف ليوناردو مذكرات في خسة آلاف صفحة ، تضم كثرة من الرسوم التخطيطية تجاوز الآلاف ، وكثرة

من الأفكار في مختلف أنواع العلوم عن الانسان والطبيعة والألات جاءت سابقة لعصرها ، وتتميز بتعمقه كنه الطبيعة نياتا ( لوحه ٣ ) وجمادا وطيرا وحيوانا للكشف عن أسرارها . وليوناردو الصالم هو ليوناردو الفنان ، فرؤ اه للأشياء تضم الاثنين ، وعلى حين نـرى الفنان يعنى بالمظاهر وإن كانت منه لفتة الى ما وراءها فيتناول المعميات مثل تكونات السحب ، نرى العالم يعني بتتبع العلل والأسباب ومكونات الأشياء (لوحة ٤). وكثيرا ما كان يعني بما وراء أحداث الطبيعة من كوارث لا نهاية لها فلم يبعد عن خياله فعل الأمواج بصخبها وتدفق المياه في فيضانها ، دفعه إلى هذا وذاك شغفه بتعرف خصائص المياه حركة وسكونا (لوحة ٥). وكان ما صوره ليوناردو من رسوم للحيوانات الخيالية من إملاء الطبيعة لا من إملاء الحيال ، وما أضافه إليها عما ليس منها لم يكن بعيدا بُعْدا كثيراً عن الحقيقة ( لوحة ٦ ) . ولقد أملت عليه نظرته الى العالم المحيط به أن يبدى الواقع بلون جديد على أنماط مختلفة تحقق ما يجيش في خياله (لوحة ٧) . ونقرأ له في مذكراته ما يصور به نفسه وتأملاته في الحياة ، وإذا هو يسائل نفسه عن العلة التي تدفع الفنان إلى دراسة تشريح الأكتاف، فيجيب بأن الفنان لا يستطيع أن يصور حركة لطرف ما من أطراف الجسم إلا إذا كمان على علم بالأوتمار والأعصاب والعضلات وطبيعتها ، إذ الأوتار هي مبعث الحركة وإلى كمل منها تُعزى حركة ما ، ومع انبعاج العضلات انقباض الأوتار التي تلتف بها ( لوحة ٨ ) .

وللنوناردو مخططات للوجه جانبية يقال إنها لوجهه هو دون لحية أراد في أحدها أن يؤكد الصلة الوثيقة بين الفن وقانون الرؤية وما للعقل من صلة بهما (لوحة ٩)، وتكشف لنا ملاحظاته التي سجلها عن قوانين الرؤية عن إلغازه في وضعها مقلوبة نهايتها بدايتها، وكأنها صورة معكوسة في مرآة.

عالم الفكر ـ. المجلد السادس عشر ـ. العدد الثاني





لوحة ٤ ليوناردو : دراسة لطبقات الأرض .



أوحة ، ليوتاردو : هراسة لحركة المياه المتدفقة .



لوحة ٢ ليوناردو : دراسة لرؤوس حيوانات متخيلة .



لوحة y ليوتاردو : رسم تخيلي للتنين حيث يعيد المصور تشكيل الواقع في أنماط جديدة خيالية .



لوحة ٨ ليوناردو : دراسة لعفىلات الكتف وأوتاره .



لوحة ٩ ليوناردو : دراسة لبروفيل الوجه وقوانين الرؤية .

ولعل مواهبه المختلفة التي تمثل عبقريته تبدو واضحة جلية في العجالة التخطيطية للوحته (تقديم المجوس الهدايا للمسيح » والتي تملأ صفحتين متقابلتين ، تمثل إحداهما تملك الشكل الآدمي للهنه (لوحة ١٠) ، وتمثل الأخرى ما للواقع من أثر في نفسه وحرصه على تسجيل غرائبه ووحشياته (لوحة ١١) ، ونجد هذا الأسلوب التحليلي نفسه في رسومه الكاريكاتورية (لوحة ١١) . كيا نراه يصور لنا الجنين في بطن أمه ، ولحد انه خافت الأنفاس يحول دون هذا ما هو غارق فيه من ماء الرحم ، ويستعيض عنه بأنفاس أمه وما تتغذّى به (لوحة ١٣) .

ولم تصرفه تأملاته فيها حوله عها سيكشف عنه المستقبل وما ستكون عليه الأشياء فبراه مرة يرسم جناح الطائر على أنه عُدّة إنسان المستقبل ليحلّق به في أجواز الفضاء واضعا لكل جناح حدوده التي تتفق والانسان نسجاً وحجها (لوحة ١٤)، وطورا يتخيل رسها لمظلة هابطة يهبط بها الانسان من أي علو آمنا دون أن يلحقه أذى، رآها كالخيمة شكلا وحدّد ما ستكون عليه نسجا وقياسا (لوحة ١٥).

. العشاء الرباني أو العشاء الأخير

ومما يؤسف له أن ما تركه ليوناردو من أعمال فنية قليلة قد انتهت إلينا في معظمها في حالة غير مرضية . ونحن إذا تطلعتا إلى التصوير الجداري الشهير و العشاء الرباني » ( لوحة ١٦ ) الذي يغطي جدارا من جدران الردهة الممتدة التي كانت غرفة طعام لرهبان دير سانتا ماريا دل جراتزي بميلانو ، نستطيع أن نتخيل كيف

كانت دهشة الرهبان وهم يتطلعون لأول مرة إلى تلك اللوحة التي خلفها ليوناردو بعد أن أزيح عنها الستار ، حين تجلّت لهم مائلة المسيح وهو يشرف على موائلهم الحشبية الممتدة متلاصقة بطول القاعة . ففي الحق أن ما عائلها دقة وصدقاً ، حتى تكاد نقول إن هذا الموضوع ما عائلها دقة وصدقاً ، حتى تكاد نقول إن هذا الموضوع لا يمكن تصويره إلا على هذا النحو . وما من شك في أنهم لم يحيروا جوابا أمام هذا التعبير الأمين ، فلقد كان الحكم على الأحمال الفنية حينذاك مرجعه إلى مطابقتها للواقع ، ولكن لا شك أيضا في أنهم بعد نشوة الاعجاب قد أخذوا في تتبع الأسلوب الذي عبر به المصور عا جاء بالكتاب المقدس .

وتعد هده اللوحة هي ولوحة وعذراء مصلى سيستينا » لراف اليل أكثر اللوحات شعبية في الفن الايطالي كله ، فهي لامعانها في البساطة ثم لوفائها في التعبير تترك بهذا وذاك أثرها في نفس كل من يتطلع إليها . والذي لا شك فيه أن ليوناردو قد استلهم في تصويره تلك اللوحة ما جاء في الكتاب المقدس ناظرا الى قول المسيح : و أقول لكم إن واحدا منكم يُسلمني » . فحزنوا جدا وابتدا كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يارب؟ (٥) ، ثم ما أضافه إنجيل يوحنا حيث يقول : وكان متكنا في حضن يسوع واحد من تلاميله كان يسوع يحبه فأوما اليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه » (١) . ومبعث ما في المشهد كله من حركة مرجعه إلى هذا الحوار ، فنرى المسيح يتوسط من حركة مرجعه إلى هذا الحوار ، فنرى المسيح يتوسط المائدة المستطيلة وإلى يمينه ثم إلى يساره الحواريون الاثناعشر بين قائم وقاعد . وما إن يجهر المسيح بكلماته

<sup>(</sup>۵) متی ۲۲ : ۲۱ - ۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) يوحنا ١٣: ٢٢ - ٢٤.

حتى يبدو الفزع والهلع على وجوههم ، على حين قعد هو ساكنا مطرق العينين مطبق الجفنين ، وكان في صمته كانه يهمس بقوله : « أقول لكم إن واحدا منكم يُسلمني » .

ومع هذا الذي يحسّه المشاهد للنظرة الأولى من أن هذا و التكوين الفني و لا محرج الى غيره ولا معدل عنه تعبيرا عن هذا المشهد ، فإن عناصره تبدو كأنها جديدة مستحدثة ، فضلا عما ينطوى عليه التكوين من بساطة تُعزى إليها ما بلغته هذه اللوحة من صبت ذائع .

ومن بين النماذج الأخاذة التي تصور مشهد ﴿ العشاء الرباني ، خلال القرن الخامس عشر أيضا المصور جيرلاندايو (لوحة ١٧) التي يرجع تاريخها إلى عام ١٤٨٠ ، أي قبل لوحة ليوناردو بخمسة عشر عاما . وتحمل هذه اللوحة جميع عناصر التكوين الفني النمطية القديمة التي لم تغب عن ليوناردو وهمو يصور لموحته : الماثدة ذات الجناحين البارزين ، ويهوذا إلى الأمام من المائدة منعزلا وحده عن سائر رفاقه . أما الحواريـون الاثناعشر فهم الى الخلف من المائدة ، ويبدو يوحنا غارقا في حضن المسيح وذراعه الأيمن مبسوط على المائدة ، وقد رفع المسيح بمناه وهو يتكلم . ويدلنا الأسي البادي على وجوه الحواريين ، ثم هذا الذي يبدو من بعضهم وهم يبرُّثونَ أنفسهم ، ثم موقف بطرس وهو يعنف يهوذا ، عل أن المسيح كان قد انتهى من كشفه عن خيانة أحد أتباعه . وإذا بنا نرى ليوناردو يضرب بهذه العناصر النمطية التي ما انفىك المصورون يحتـذونها عـرض الحائط ، وهو ما يتمثّل فيها فعله بنقله يهوذا إلى صفّ الحواريين بعدما كـان منعزلا ، وبتخليصــه يسوع من ضجعة يوحنا على صدره ، إذ اعتاد المصورون دائها أن يجعلوه وكأنه في سبات ، وهو ما لا يتفق وآداب الجلوس إلى الماثلة . ويهذا أضفى ليونــاردو على لــوحته وحـــدة

التكوين ، كما شطر الحواريين شطرين متماثلين الى جانبي المسيح ، مدفوعا إلى هذا بما أملاه عليه النسق العام لمخطِّطه التصويري . ثم يُمَّعن ليـوناردو فيكُّـون مجموعات صغيرة يضم كل منها شخوصا ثلاثة الى اليمين والى اليسار ، ويظهر المسيح من بين هذا كله في المكان الرئيس المهيمن على عكس ما كان على أيدي المصورين قبل. فلقد فات جيرلاندايو أن يجعل للصورة مركزا رئيسا كما فعل ليوناردو فإذا به يصور جمعا لا مركز له قد تزاهمت فيه شخوص نصفية لا رابطة بينها ، تـراص بعضها إلى جانب بعض ، يحصرهم خطان أفقيان هما خط المائدة وخط الجدار الذي يُسْظِلُ رؤ وسهم بأقباء عقوده ، كها برز العمود الحامل للسقف في منتصف الجدار الذي كان ينبغي أن تشغله صورة المسيح ، الأمر الذي حمل جيرلاندايو على أن يزحزح صورة المسيح الى اليمين قليلا دون مبالاة ، وهو ما لم يفعله ليوناردو الذي كان يرى وجوب وضع صورة المسيح في مركز الصورة ، فلم ير ضرورة لوجود مثل هذا العمود الحامل للسقف ، واستغل الخلفية لبلوغ ما يريد فعمد إلى وضع المسيح جالسا في هالة الضوء النافد من فتعة الباب وراءه ، وكذا تحلُّل من هذين الخطين الأفقيين المقيَّدين وهما خط المائدة وخط الجدار ، إذ كان لا يمكنه الاستعاضة عن المائدة ، لهذا جعل الشخوص وراءها يبدون مطلقي الحركة لكى يظفر بجديد من المؤثرات يثير بها انفعال المشاهد . وإذا هو لكي يحقق ما أراد يتخذ من منظور القاعة ومن شكل الجدران وزخارفها ما يمكّنه من إبراز شخوصه ، فأخضع هـذه العناصـر جمعاء لما أراد من تشكيل لهذه الشخوص ومن اختيار للحجم المناسب لها بين الأحجام الأخرى ، ومن هنا كــان ما أضفــاه على القاعدة من عمق وتقسيمه الجدران بالمدلّيات المتراصة . كما لجأ الى تصوير شخوصه متجاورة متراكبة لا متباعدة لكي يزيد من فُرص الايهام التشكيلي ، وكذا أكثر من

تكرار العناصر الرأسية لأنها تضاعف الاحساس بالاشارات والايماءات غير المتلاقية . وبما يلفت النظر أيضا ما عليه هذه الخطوط والمسطحات من ضآلة تصغر عن أن تنافس الشخوص البشرية ، على حين جعل جيرلاندايو العقود الخلفية تبطغى في لوحته على الأشخاص الى الأشخاص ، فبدت العقود كبيرة والأشخاص الى جانبها ضئيلة .

ونرى ليوناردو لا يحتفظ في صورته بين الخطوط بخط ضخم غير الخط الذي يمثل المائدة ، وعلره في الابقاء عليه أن للمائدة موقفا رئيسيا في المشهد ، مع ذلك فإن ليوناردو ليتلافى طغيان هذا الخط على الصورة أحدث فيه تجديدا لا باستبعاد جناحي المائدة فقد صبقه الى ذلك كثيرون ، ولكن بأن صور مشهداً يستحيل ماديا ليبلغ بالصورة تأثيرا أشد فاعلية . فالمائدة كما نرى تبدو أضيق من أن تتسع للشخوص الذين جلسوا حولها ، وإذا أحصينا الأطباق الموضوعة فوقها تجلّ لنا استحالة جلوس هذا الجمع إليها في وقت واحد .

وكان قصد ليوناردو بمافعل أن يتجنب الايحاء بأن الحواريين قلة مشتّتة في فراغ واسع حول مائدة غاية في الطول ، علما بأن مساحة الفراغ في الواقع ضيقة . وكان لهذا الذي فعل ما بدا في الصورة من أشر جارف للشخوص الحي معه أوكاد الاحساس بضيق الفراغ . وبهذا وحده تسنى لليوناردو أن ينسّق الشخوص في محموعات أشد ما تكون تقاربا ، وهم مع ذلك موصولون بشخصية المسيح الرئيسية ، ولكن ما أكثر تلك المجموعات وتعدّد تلك الايماءات .

وما ان فرغ المسيح من تأدية القربان المقدس (٢) حتى انفعل الحواريون فثاروا ثورة أشبه ما تكون بالزوبعة وإن لم يفقدوا معها وقارهم ، فبدوا وكأنهم على وشك أن يحرموا من أغلى كنزبين أيديهم . وهو ما صوره ليوناردو بما أضافه الى حقل الفن من ذخيرة التعبيرات التي لا تتناهى وأكسبت شخوصه حدّة لا مثيل لها خرجت عها كان مألوفا بين من سبقوه .

وعندما تتراءى مثل هذه التعبيرات على هذا النحو من القوة فلا مناص أمام غيرها من عناصر الصورة الفرعية من أن تنزوي جانبا . وإذ كان جيرلاندايو يعرف عن جهوره تدقيقه في التفصيلات ، لذا كان حريصا على أن يبهره بما هو نادر من نماذج للطير والحيوان والنبات ، كما عنى عناية فائقة بما تحفل به المائدة فأبرز بين يدي كل حواريً حتى حبّات الكرز . واختلف الأمر مع ليوناردو الذي لم يُعن الا بما هو جوهرى واثقا من أن المضمون الدرامي للصورة هو ما سوف يُعنى به المشاهد ، لا مثل الكور الجانبية الميّنة .

ونرى ليوناردو لا يفرط في تحميل الأشخاص فوق ما عليه المرقف فهر يخص كل شخص في الصورة بدور يقوم به ، فصور الشخوص على الأطراف في هدأة وسكون بوضعه في كل طرف من طرفي الصورة شخصين قائمين عُمَّانِيَين عِدَّان المشهد كله ، ويمتد ما هما عليه من هدوء إلى الشخصين التاليين لها . ثم إذا به يجعل مجموعات الشخوص التي تحيط بالمسيح في حركة مائجة . وإلى يسار المسيح بسط حَوَادِيّ من الحَوَارِيّ نراعيه منفرجتين وكأنه قد شُدِه بقولة المسيح فظن أن الأرض قد

 <sup>(</sup>٧) وفيها هم يأكلون أخذ يسوع الحبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا . هذا هو جسدي . وأخذ الكائس وشكر وأعطاهم قائلا : اشربوا منها كلكم . ألأن هذا هو دمي الذي للمهد الجديد الذي يسقك من أجل كثيرين لمففرة الحطايا (متي ٢٦ : ٢٦ - ٢٩) .

## عالم الفكر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني

مادت من تحته . وإلى يمين المسيح وعلى مقربة منه نرى يهدوذا وقد ارتبد الى البوراء في لهفة ، وجماءت أشبد المفارقات في صورة يهوذا بين المجموعة التي تضم يوحنا .

وفي وسط هذا الهرج والمرج نرى المسيح ساكنا وقد بسط يديه مسترخيتين شأن من فرغ من الافضاء بكل ما في صدره . ولم يتمثّل ليوناردو هنا ما جاء في تصاوير غيره للمسيح بينا هو يتكلم رافعا رأسه ، بل لجأ إلى تصويره صامتا مطاطىء الرأس ، ذاهب الى أن الصمت أبلغ تأثيرا من الكلام. فمع الصمت الرهيب لا مجال لأمل ، فبدا المسيح في صمته مهيبا جليلا . ولولا علمنا بابتكار ليوناردو لهذا النمط الرفيع لخِلْناه قد صوّر المسيح متمثّلا صورة غير معهودة للبشير . وليس ما في هذا النمط من اختلاف عن الأنماط السابقة هو ما يتمثل في قسمات وجه المسيح وإيماءاته فحسب بل همو أساسما الدور الذي يؤديه المسيح في التكوين الفني كله . ففي لوحات كبار الفنانين الذين سبقوا ليوناردو وصوروا هذا الموضوع تفتقد الوحدة الجامعة لشتات المشهد ، فنرى الحَبُواريِّين مشغولين عن المسيح يجادل بعضهم بعضا وهو يخطبهم ، فلا يُفصح المشهد عيا إذا كان المقصود به إشارة المسيح إلى من أوقع به أو قيامه بأداء مراسيم القربان المقدس بين أيدي تلامدته في أثناء العشاء الأخرر

وإذ تزيّن هذه اللوحة الجدار العرضي المواجه لقاعة الطعام الطويلة الضيقة التي لا ينفذ إليها الضوء إلا من زاوية واحدة فحسب ، جعل ليوناردو هذا المصدر الضوئي مصدرا لما أشعّه على لوحته من ضوء ، وهو في هذا لم يأت بجديد ، فنرى الضوء في هذه الصورة ينفذ

من الجانب الأيسر من أعلى ليضىء شيئا الجندار الأيمن المنتمة الذي تنعكس عليه درجات الضوء متفاوتة بين العَتْمة والاشراق أو بين الداكن والفاتح «كيارو سكورو» حتى إذا وازنّاها بلوحة جيرلاندايو نجد الأضواء في الأخيرة على استواء لا تفاوت بينها .

ونرى الضوء في لوحة ليوناردو يغمر غطاء المائدة في سطوع ، كها يغشّى رءوس الحواريين في تلاعب وتنوّع فيضم الى التأثير التشكيلي تأثيرا ضوثيا ، وإذا يهوذا يبدو لنا على الرغم من أنه نقله من مكانه المنعزل وضمّه إلى زمرة الحوّاريّين وكانه ما يزال منعزلا عنهم ، وذلك لما احتال به ليوناردو ، إذ جعله الوحيد الذي أدار ظهره كله لمصدر الضوء فغدا وجهه في غمرة الظل ، وبهذا ميزه هذا التمييز العازل ، وهي نفس التقنية التي لجأ إليها الفنان روبنز فيا بعد عند تصويره لوحة « العشاء الرباني » المحفوظة في متحف بريرا بميلانو .

## موثاليزا

ومع بداية القرن الخامس عشر كانت ثمة عاولات ترمى إلى تجاوز محاكاة الأشخاص عند تصوير البورتريهات إلى ما هو أبعد من أن يجتزىء الفنان بسمجيل السمات الشبيهة والرءوس النمطية الدالة على أشخاصها ، إلى إبراز الأمزجة المختلفة التي تفيض بها وجوه أصحابها عند تصويرها ، وما يمتلء به الوجه من انفعالات عارضة ، وابتسامات غير متكلفة تعكس بحق ما يجيش في النفس ساعتها . فالابتسامة التي تنفرج عنها الموناليزا (لوحة ١٨) وإن بدت فاتزة أو مرّت خاطفة إياضة واختلاجا إلا أنها يمتلء بها شدقا الفم تكاد تُزعد لها ملامح الوجه وإن لم تُذرك بالنظرة العابرة .



لوحة ١٠ ليوناردو ; دراسات للوحة تقديم المجوس الهدايا للمسيح .

٤٨٠ عالم الفكر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني



لوحة ١١ ليوناردو : دراسة لسرطان البحر .





لوحة ١٢ ليوناردو : رسوم كاريكاتورية .

8AY حالم الفكر ــ المجلد السادس عشر ــ العدد الثاني



لوحة ١٣ ليوناردو : الجنين في بطن أمه .

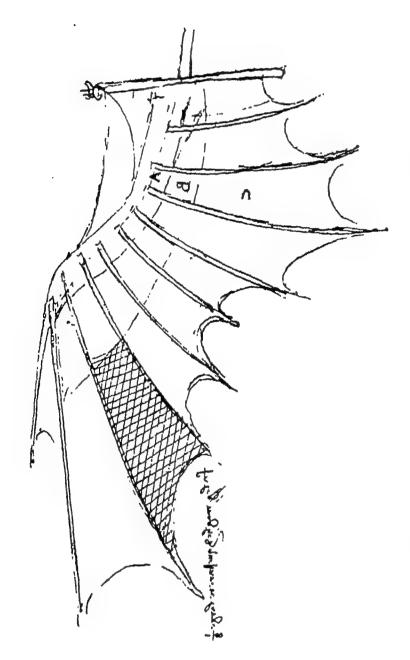

لوحة ١٤ ليوتاردو : تخيل ١١ يكن أن يكون عليه جناح يستطيع الانسان أن يجلق به في الحواء مصحوياً بكيفية صنعه .

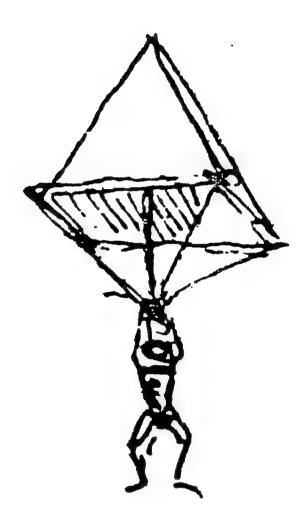

لوحة ١٥ ليوناردو : مظلة الهبوط .



لوحة ١٦ ليوناردو : العشاء الرباني .



لوحة ١٧ جيرلاندايو : العشاء الأخير .

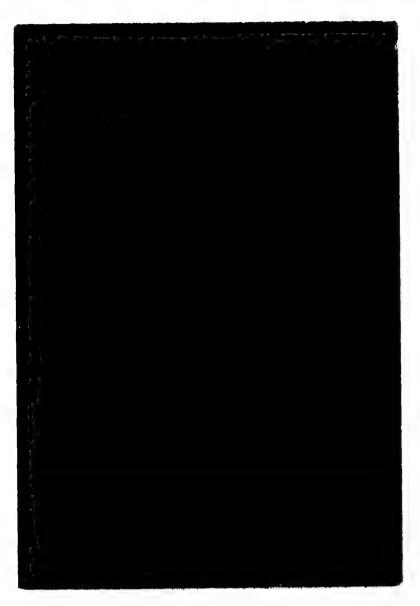

الوسة 14 موتاليزا: متسفي اللوفر .

وإن أكثر ما يشدهنا حين نتطلع إلى صورة موناليزا هو تغيّلنا وكِأنها تنبض بالحياة ، فنظراتها إلينا فيها عمق المفكر الذي يطوي مكنون سرّه في صدرة . ثم إذا هي تختلف باختلاف نظراتنا إليها ، فنرى نظرتها إلينا مرة نظرة ساخرة ، ومرة أخرى نظرة باسمة تشويها مسحة من حزن ، وفي هذا وذاك ما يضفى على صورتها هذا

الغموض الذي نحسه . وما من شك في أن ليوناردوكان يفطن إلى هذا الأثر ويعرف كيف يعبر عنه بهذه اللمسات كما كان على وعي تام بلفت نظر المشاهد إلى ما يرسم . ونرى بشرة وجهها الملساء تتموج تموج سطح الماء مع هبات الربح ، ويتمازج الضوء والظل عليها في حوار خافت لا يُمل الانصات إليه ، ونشهد عينيها العسليتين

تحدّقان من بين جفنيها الضّيقين ، على عكس ما كان يتجلى في تصاوير القرن الخامس عشر للعيون التي كانت تبدو متألقة البريق ، فهي هنا نظرات ناعسة وكأنها مبلَّلة بالدموع . ونرى الجفنين الأسفلين وكأنها خطان أفتيان ينم ما تحتهما عن حساسية مرهفة وأعصاب رهيفة تحجبها البشرة الرقيقة ، ومع الحواجب المتتوفة يبدو الجبين فسيحا . وما نشهده في صورة موناليزا ليس بالأمر الشاذ فلقد كان نتف الحواجب شائعا بين سيدات ذلك العهد ، وكان الجبين المنفسح صفة من صفات الجمال ، الأمر الذي كان يدفع النساء أيضا الى إزالة تلك الشعيرات النابتة على أعلى الجبين . ويهذا كانت الموناليـزا نموذجـا للذوق الـطاغي المتفشّي في القـرن الخامس عشر ، ثم ما لبث أن تبدّلت الحال بعد ذلك بعد أن عدلوا عن انفساح الجبين ورأوا أنه من الأفضل أن تعود الحواجب الى ما كانت عليه لتحدّد رقعة الجبهة . ولقد دفع هذا المصورين بعدُّ الى أن يعودوا الى لوحة الموناليزا المستنسخة المحفوظة بمدريد فيضيفوا إليها هذا التحوير الجديد ، أعنى زيادة الحواجب .

وتجلس موناليزا في رقة ونعومة على كرسي ذي متكاين ، وقد انسدل شعرها البني على وجهها حلقات ، كيا استرسل وشاح رقيق من الرأس على كتفيها . ولعل ما يفاجىء المشاهد رؤيته إياها رافعة رأسها الى أعلى في اتزان ، وهو ما كان شائعا بين سيدات ذلك العصر ، فلقد كان رفع الرأس شانخا كالسهم استواء بمعنى علو المحتد .

وهذا البورتسرية لا يعلوزه عنصر الحركة ، فنسرى ليوناردو يصلور النصف الأعلى من الجسد غير مجتزيء كما

كان يفعل من سبقوه بتصوير الوجه وأعلى الصدر فينشطر معه الجسد شطرين وبدت موناليزا جالسة جلسة المتكثة على أحد جانبيها وقد التفت بجدعها لفتة غير كاملة ، على حين بدا وجهها في وضعة مواجهة كاملة . ولم ينس ليوناردو أن يضيف للذراعين حركة فجعل الأيسر منها مسوطا على مسند المقعد بينيا جعل الأين محدودا وقد استرخى الكف على الذراع الأيسر ، ولم يفته أن يراعى مع هذا و التضاؤل النسبي ه(٨) في تصوير الذراع الأين . ولم يصور ليوناردو اللراعين على هذه الصورة لجرد الزخرفة والتنميق بل لما قصد إليه من الكشف عن مريرة الشخصية ، إذ سرعان ما يستشف المشاهد ما في هذه الأنامل الرهيفة من رقة .

وليس ثمة غلو فيا ترتديه موناليزا إذ تبدو ثيابها على غاية من البساطة أميل ما تكون إلى التقشف . وكان مما يمليه فن التصوير خلال القرن السادس عشر أن يكون الخط العلوى للصدرة أفقيا صامتا لا حركة فيه . وثمة عباءة خضراء مطوية على كتفها ، ويبدو كُمّا الثوب بنيين مشربين صفرة مخالفين لما كانت عليه النماذج السابقة من تصويرهما قصيرين ضيقين ، فهما في همله العمورة فضفاضان يغطيان الرسفين وقد عمّتها المكاسر العرضية حتى تواثم استدارات الأيدى الناعمة والأنامل الرهيفة غير المثقلة بالخواتم ، ويبدو عنق موناليزا كذلك عاطلا لا يحمل حليًا .

وفي خلفية اللوحة يبدو منظر حلوى منصول بينه وبين موناليزا بشرفة هابطة ، وهو كذلك محصور بـين عمودين ، غير أنه لا نهاية لـه يبلغ الطرف مـداها . ونشهد في هذا المنظر غير المالوف كثرة من جبال متخيّلة

<sup>(</sup>٨) Foreshor tening التضاؤل النسبي هو الايماء بالمعنق الفراغي والبعد الثالث في سطح الملوحة نتيجة ضمور أبعاد الأشياء وأحجامها شيئا فشيئا كليا أممنا عمقا , وهذه خدعة بصرية تضغي لونا من ألوان الايهام بامتداد ذلك المعنق (م.م.ث) .

ذات قمم مدببة تفيض بينها بحيرات وجداول . وما أقرب هذا المشهد الذي ينبىء عنه تصويره غير التام إلى ما يتراءى للنائم في منامه من مشاهد . ويختلف هذا المنظر كل الاختلاف عن صورة موناليزا، وليست هذه نزوة من نزوات الفنان بل هى لا شك جاءت عن قصد منه لاضفاء المزيد من الحيوية على اللوحة ، إذ يمشل المشهد في عمومه ما عن له عن تمثله للأشياء البعيدة الذي ذكره في «دراسته عن فن التضوير »(۱) وكان هذا النجاح الذي حققه في تطبيق نظريته تلك ما جعل اللوحات المعلقة بالقاعة المربعة بمتحف اللوفر إلى جانب لوحة موناليزا تبدو كأنها مسطحة غير عجسمة . وتشوب المشهد الخلوى ألوان غتلفة بين بني قاتم وأزرق مشرب خضرة وأخضر تشوبه زرقة تبلغ زرقة السهاء .

كان ليوناردو يعتقد أن « التجسيم » هو كالروح بالنسبة لفن التصوير . ومن أراد أن يعرف صدق هذه العبارة ما عليه إلا أن يتطلع إلى صورة موناليزا ، فالتموجات الرقيقة في صفحتها ما هي إلا انعكاسات لتجربة ذاتية حملها الفنان . والصورة وإن بدت للنظرة الأولى بسيطة فثمة كثرة من المعاني تنطوي عليها ، إذ كلها أمعن المشاهد النظر فيها تكشفت له عن جديد . ومن أجل هذا كان لا بد للدارس من أن يكون على قرب منها فنظرته البعيدة إليها لا تكشف له عها تتضمنه .

ولقد اجتمع فنانو القرن الخامس عشر الايطاليون على تصوير أشكالهم جامدة هامدة ، ولم يكن هذا عن نقص فيها أوتوا من موهبة وجلد أو قلة دراية بأصول التصوير وقواعد المنظور ، فقد تركوا لنا صورا غاية في الابداع والجلال حاكوا فيها الطبيعة ، غير أن أشكالهم جاءت أشبه شيء بالتماثيل في جودها . ولعل مردّ هذا

الى أنهم كانوا أكثر ما يكونون أمانة في النقل وعاكاة للشكل ، مما جعل المشاهد يخالها جامدة لا حياة فيها وكأنه بين يدي أناسي سلبتهم الحياة مسة سحر ساحر . وقد بدل الفنانون جهدهم لينفذوا من هذا المأزق ، مثل بوتتشللي الذي عني عناية فائقة بترك الشعور مهدّلة والثياب منسابة ليبدو الأشخاص أميل الى الحركة . ولكن الأمر عند ليوناردو كان على خلاف ذلك فلقد رأى وحده الخلاص من هذا الجمود في أن يفسح المجال لخيال الرائي يرى ما يعن له ، فإذا ترك معالم الصورة مبهمة غامضة غير جليّة استحالت لمساتها أطيافا لا يكون معها ذلك الجمود .

وإذا ما دققنا. الطرف في لوحة موناليزا تكشَّف لنا ما فيها من غموض ، ذلك لأن ليوناردو قد استخدم تقنية « الضبابية » في دقة وعناية . ومعلوم لدى كل فنان أن تقاسيم الوجه مردِّها إلى شيئين هما شدقا الفم وجانبا ا العينين ، وحين ترك ليوناردو هذه الأجزاء عامدا مبهمة غامضة مغشَّاة بظلال دقيقة ، كان يقصد كما قدمتُ الى تركنا في حيرة من نظرات موناليزا غير الواضحة الدلالة . ولم يكن هذا الغموض الذي قصد إليه ليوناردو هو وحده صاحب هذا الأثر ، فثمة أشياء أخرى ، منها جانبا الصورة اللذان يبدوان غير متماثلين تماما . وهو ما يبدو واضحا في المشهد الخلفي الخيالي ، فخط الأفق يسارا أدن انخفاضا من خط الأفق بمينا. من أجل هذا إذا أنعمنا النظر في الجانب الأيسر من الصورة نرى صورة موناليزا أكثر طولا منها حين نُنعم النظر في الجانب الأيمن ، وكذلك تتغير قسمات وجهها مع اختلاف وقفة الناظر إليه . ولقد يبدو عمله هذا معجزة سحرية لولا إياننا بأنه إبداع فني على يد فنان عرف كيف يبدأ وكيف ينتهي ؟ وإلى أي حد يمضى ؟

## العذراء والمسيح الطفل والقديسة حنه

ومنذ عام ١٤٨٣ ، وكان ليونــاردو عنده قــد تجاوز الثلاثين ، بدأ يسائل نفسه ويجيب مسجّلا إجاباته . ومنذ شرع يرسم رسومه التخطيطية كان عندها مشغول الذهن بأمر كان يراوده طول حياته ، وهو أنه لكل شكل طاقة كامنة يجب أن تشيع في الصورة . وقد تجلُّ هذا أول ما تجلَّى في رسوماته الخطية المتتابعة التي صدرت عنه تلقائيا وفي عجلة ، مرات للعدراء وطفلها ، ومرات لأم تحمل طفلا يداعب قطا ، تظهر فيها الشخوص في وحدة زخرفية متكاملة على الرغم من الاختلاف في اتجاهات القوى ، وهو تكوين فني لا شك ينم عن رمزية فليوناردو لم يُمُل هذا عن الواقع ، لأن تراكم الشخوص على هذا النحو يتنافى مع الواقع ، ومرَّات تقف فيها القديسة حنة وكأنها طيف يلاصق مريم من الخلف ، ومرَّات تبدو فيها العذراء كالدمية تفترش حِجْر أمها . وما من شك في أن هذه الاعتبارات كلها لم تغب عن ليوناردو الذي أخذ فيها يصور يستملي نظرة عاطفية يتمثل فيها حنة وكأنها رؤح لَلَكِ يبط بوسالة من السياء ، وهي نظرة تخالف نظرة الايقونوغرافية القديمة الجامدة التي لا حس فيها بالحركة التي شُغل بها الفن الفلورنسي طوال ثلاثين عاما ، هذا إلى خلو تلك التصاوير القديمة من ذلك الحنان المتبادل بين الأم وابنتها . ولذا عاش ليوناردو طوال حياتـه في صراع مع الشكل . ويمثنل المرحلة الأولى من هلذا الصراع تلك الرسوم التخطيطية التي تحتفظ المكتب الملكية بقصر وندسور بأكبر مجموعة منها والتي من بينها الدراسة المحفوظة بالأكاديمية الملكية للفنون بلندن وكان قد أعدَّهما توطئة للوحته المشهمورة المحفوظة بمتحف التخطيطية ( لوحة ١٩ ) على اللوحـة النهائيـة ، وكان ـ ليوناردو قد فرغ من هذه الدراسة التخطيطية عام ١٤٩٧

بعد أن انتهى من لوحة ( العشاء الرباني ، وكان موضوع العذراء والطفل يوحنا المعمدان موضوعا أثيرا لدى المصورين الفلورنسيين ولاغرو فيوحنا المعمدان هو القديس راعي مدينتهم . تجلس العذراء في حِجْر أمها وقد بدا جسداهما متلاصقين وكأنها جسم واحد ذو رأسين . ويكاد يكون وجه حنه انعكاسا في المرآة لوجه مسريم ، فليس ثمة فسارق في السن ولا تباعد في القُدسية . وعلى حِجْر العلراء ، أو إن جاز لنا القول على حِجْرى حنه ومريم ، يجلس السيح الطفل وقد مد يده يمسح على رأس يوحنا في لطف وهمو ما يشير به ليوناردو الى ربوبية الطفل ، على حين ترفع حنه يدهــا مشيرة بسبابتها الى السهاء وكأنها تُشْهِدُهما على ربـوبية المسيح . ولقد قيل عن ليوناردو أنه لم يكن راضيا كل الرضاء عن تلك الدراسة ، إذ نرى الجانب الأيسر من كتف العذراء مسطحا غير مجسّم ، كما بدا وجها الأم وابنتها على مستوى واحد ، الأمر الذي جعل للصورة بؤرتين يتعادلان شأنا ، هذا الى ما عمّ الصورة من إغراق في السكون يعوزها ما سمَّاه بانطلاق الطاقة

أما لوحة ليوناردو عن العذراء والمسيح الطفل والقديسة حنه الموجودة بمتحف اللوفر (لوحة ٢٠) فعل الرغم عا مُنيت به ألوانها من فعل الزمن إلا أن ما جاءت عليه من براعة لا تبارى في الرَّسامة جعلها تحتل مكانة مرموقة حتى كان أهل فلورنسا وقت ذاك يحجّون بغير انقطاع الى دير و البشارة ، بمدينتهم ليشاهدوا آخر معجزة من معجزات ليوناردو .

ولقد اعتاد من سبقوه من الفنانين الى تصويس هذا الموضوع بطريقة جاملة ، فمرّة يجعلون العذراء جالسة عملي حِجْر أمها وأخرى يجعلون فيهما الأم واقفة وراء ابنتهما ، وفي كلتا الحالتين تبدو الشخوص الشلائمة

مواجهة ، فإذا ليوناردو يجعل من هذا التراكم للشخوص الخالي من االشاعرية مجموعة متناسقة تفيض شاعرية ، وجعل إطارها الذي كان يبدو هامدا يشيع حيوية ، فإذا مريم جالسة على الجانب الأيمن من عجيزتها فوق حِجْر أمها منحنية الى الأمام محسكة بالمسيح الطفل بين يديها وقد علت ثغرها ابتسامة . ويبدو المسيح وهو يحاول أن يمتطى ظهر حمل فمد ساقه على ظهره وقد رفع رأسه يتطلع الى أمه في تساؤل ، وأمسك برأس الحمل الوديع

الرابض في استكانة وخضوع ، وأخذت الجّدة تـرقب وهي مبتسمة ما يجري بين يديها من لهو ومرح .

وما من شك في أن هـذا التكوين الفني مما يُشغل المشاهد شغلا لا نهاية له ، إذ هو يفيض بالكثير عـلى الرغم مما يشغل من حيز ضئيل . ففيه تبدو الشخوص على الرغم من تباين حركاتها وتضادها على شكل كتلة كثيفة نيجدها مثلث متوازي الأضلاع . ولقد جـاء هذا



لوحة 14 ليوناردو: دراسة للوحة العدراء والمسبح الطفل والقديسة حته ويوحنا المعمدان.

كله نتيجة ما بذله ليوناردو من جهد لاخضاع التكوين الفني لأشكال هندسية أولية . فلا يغيب عن البال ميل العقل الى كل ما هو مبسّط ثم تعمّقه في تعرف الأشكال الهندسية النمطية عامة ، هذا الميل وذاك العمق إذا ما زادا فمضيا بحثا عن المتعة انتهيا الى استنباط التوافق أو الانسجام التشكيل . وكلما اقترب الشكل المصور من الأشكال المندسية النمطية المبسّطة كان في ذلك ما يقرب العقل من إدراك الواقع . فالمربع والمستطيل والمثلث والدائرة هي الأساس في التكوينات المصورة ، وهي كلها أشكال لا يستعصى على العقل إدراكها . ولم يكن التكلف ولا إلافراط في التنميق هما رائدا ليوناردو اللذان كانا يحملانه على حشد المزيد من الحركة في فراغ محدود ليزيد من الأثر المنشود ، بل انصرف الجهد كل الجهد الى الاحتفاظ بالوضوح والسكينة اللذين يتحقق بهها الأثر الجامع ، وتلك هي الصخرة التي تحطم عليها مقلَّدوه الأقل منه قدرة.

فنرى حركته الرئيسية المتبثلة في انكبابة العلواء على طفلها تظفر بالر بالغ فتنة وحرارة ، كما طوع لها في تعبير لا يبارى سائر الجماليات العرضية بالعبورة . وكذا قد يشد المشاهد هذا التمازج الرهيف بين القطوط البيضاء والسوداء التي تشكّل البرأس والكتفين الللين بملوا وكانها من النقش البلرق ، ومع ذلك جعلها على مسحة من التباين المثير عما يحملان من هذأة تنظري على حركة جياشة . ولقد زاد هذا المقفر الذي اتسمت به القديسة حنه عا قصد إليه ليوناردومن تباين ، وإذا هذه المجموعة تبدو وقد تضام أدناها على حير ما يكون بصورة الطفل وهو يتطلم ألى أبه ويه المنطقة المنافقة

واذا ما مدّ المشاهد بصره الى ما وراء هذه المجموعة ليسرّح الطرف بين المناظر القمراء الجليدية الجرداء ، وكأن ليوناردو قد صوّرها وهو علّق في الجو بإحدى طائراته المتخيّلة ، رأينا ربا وهضابا وكهوفا كانت تحتشد بها قبل تخطيطات دراساته الجيولوجية ، فليس ثمة مثل ليوناردو من ملك ناصية علم الصخور وطبقاتها أو عنان و المنظور الجوي (١٠) و فيزودنا بمثل هذه المشاهد الغريبة الأسرة إلا المصور تيرنر الذي جاء في أثر ليوناردو بقرون ثلاثة وعا يزيدنا حيرة ذلك الحصى الغريب الشكل بين قدمي القديسة حنه الذي انفرد ليوناردو بتصويره على مثل هذه الحال من الاتقان .

وثمة فارق بين هذه اللوحة وسائر لوحات ليوناردو ، فقد جعل أشكاله باهتة وكأنها بالألوان المائية ، يبدو بعض أجزائها ناقصا لا ندري أكان هذا لأنه لم يتمه أم هو بفعل عحاة . ونحن نعرف أن ليوناردو لم يكن يلتزم بالاستخدام التقليدي لألوان الزيت إذ كانت له تجارب تقنية لا حصر لها في هذا المجال .

وكان ليوناردو كليا تقدم به العمر جاءت رسومه أكثر نبضا بالحياة تتسع لتأويلات غتلفة . وحين رسم هله اللوحة كان بين مشاكل علمية ثلاث : التشريح ، وحركة المياه الحادرة التي لا يقف في سبيلها عائق ، وعلم الجيولوجيا الذي كان بالنسبة له ينطوى على ما في الحياة من معميات وتجدّد ، فكان يرى أن الكون كله في حركة دائبة مثل ما للكائن الحي من تنفّس وتجدّد وتشكّل دائبة مثل ما للكائن الحي من تنفّس وتجدّد وتشكّل أمر لم ينكشف له أو يعرف كتهه .

 <sup>(</sup>١٠) Aerial Perspective عو ما تستخدم فيه المتفرجات الملوفية أو تتغير فيه درجة الملون fone وقدره value تبيين أثر المساقات في المشكل المصور فتبلو وكأنها طبيعية مسافة وجوا وضوءا . ويسمى أيضا المتظور المفضائي atmospheric أو البيثي وأحياتا المتظور الملوتي (م.م.ث) .

29.7 عالم الفكر \_ المجلد السادس عشر \_ العدد الثاني

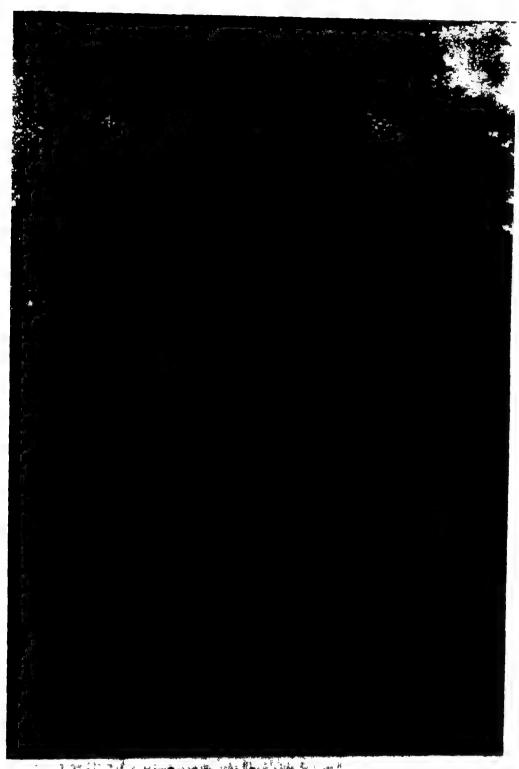

To get in the set of an incident and an incident the set of the se

لوحة ٢٠ ليوتاردو : العذراء والمسيح التلفل والقديسة حنة : متخف اللوفر .

## ليدا وطائر البجع

وعلى حين انبثقت فينوس « السماوية » في فلورنسا من بحر التأمل الأفلاطوني المحدث نبتت أختها « الدنيوية » في البندقية وسط تربة زاخرة بالخضرة اليانعة وبيئة تعجّ بالحياة النابضة ، وللذا ظل المعلورون لأربعمائة عام يقرون بأن فينوس الدنيوية إبداع بندقي أصيل .

ومع ذلك كله فإن أول فنان من فناني عصر النهضة يقبل على تصوير امرأة عارية يرمز بها للاخصاب كان فنانا فلورنسيا هو ليوناردو دافنشي . ففيها بين عامي اعاد 10.5 و 10.5 رسم ما لا يقل عن ثلاثة تكوينات لليدا مع طائر البجع . وقد بقيت الأسباب التي حضرته إلى رسمها غامضة ، فقد عرف عنه عدم تأثره بالميثولوجيا الكلاسيكية ونفوره من خيالات الأفلاطونية المحدثة ، فضلا عن أنه لم يكن يعير توافقات الجسد الهندسية التي شكلت الجسد العاري الكلاسيكي اهتماما . وفوق شكلت الجسد العاري الكلاسيكي اهتماما . وفوق ذلك كله لم تكن المرأة تثير في واقع الأمر عاطفته ولا تحرك اشتهاءه . ولعل حرمانه من هذه الرغبة كان هو الحافز الشتهاءه . ولعل حرمانه من هذه الرغبة كان هو الحافز الأقوى على فضوله لمعرفة أسرار ظاهرة التناسل والاخصاب التي عكف على دراستها بدءا من عام والاخصاب التي عكف على دراستها بدءا من عام

وعلى الرغم من أنه تحدث عن الحب في مذكراته لم يفعل أكثر من السخرية بالحب الجسدي - واستهجان عملية الجماع والاشمئزاز من أعضاء التناسل قائلا:

د لولا جمال الموجوه والحرص على التنزين والتأنق لفقدت الطبيعة الجنس البشرى كله » . وتكمن المفارقة في أن ليوناردو كان أكثر ما يكون حساسية بجمال جسم

المرأة ، وكان أول من فطن إلى الكشف عن لطافة ملمس البشرة ، وإن كان معاصروه الفلورنسيون قد فتنوا بتصوير المرأة عارية غير أنهم لا شك كان يعوزهم هذا الاحساس الذي انفرد به ليوناردو . وحتى هؤلاء المصورون الذين كانت لهم رهافة حس بما في التصوير من جاذبية قد عُنوا بالشكل دون الحس بالملمس ، على حين استطاع ليوناردو بحسّه اليقظ بالقيم اللمسية أن يسبغ على جسد المرأة دلالة فنية مبدعة .

وتبين جميع صوره لليدا أنه قصد بها رمز التشاسل والاخصاب، فابتكر وضعة فريدة تكشف بوضوح عن كل أجزاء الجسد التي لم تكن تظهر عادة في تماثيل فينوس الكلاسيكية . فعلى حين يخفى الذراع في تماثيل فينوس الكلاسيكية الثدين أبعد ليوناردو الذراع عن الشديين مضفيا عليهما أهمية خاصة فأبرزهما إلى حد بعيد في تمثيله لليدا وطائر البجع ، وذلك من خلال انحناءة الردف والانسياب المتواصل لاستدارة الأعضاء ، ثم ما يتخلل التجسيم من إيقاع متكرر . وقد أحاط ليـوناردو ليـدا كعادته بأغصان الشجر والحشائش المتحوية والأعشاب الماثية المنتصبة لاهتمامه بعناصر الطبيعة بما يفوق اهتمامه بالجسد البشري . وكان من الطبيعي - وقد استخدم ليوناردو ملكاته العقلانية وهويتناول موضوعا تتحكم فيه الانفعالات عادة \_ أن تبدو صورة ليدا وطائر البجع جامدة محرومة من الجاذبية ، غير أن عبقريته دفعت به إلى استغلال ايقاعات الشكل المنطلقة من أسفل إلى أعلى بما تنطوي عليه وضعة الجسم الفريدة من تحوّيات وتعقيدات بدءا من الأعشاب المحيطة بقدمي ليدا إلى خصلات شعرها ، فاستطاع أن يشد اهتمامنا ويسحرنا بالتماسك الهادف لكل شكل في صورته ولكل رمز فيها. وهكذا يمكن القول بأن صورة ليدا لليوناردو تمثل في حقيقة الأمر مفهوم فينوس الدنيوية الذي كان في نفس

العام يتشكل في أخيلة البنادقة الحسية الطابع . ولا ندري إن كان تصميم ليوناردو كان قد بلغ مدينة البندقية أو لا ، ولكن الثابت أن الكثير من انجازات ليونساردو الأخرى كان لها تأثير كبير على الفن البندقي .

وليس هناك ما يحول دون وصول إحدى العجالات التخطيطية لليدا أو نسخة محاكية لها إلى البنذقية حيث كان جورجوني وتتسبانو يقلمون صور النساء العاريات وسط خلفية من الأغصان والخضرة والحشائش.

ولقد اختفت الصورة الأصلية التي رسمها ليوناردو، غير أن ثمة مستنسخات لها محتفظ بهإحداها متحف بورجيزي بروما إلى اليوم، وكانت إلى حين قريب تعزى إلى الفنان صوروما (لوحة ٢١).

وقد اتسمت ليدا ملكة اسبرطة في هذه اللوحة بالتظاهر بالعفة إذ صوّرت البجع وسط مشهد تطوى بديع ينتمى إلى عالم الأحلام ، وبلت منتسبة عارية ، تعانقت ركبتاها وتضام فخذاها ، وقد غضت الطرف مبتسمة على استحياء . بينا صوّر الآله زيبوس الذي تحوّل إلى طائر البجع وهو يتهافت عليها ليختضنها بالحد

جناحيه في حنان يشى بتدلحه في حبها ، دون أن ينم عنها ما يشير إلى صدّه . وانطلق عند قدميها من بيضتين التوامان هيلينا وكليتمنسترا والتوامان كساسترو ويولوكس ، وهم جيعا ثمرة تلك العلاقة الغرامية وفق ما جاء بالأسطورة اليونانية . وما يزال لهذا الجسد بجدعه المتنى ورأسه المطرق واللراع الممتدة على الصدر والكتف المتطامن ، أثره في نفوس من يشاهدونه الى اليوم .

...

ولقد مضى ليوناردو من دون أن يخلف وراءه مدرسة في فلورنسا ، فلم نجد له وارثا نقل عنه وتعلم منه . ولكن الذي لا شك فيه أنه خلف لنا معلومة جديدة في تضوير الشخوض الذي كان شغله الشاغل .

ولو أن الخط أتيح لفلورنسا فترسّمت خطاه لكتب لها أن تبلغ هرجة من العظمة أكثر بما بلغته ، فلا نرى له من أثر في الفنانين إلا آثارا غير ملحوظة . وعلى حين لم تحظ فلورنسا بنان تأخل عنه شيئا ، نرى لمبارديا قد أخدت بحظ قليلي من أسلوبه ، ونرى هذا جليا في تصناويس النساء ، لا سيئا تلك الانفعالات التي ترتسم فاترة على الوجوه ، وما تبدو عليه أجسام الشباب من رشاقة .



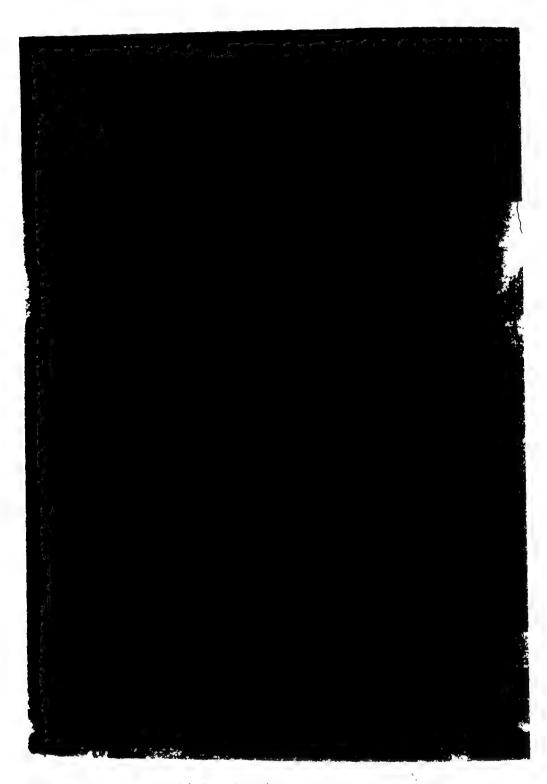

لوحة ٧١ ليوناردو : العشاء الأخير . المسيح [ تفصيل ] .

# المراجع

| Davancan Barnard, The Italian Bainters of the Benefiters                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Berenson, Bernard; The Italian Painters of the Renaissance:                                |
| the Florentine Painters; Phaidon, 1968.                                                      |
| . Clark, Kenneth; Civilisation: A Personal View: British Broadcasting Corporation and John   |
| <b>furray 1960</b> .                                                                         |
| ; Looking at Pictures; John Murray, 1960.                                                    |
| ; The Nude: A Study of Ideal Art; Penguin books, 1964.                                       |
| . Fleming, William; Arts and Ideas; Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.               |
| . Gombrich, E.H.; Norm and Form: Studies in the art of the Renaissance; Phaidon Press, Lon-  |
| on 1966.                                                                                     |
| . Geffroy, Gustave; Les Musees d'Europe, Florence; Editions Nilsson, Paris (n.d.).           |
| . Huyghe, Rene; Art and the Spirite of Man; Thames and Hudson; London, 1962.                 |
| . ————; Discovery of Art; Thames and Hudson; London, 1959.                                   |
| 0; Musee du Louvre, Ecoles Elrangeres; Harry N. Abrams, New                                  |
| York.                                                                                        |
| 1. Levalloio, Pierre; Les Merveilles du Louvre; Hachette 1959.                               |
| 2. Vasari; Lives of the most eminent Painters; Sculptovs and Architects, Penguin books.      |
| 3. Wolfflin, Heinrich; Classic Art: An Introduction of the Italian Renaissance, Phaidon Lon- |
| lon. 1968.                                                                                   |

\* \* 3

نتوسل في همذه المقاربة البنيوية المتواضعة بمنهج تودوروف كما يتجل في دراسته لـ و لعلاقات الخطيرة ، للاكلو . لماذا هذا المنهج بالذات ؟ ـ ذلك لأن و ثرشرة فوق النيل ، لنجيب محفوظ تشبه الى حد كبير و العلاقات الخطيرة ، للاكلو من حيث البنية الروائية مع اختلاف في الادوات الموظفة لدى كل روائي منها :

١. يوظف نجيب في روايته الأسلوب المباشر style direct وهمو البديل للرسائل التي وظفهما لاكلو في روايته . يقول تودوروف : ﴿ فعلا ، فللرسالة هنا نفس الموظائف التي للاسلوب المباشر تماما (٠٠٠)، فالأسلوب المباشر هو الوسيلة التي تجعل القارىء في ذات الوقت ذا معلومات \_ أقبل أو أكثر \_ من الشخصيات حول تطور الحبكة . وما الرسائل سوى تقمص خاص لملذه الامكانية العامة التي يقلمها الأسلوب المباشر . ١١٥٠

٧ \_ ر ثرثرة فوق النيل ، اذن حافلة بالحوار أي ذات طابع ديالوجي بالمفهوم الباختيني ، والمونولوج التلقائي ، والاستذكاري ، والسيكوا وجي ، -والمحكى الذاتي المجلوب والمسردن كأنماط تعبير نفسية كم حددتها دوريت كوهن في كتابها والشفافية الداخلية ١(٢) حيث نتعرف بسهولة على رغبات . desirs الشخصيات

وتتميز رواية نجيب عن رواية لاكلو بالخصوصيات الأتية: ـ

أ- في تنوع المرضيات والمتواصل communication فيها يتم علانية بين

ثرثرة فوق النيل اأوفضيح الزمن الطعلي محدسويرلخت

<sup>(</sup>١) تودوروف ، أدب ودلالة ، ط لاروس ، باريز ١٩٦٧ ، ص : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر دراستنا للمتولوج التلقائي في و الزمن المنيت علادريس الصغير ، عبلة و المعرفة ع عدد : ٧٧١ ، سبتمبر ١٩٨٤ ، ص : ٢٧١ .

الشخصيات ، ومن النادر جدا أن يتم سرا . وهذا راجع الى كون المجتمعات العربية لاتعرف المؤتمن على الأسرار كها تعرفه المجتمعات الغربية . ويدقة أكبر ، يوجد المؤتمن على الاسرار في رواية لاكلو ، وينعدم في رواية نجيب التي يتم فيها البوح التلقائي عها في النفس ، والاعتراف به مباشرة دون وسيط . والتواصل يتم بين أفراد مجموعة العوامة عن طريق التعارف ولما يتوطد بينهم من أواصر الصداقة والعلاقات المعروفة في كل المجتمعات الانسانية . ولأجل ذلك ارتأينا الا نشير الى التواصل مادام هو العلاقة السائلة بين شخصيات نجيب . اليس عنوان الرواية هو و ثرثرة . . . » أي القول ، والكلام ، والتحدث ، والنطق باللسان ، والتلفظ الشفوي والاقرار المباشر ؟ .

وتقم بينها أيضا المساركة participation إذ تساعد شخصية أخرى على فعل شيء والمضي فيه . ويسمى تبودوروف همله العلائق الثلاث البرئيسية ر السندات اليه الاساسية predicats de base أما ما يقابلها فيطلق عليها اسم و المشتقات Les dérivés ، كالكراهية بالنسبة للحب ، ولا تعتبر الا مبرراً . ومن غريب الصدف أنْ يحتفظ الفعل العربي بمعنىاه ومبنياه الجوهريسين ولاتختلف سبوى دلالتمه connotation اذا تغير أحد حرفي الجر المتعلقين به : و في - عن ، ، وكأن العربية أدركت أن الكراهية أيضا رغبة فقالت: (رغب في ...) اذا أحب و (رغب عن . . . » اذا كره . والرغبة موجودة في كلتا الحالتين . ويقابل التواصل الفضح : rendre public أو افشاء الاسرار افشاء ماديا: afficher يا للصدفة العجيبة مرة أخرى ، فالفعل العربي ( أفشى ، يطابق تمام المطابقة الفعل الفرنسي afficher معنى ومبنى وحتى في الأصوات لدى النبطق بهها . أتكون اللغة الـلاتينية

والفرنسية احتفظت به كها هو فأكسبته هذه الدلالة المادية: أن تكتب الأسرار، وتعلق حتى يستطيع الجميع قراءتها فتذيع، وتشيع، وتنتشر، والقريبة جدا من الدلالة العربية، في التقاء اللغتين يوما تحت ظل ما يعسرف الآن بالمشاقفة، والمساعدة يقابلها المنبع empecher أو الاعتسراض، أو المعسارضة Siopposer وتدخل جميعها تحت ما أسماه وقاعدة التقابل regle d'opposition).

ب \_ وفيها يقترب من الوظيفة السيميائية للرسالة كاستعمال نجيب محفوظ ، للكلمات/ الأشياء الآتية : الجريدة ، التحقيق الصحفي ، المقالة ، المذكرة ، مشروع مسرحية .

ولا نعني سخريته من الاشكال التعبيرية التي يتوفر عليها أصحابها/ الشخصيات ولا يطبقونها الافي التوافه أو لا يوظفونها البتة كالقصة القصيرة ، والمسرحيات ، والمقالات النقدية ، والسينها ، وكتابة التاريخ ، والفلسفة .

٣ ـ وتلتقي أيضا رواية نجيب مع رواية لاكلو في قضية الأوجه البلاغية ـ وسنقف عندها بعد قليل ـ التي يمكن الاستعانة لمقاربة عكي الرواية السطحي كها رأى تودوروف .

ويصطلح تودوروف على العلاقات بين ( المسندات regles de الله » و ( المشتقات ) بقواعد الاشتقاق بين dérivation ويقول على أن هناك صنفين منها :

التي regle d'opposition التي التقابل عامدة التقابل التي عملك فيها كل مسئد اليه مسئدا اليه مقابلا .

٧- قاعدة المفعولية regle du passif مثلا سنية كامل تحب على السيد وهي محبوبة من طرفه اذن فهي وكيلة Agent كعمل السيد أي أن لكل فعل فاعلا ومفعولا به ، أو أن لكل فعل ذاتا فاعلة وموضوعا يقع عليه الفعل ، وأن كل رغبة يكن أن تبدو كحب في أول الأمر ، ثم تتضح بعد ذلك ككراهية أي تبدو كرغبة في ، ثم يتضح أنها رغبة عن . ويمكن هنا طرح مسلمة المظهر le paraitre وكينونة le paraitre المشخصيات ، أو رغبة في شيء جديد تتغير عواطف الشخصيات ، ويعرفه تودوروف بالتحول الشخصي ويعرفه تودوروف بالتحول الشخصي وعمال رجب يجب سناء ثم يتخلى عنها فيرغب في سمارة ، وعندما تسدرك يتخلى عنها فيرغب في سمارة ، وعندما تسدرك prend conscience سناء ثانس أو رؤوف .

ثم يرى الناقد الفرنسي أنه لكي نستطيع وصف حركة هذه العلائق ، ومن ثم ، حركة المحكي ، ينبغي ادخال فثة أخرى من القواعد ستسمى ، لتمييزها عن قواعد الاشتقاق ، قواعد العمل regles

# ١- على محور الرغبة :

لنفرض أن وأ» و وب» وكيلان ، وأن وأ» يجب وب» . اذن فان وأ» سيجهد لكي تتحقق المفعولية (٠٠٠) ، ولنفرض أن وأ» يجب وب» على مستوى الكينونة لا على مستوى المخلهر . اذا علم وأ» بمستوى الكينونة ، فهو يجاهد ضد هذا الحب .

## ٢ ـ على محور المشاركة:

لنفرض أن أ ، ب ، ج ، ثلاثة وكلاء ، وأنه توجد علاقة بين أ و ب مع ج . اذا علم (أ) بأن هذه العلاقة ب /ج عائلة للعلاقة (أ)/ج ، سيسعى ضدها (أ)

## ٣ - على محور التواصل:

وهذا المحور يتعلق بمؤتمن السر ونتركه للأسباب التي ذكرناها سابقا .

### \_منطق الأعمال:

الشخصيات وعلائقها:

رئيس القلم يرغب في اتمام البيان من طرف أنيس: « هل أتممت البيان المطلوب ؟ » ( ص ٥ ) .

تليها رغبة المدير العام وهي شبيهة برغبة رئيس القلم حسب السلم الاداري :

(\_ طلبت منك بيانامفصلا عن حركة الوارد في الشهر الماضي (ص ٨) ولكن هذه الرغبة منيت بالخيبة كها يتجلى ذلك من قول السارد: (رأى أسطرا مكتوبة بوضوح يليها فراغ أبيض ) . (ص ٩) .

وهذا عم عبده يعرب عن رغبته لأنيس الذي يعتقد أنه له رغبة في المرأة :

﴿ قرة عيني في الصلاة ﴾ ( ص ١٧)

ولكن أنيس يفضحه دون سامع بالكشف عن رغبته الحقيقية :

د\_لولم تحب هذه الحياة لهجرتها من أول يوم » ( ص
 ١٨ ) .

ويعبر أنيس زكي عن رغبته في ليلى زيدان التي تحب خالد عزوز ويفضحها هي وخالد :

<sup>(</sup>٣) تودوروف ، أدب ودلالة ، ط لاروس ، باريز ١٩٦٧ ، ص ( ٥٨ - ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٦٣ .

و - أنت الليلة لي . لماذا خالد دائها ؟ وخالد نفسه
 ورثك بعد هجر رجب لك . واذن فالليلة لي أنا . »
 (ص۲۷) .

وترفض هذا الفضح لقول السارد: « وصرخت أنت كالمجنون » كما يرفضه خالد ويؤكده حسب قول السارد: « وبسط خالد راحتيه ضارعا وهو يقول: « فضحتنا . » ( ص ۲۷ ) . ويفعل أنيس نفس الشيء مع سنية كامل ، وسمارة ، وتبوء رغبته بالفشل الارغبته عن سمارة في « الجزء الثاني » من الرواية .

أما رجب القاضي ( اله الجنس وبموّن العوامة ) فهو يتظاهر بحب سناء في حين أن سناء تحبه فعلا ، تلك كينونتها . وأحمد نصر يمنعه ويعترض سبيله فاضحا الماه :

د - لا یجوز الکذب أمام معجبة صادقة . 1(ص٣٧).

ثم يشرع رجب في مساعدة سناء على التعرف على رواد العوامة ويفشي أسرارهم في الوقت ذاته في أثناء تقديمه اياهم لها . وهذا الافشاء يقابل بالرفض المناسب لانه يغلب عليه الاطراء . يقول السارد : « أما سنية كامل فسرمقته بنسطرة احتجاج لم يبلغ درجة الغضب (٣٨٠٠٠) .

وهذا مصطفى راشد يرغب في المرأة / المثال ، ولهذا تبقى رغبته معلقة : « فهو يتطلع بصدق الى المطلقة ( \* \* \*) ، ولحكن خذي حذرك منه فهو يقول انه مازال يفتقد حتى اليوم أنموذجه المفضل من النساء » ( ص ٣٩ ) . كما يبوح برغبة خالد عزوز أيضا الشاملة : « . . . وله فلسفة خاصة لاأدري كيف أسميها ، ولكن الاباحية من سماتها الظاهرة » ( ص ٣٩ ) .

وأنيس المولع بالتاريخ يرغب في سناء ، ولكن رجب يعوقه لأنه يرغب فيها ، وترغب فيه ، وفي أن تكون عثلة ، ولهذا فهي وكيلة Agent في علائق الاشتقاق .

يسأله مصطفى راشد عنها:

و\_ما تخصص الأنسة في الأداب ؟

(+++)

( \_ التاريخ ) .

فتأوه أنيس

! 41 \_

\_ ليس تاريخها بتاريخك الدامي ولكنها معنية بأشياء حلدة .

ـ ليس في التاريخ أشياء حلوة » ( ص ٤١ ) . ( ٠٠٠)

ـ و لكنها مولعة بالفن أيضاً . » ( ص ٤٧ ) . وترفض الفضح :

« لاتجعل مني موضوعا للسمر» ( ص٤٣) .

وهذا رجب يود تقبيل الفتاة القاصر فقال لها بأن بامكانها أن تلعب دور فتاة في سيناريو لغز البحيرة وأن عليها أن تبتدىء بالقبلة كتدريب أول:

« ـ . . . زمّي شفتيك ، أريني كيف تقبلين ، احذري الخجل ، الخجل عدو التمثيل ، أمام الجميع ، قبلة حقيقية بكل معنى الكلمة ، قبلة يجب أن يتحسن بعدها الموقف الدولي . . » (ص 33) . وكان له ذلك حسب تعبير السارد : « وتلاقت شفتاهما بقوة وحرارة في صمت سكنت فيه الأشياء حتى القرقرة » (ص 33) .

وتتم المشاركة على شكل تشجيع لسناء من خالد الذي قال « : بحماس متدفق » .

( • • • ) فتقبلي ياسناء ـ بلا ألقاب من الآن فصاعدا ـ اعجابي » ( ص 33 ) أما أحمد نصر فيساعد سناء ويقف حاجزا أمام رغبة رجب في سناء لأنه يعتبر ذلك جريمة في حقها لأنها فتاة قاصر حسب أحمد نصر ذي « الأفكار المحافظة »

وهمس أحمد نصر في اذن رجب و البنت الصغيرة! ، ولكنه أجاب همسا أيضا وهو يرتكز بكوعه على ركبة أنيس لست أول فنان في حياتها (ص٠٥) . وتفضحه ليلي زيدان :

« الويل لمن يحترم الحب في عصر لايكون للحب احترام » (ص٠٥) . والآن يبوح على السيد برغبة سمارة في زيارة العوامة ويساعدها بقدر ما يفضحها في غيابها بل هو يقوم بوظيفة الرسالة ، لا الرسالة المكتوبة ولكن الرسالة الشفوية لاستعماله كلمة « أبلغ » ، و « الرسالة » في كلامه :

د\_على فكرة يجب أن أبلغكم رسالة قبل أن تنسطلوا . . .

(\*\*\*)

- سمارة ترغب في زيارة العوامة ! (ص٥١ ) . وهنا يخشون الفضيحة عن طريق الجريدة لأن سمارة صحفية :

( • • • ) هذا يعني أننا سنكون موضوع تحقيق
 صحفى . ) ( ص ۵۲ ) .

ويستمر على السيد في افشاء أسرار سمارة دون أن يراعي صداقتها وذلك لتبديد خوف أهل العوامة الذين يطلبون منه:

د ـ قدم لنا فذلكة مفيدة .

- ( • • • ) ممن يأخذ الحياة مأخذ الجدوان تكن لطيفة المعشر ومعروف أنها رفضت زواجا برجوازيا فاخرا رغم مرتبها الصغير .

(\*\*\*)

- هل اعتقلت مرة ؟

ـ كلا انها زميلتي منذ عينت في مجلة كـل شيء » . ( ص ٥٦ ).

ولدى حضور سمارة يفضح عم عبده:

٤ - فهو قوي وضعيف ، وهو موجود وغير موجود ،
 هو امام المصلي المجاور وهو قواد ! » ( ص٣٥ ) .

ورجب يعرب عن رغبة جديدة وهي الرغبة في سمارة أي عن سناء . تقول سمارة عن عم عبده :

> ر ـ الحق أني أحببته من أول نظرة ! فقال رجب بتلقائية : ر ـ عقبي لنا ، (ص٦٥) .

وسمارة الآن تريد معرفة أسرار العوامة وأهلها وأشيائها لما أصبحت لها علاقة أكثر متانة من ذي قبل مع أصحابها ، ولهذا فهم يطلعونها على بعضها .

سألتهم عن سر تعلقهم بالجوزة ، وقال على السيد باعتباره زميلها :

( - انها محور جلستنا ، ولا سعادة حقيقية لنا ألا في
 هذه الجلسة .

\_ الا يهمكم حقا شيء مما يدور حولكم ؟

. (۱۰۰) الحق أننا لا مصريون ولا عرب ولا بشر، نحن لانتنمي لشيء الا لهذه العوامة » . (ص٧٢) .

ثم يزيد مصطفى في الكشف:

- مادامت الفناطيس بحالة جيدة ، والحبال والسلاسل متينة ، وعم عبده ساهرا ، والجوزة عامرة ، فلاهم لنا . .

 $(\cdots)$ 

- لاتصدقي كلام مصطفى راشد حرفيا ، لسنا أنانيين بالدرجة التي صورها ، ولكننا نرى أن السفينة تسير دون حاجة الى رأينا أو معاونتنا ، وأن التفكير بعد ذلك لن يجدي شيئا ، وربما جر وراءه الكدر وضغط الدم . » ( ص٧٧ ) .

أنيس يفصح عن رغبته لعم عبده:

\* « عليك أن تبحث لي عن فتاة مناسبة في الظلام . » ( ص٧١ )

وتود سمارة التعرف عليه وتبوح بما قيل لها عنه :

د ـ قيل لي انك تدمن التاريخ والثقافة ولكنك فيسا
 أعلم لاتكتب ؟ ( ص٧٥ ) .

وتعرب سمارة عن رغبة جديدة تثير الخوف لدى الشخوص من أن تفشي أسرارهم بأن تجعل منهم شخصيات مسرحية .

والمسرحية في عرفنا هي تمثيل على خشبة المسرح وتشخيص لنص مكتوب يأخذ بعين الاعتبار الخشبة ، وديكورها ، والممثلين وهم يعملون ، والمشاهدين . والقصد منها طرح بعض القضايا الانسانية ليتخذ النظارة موقفا منها ، أو لفضح سلوكاتهم كأفراد ، أو

كجماعة ، أو كطبقة أو كجيل كما هي في الواقع العميق ليعدلوا من هذه السلوكات ، أو ليتموقفوا إزاء الظروف المستجدة أو مما يتركب منه العرض المسرحي الذي مر أمام أنظارهم . والمسرحية أشهد خطرا من التحقيق الصحفى أو المقالة . لذا فلا أحد يرغب في أن يكون موضوعها ، أو بطلها ، أو احدى شخصياتها ، أو تسمى باسمه ولا سيها اذا كان يعلم في قرارة نفسه أنه يقوم بأعمال تتنافي والأخلاق . ولذلك يخشاهـا لانها احدى الوسائل الناجعة في الفضح ويثير ذكرها الرعب . ألم يسوظفها اليسونسان ، والمسسرح الكسلامىكى ، والبرجوازي ، والبرومانسي في العصمور القديمة بهذا المفهوم ؟ وهذا شكسبير ، في العصر الالينزابيشي ، في راثعته هاملت ، حيث أدخل الكاتب تمثيلية في تمثيلية ، يقبول على لسان هاملت ، موضحا جوهرها : و المسرحية هي الشيء اللي سأقبض به على ضمير الملك ، (\*) ويقول عن المثلين : ﴿ فَالْمُثْلُونَ لَا يَعْفُطُونَ سرا ، ويبوحون بكل شيء . ، (١)

تصرح سمارة عن بغيتها:

د - أهم ما يشغلني الآن هو أن أجرب نفسي في كتابة المسرحية .

(\*\*\*)

ـ المسرحية لا تكتب لغير ما سبب ! ، ( ص ٨١ ) . عند ذلك يعبر رجب في رغبة مماثلة :

د ـ همي الأول هو الفن ،

لكن مصطفى راشد يكشف النقاب عن رغبة رجب الذي يعترف بها:

الحقيقة أن همه الأول هـو الحب ، وبالأحرى النساء !

<sup>(</sup>٥) شكسبير ، هاملت ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، ط ، دار القلس ص : ١٠٠

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ص : ١١٢ .

ثرثرة فوق النيل

\_أهذا هو همك حقا ؟

ـ بلا زيادة ولا نقصان . .

ويقر على السيد برغبة لكن مصطفى راشد يفضحه بحضور سمارة :

و\_همى الأول هو النقد الفني ا

- كلام فارغ ، همه الحقيقي هو الحلم ، الحلم في ذاته بصرف النظر عن محتواه ، أما النقد فهو لا ينقد الا مجاملة لصديق أو هجوما على عدو أو لابتزاز قدر من المال ، ( ص ٨٤٨ ) .

وتعبر ليل زيدان عن رغبة عن ولكن خالد عـزوز يكشف عن رغبتها في :

و\_لاهم لي .

- أو أنني همها الأول ! » ( ص٥٥ ) .

وسنية كامـل تعبر عن رغبـة وأخرى مشتقتـين عن الرغبة الأولى :

د - همي أن يطلقني زوجي وأن يطلق على السيد
 زوجته ، ( ص ۸۵ ) .

اعتبريني همها الأول ، .

... ٧-

أما خالد عزوز فيصرح:

( - همي الأول هو الفوضوية ا ع( ص٨٥٠ ) .

وتسأل سمارة عن رغبة أنيس الذي يعترف بحبه لها ، ولكن رجب يعترضه مستدركا ، والاستدراك ينم عن رغبته هو فيها :

د\_جاء دورك ياولي الأمر فيما همك ؟

\_ أن أرافقك .

وقال رجب باندفاع:

ـ ولكن . . ( ص ٨٧ ) .

والآن تسعى ( السوكسيسلة ) سنساء prend والآن تسعى ( السوكسيسلة ) سنساء conscience بأن العلاقة التي كانت بمتقدها لتحوله الشخصي العلاقة التي كانت تعتقدها لتحوله الشخصي الى رغبة في سمارة فتعلق سناء على ذلك التغير اللذي حدث في عاطفة رجب دون تعيينه :

« ما أسرع أن ينقلب أخل العوامة بـ لا قلوب » (ص ٩٠ ) .

وتسعى جاهدة حسب علائق العمل ضد هذا الحب على المستوى الداخلي أولا ، فتقول لأنيس بعد ذهاب رجب الى سمارة :

ر لماذا لاتغازلني ؟ ي ( ص ١٠٠) .

ويفصح بعد ذلك رجب عن رغبته في سمارة :

د اليس الأفضل يا عريزي أن نستمتع بالحب » ( ص١١١ ) .

يعثر أنيس على مذكرة سمارة . والمذكرة بعض اشاراتها كالرسالة . فهي تدل أيضا أو بالأحرى تشير الى أن المرء يدون فيها أشياء تتعلق بحياته الصعيمية ، وغالبا ما يود اخفاءها الا لصديق حيم . لذا فهي تثير كذلك الحنوف من أن يعثر عليها أحد فيذيع هذه الأسرار . والمذكرة في و ثرثرة فوق النيل ، مذكرة صحفية قد تسجل فيها صاحبتها ما يتعلق بأهل العوامة فتنشر ذلك في جريلة . ولكن تبين الأمر على أنها مشروع مسرحية وهذا أخطر ، وذلك هو الفضح الكبير . ولكن أنيس ، بعد اطلاعه عليها ، هو الذي سيفضح ما بها فضحا مكشوفا . وفعلا اذا لم يكن لأصحاب العوامة أسرار ، واذا لم تدون في مذكرة ، واذا لم يعثر على هذه تودوروف : د ولكي توجد الرواية ، كان من الضرودي ان تكشف ، أقنعمة الماكسريين ، في القصمة

المعروضة . (٧) وكماكرين خبثاء ، فلقد اعترفوا أمام ماكرة أخبث منهم ولهذا تكلم أنيس ونطق فاضحا الجميع ، ولا فائدة من الرفض لهذا الفضح الذي أثار غضبهم حتى قال على السيد عن أنيس :

( أخيرا نطق ا » (١٣٠) .

ويضيف على السيد:

١ - حلمت ذات ليلة انني صرت في طول عم عبده
 وعرضه .

ويقول السارد عن أنيس : ﴿ فَخْرِجِ أَنْيِسَ عَنْ صَمَّتُهُ الْمَالُوفَ ؛

ـ ذلك أنك تهرب من الاحلام والادمأن !

ـ ولكن مم أهرب يا ولي النعم ؟,

١ - من الحواء!

ثم استطرد:

و جميعكم أوغاد عصريون تهربون في الادمان
 والأوهام الكاذبة . . ، ( ص: ١٢٩) .

وسأله مصطفى:

و وماذا عني أنا ؟

\_ هارب من الادمان والمطلق ، يطاردك الاحساس بالتفاهة . . » وعن أهل العظمة بصفة عامة :

و - كلنا أوغاد لا أخلاق لنا يطاردنا عفريت غيف استمه المسؤ ولية ، وسأله خالد ;

\* أنيس ، أيها الفيلسوف ، ماذا عني وعن ليلي ؟

- انك اباحى منحل بلا عقيدة وربما أنك بلا عقيدة لأنك منحل . أما ليل فها هي الا رائدة زائفة منحلة مدمنة لاشهيدة كها تتوهمون ا

ـ قطع لسانك !

وأشار الى سنية كامل قائلا:

( وأنت تمارسين تعدد الأزواج يا مدمنة ! »
 فصرخت :

. . يا مجنون !

وهو لاينسى نفسه » « كلا . . أنا نصف مجنون فقط ولكنني أيضا نصف ميت . .

- كيف تتجرأ على هذه الوقاحة ! » (ص١٣١) .

وسمارة الآن ترغب في استرداد المذكرة وهي تخاف بدورها ، لأن هناك ما هو أمكر منها ، وعلامة ذ لك نسيانها مذكرتها في العوامة ، من أن يفتضح أمرها أمام أهمل العوامة الآخرين فتتهم بالتجسس عليهم كما وصفها بذلك أنيس زكى

تقول له :

د أريد مذكرتي .

*(…)* 

بالله ردها لي فلا وقت للكلام ! هل تنوي إفشاء سرَّها ؟ » (ص ١٤٠) ـ جئت لا لصداقة ولكن للتجسس .

ـ لاتسىء بي الفلن ، إني أحبكم حقا وأرغب في صداقتكم ، وفضلا عن هذا فإنني أومن بأنه يوجد بطل كامن في كل فرد ، ولم يكن يهمني معرفة حقيقتكم بقدر أن أخلق منها ما ينفع المسرحية » ( ص ١٤١ ) .

وتعود سناء إلى العوامة بصحبة رؤ وف « نجم الشاشة المعروف » الذي لاندري عنه شيئا سوى اسمه ولقبه ، ويعرفه رجب الذي لاتزال سناء تحبه وإلا لما رجعت إلى العوامة . ولعل هذا المجىء بصحبة شخص آخر مجاهدة للحب أو انتقام لنفسها من رجب :

<sup>(</sup>٧) تزفتان تودوروف ، أدب ودلالة ، ط لأروس ، باريز ١٩٦٧ ، ص : ٤٨ .

 د ـ أتعبني حتى أذعن للمجيء ، قال كيف نقتحم على ناس خلوتهم ، ولكنه خطيبي والعوامة أسرتي ! ، . (1EY)

المقالة كذلك وسيلة تعبيرية لهما خطورتهما ويخشى باسها ولكن . .

قال على السيد:

د\_وهذا هو سر نجاح الهزليات التي تصورنا على

ـ لماذا لاتعترف بذلك في مقالاتك ؟

\_ لأننى منافق . . . » ( ص ١٥٣ ) .

وتستمر المسرحية كمشروع فيأخذ خالد في مساعدة سمارة بالنصيحة فترد عليه:

« \_ إنك توشك أن تنصحني بالعدول عن الأدب ا

\_ كلا ولكني أقول لك إنه كها أن الطيبات للطيين والخبيثات للخبيثين ، فإن مسرح العبث للعبثين . . ( ص٥٥٥ )

\_ المظهر السطحي للمحكى:

يقبول تودوروف : « بفحصنا للمظهر السطحي للمخكى ، نقف عند مسألة معنى عناصر المحكى ، ولكن هذا المعنى لايوجد إلا على مستوى الكتابة لا على مستوى المرجعية ( . . . )

وظاهرة لغوية واحدة بمكن أن تبين لنا كيف نذكـر مظهر المحكي هذا .

إنها الأوجه البلاغية ( . . . ) والوجه البلاغي هـو التعبير اللسنى الذي ندركه في ذاته لا فقط كوسيط للدلالة ( . . . ) الأوجه السلاغية عددها لا نهائي ، ولاكتشاف وجه بلاغي يقتضي الأمر فقط معرفة كيفية وصف هذا الترتيب الخاص بالكلمات أو ذلك . ١ (٨) الأوجه البلاغية:

La repetition ١ \_ التكرار

Le parallelisme ٢ ـ التوازي

La gradation ٣ ـ التدرج

L'antithese ٤ ـ النقيض

ه \_ الخرق للنظام L'infraction dans L'ordre ١ ـ التكرار:

يعنى العنصر الذي يعيد نفسه ويرمز اليه بـ :

أ =ب أي حالة التكرار التام .

ويحدده تُودوروف بقوله : ﴿ وَيَـدَهِي أَنْ التَّكُرَارُ لَا يكتمل أبدا ، لأن الجزء المكرر محاط بسياق محالف ، وتعرفنا على القصة يختلف كل مرة . إلخ ( ٩ )

٢ \_ التوازي :

يعـرفه رويــير في معجمه الكّبــير : و إنه الــطريقــة الشعرية التي تقتضي تـوظيف أعضـاء جمـل تتنـاوب وتعرض تيمات متوازية ( ١٠ )

ويحدده تزفتان بقوله : ﴿ وَيَعْنِي الْعَنْصِرِ الثَّابِتِ الَّذِي يصاحب المتغيرين وهما مختلفان . ( . . . ) ، ويمكن التمييز بين نمطين أساسيين للتوازي : توازي الحبكة ، الذي يتعلق بالـوحدات الكبـري للمحكي ، وتوازي الصيغ التعبيرية ( ٠٠٠ ) ٠

 <sup>(</sup>٨) ـ ت . تودوروف ، أدب ودلالة ، طالاروس ، باريز ١٩٦٧ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>١٠) ـ معجم روبير الكبير ، مادة التوازي ، ج ٤ ، باريز ١٩٨٣ ، ص : ٨٦٩ .

والنمط الثاني يستند إلى تشابه في الصيغ التعبيرية المتلفظ بها في ظروف مماثلة ( ١١ ) ويرمز إليه ب :

أد = ب د

٣ ـ التدرج:

يقول تودوروف: وعندما تبقي علاقة بين الشخصيات عائلة عبر عدد كبير من الصفحات ، فخطر الرتابة يهدد رسائلهم ( . . . ) ، والرتابة تتجنب بفضل التدرج » ( ۱۲ ) . ويرمز اليه به :

اد.. بد.. جد او، ا> ب>ج او ۱ ا حب حج او ۱ حب حج

\$ \_ النقيض :

يرمز إليه ب : ١ =-ب .

٥ \_ الخرق للنظام :

ويحصره تزفتان بقوله : « إن حبكة الرواية بكاملها تشكل ، هي أيضا ، وجها بلاغيا ( . . . ) يمكن أن نسميه « الحرق للنظام » (١٣) .

وهنا يختلف الحل في « الجزء الثاني » من الرواية عن الحبكة في جزئها الأول ، يقول تودوروف :

ر إذا كان المحكي السابق قد سيق على مستوى الكينونة ، فالمحكي في النهاية يوجد كله في المظهر . والقارئ الايعرف ماهي الحقيقة ، لايعرف سوى المظاهر ، ولا يعرف ماهو الموقف الحقيقي للكاتب ( . . . ) ، وليس من المؤكد أنه يجب أن نجد كل مرة في كل المحكيات خرقا مشابها . فبعض الروايات الحديثة لا يمكن أن تقدم كتعارض بين نظامين بل كفئة تغيرات في

تدرج لنفس الموضوع . د (١٤) و د ثرثرة فوق النيل » من النوع الثاني .

# الأوجه البلاغية ورواية نجيب :

١ ـ التكرار:

وبما أن هذا الوجه البلاغي لايتم ولا يكتمل فلهذا يكثر في الرواية :

يقول رجب لأحمد نصر في حوارهما عن سناء داخل السرد بضمير الغائب :

« لست أول فنان في حياتها ! ، ( ص ٥٠ ) .

ويكرر رجب نفس العبارة في الحوار الداثر بينه وبين أحمد نصر حول سناء:

٤ ـ لست أول فنان في حياتها ۽ ( ١٠٤ ) .

وكذلك تتكرر هذه العبارة الموجودة في أول السطر من الصفحة الخامسة ، في سطرها الأخير :

ابريل ، شهر الغبار والأكاذيب ، .

ويأتي التكرار غير تام في هذه العبارة التي يقول المدير العام لأنيس :

د - عيناك تنظران إلى الداخل لا إلى الخارج كبقية خلق الله » (ص ١٠) ويعيدها أنيس على نفسه : د عيناي تنظران إلى الداخل لا الى الخارج كبقية عباد الله » (ص ٢١).

ويقول أنيس عن نفسه أيضا :

« - اسمعوا ما حصل لي مع المدير العام » (ص ٢٩).

« - سأقص عليكم ما حصل لي مع المدير العام » (ص ٣٥) .

<sup>(</sup>١١) - ت . تودوروف ، أدب ودلالة ، ط لاروس ، باريز ١٩٦٧ ، ص : ٧٠ .

<sup>(</sup>١٢) - تقسه ص : ٧١ ,

<sup>(</sup>۱۳) - نفسه ص : ۷۳ .

<sup>(</sup>١٤) - نفسه ص : ٧٧ .

ويقول السارد : « وأبت اسراب الحمام البيضاء تطير ذراعا فوق النيل » ( ص ٢٢ ) .

وأسراب الحمام تـرسم فوق النيـل أفقا أبيض ع
 ( ص ٥٠ ) .

وليل زيدان يقول عنها السارد:

و فصرخت انت كالمجنون ، ( ص ٢٧ ) .

و فصرخت :

يامجنون ! ، ( ص ١٣١ ) إلخ . . .

ويتجلى التكرار أيضا في إعراب أنيس عن رغبته في هذين الحوارين المتشاجين .

# ١ - مع عم عبده :

- د ـ عليك أن تبحث لي عن فتاة مناسبة في الظلام ا
  - ـ الليل تأخر وليس في الطريق شيء . .
    - تحرك أيها البنيان . .
    - وقد توضأت لصلاة الفجر.
- أتطمع في خلود أخلد مما أنت فيه ؟ ا تحرك . . » ( ص ٧١ ) .

ونفس الشيء :

- إذا وجدت فتاة . .
  - ۔ أووه .
- قبل الوضوء أو بعده وإلا فالويل لك .
- مات رجل طيب عمن كانوا يحافظون صلى صلاة الفجر

م العمر الطويل لك ، يغلب على ظني أنك ستدفننا جميعاً ! ﴿ ( ص ١١٣ - ١١٤ ) ) .

٢ ـ مع النساء : ليلى زيدان ( ص٢٧ ) ، ثم سئة كسامسل ( ص ٣٤ ) ، ثسم سنساء ( ص ٤١ ) ، ثسم سمارة ( ص ٨٧ ) ، وقد مر بنا هذا في الوقوف على رخبة أنيس التي تتكرر لدى حضور اسرأة جديدة . وهذا أيضا يدخل في مستوى الحوار . أما حلى مستوى السرد فيتجلى التكرار على الصورة التالية :

# ۱ - بضمير الغائب ، ۲ - بضمير الأنا .

وتتكرر الرواية بضمير الغائب حول أنيس ، ويضمير الأناحيث يتحدث أنيس عن نفسه مستحضرا الأحداث الماضية من حياته ، والأحداث التاريخية بأسلوب الحكاية حسب المواقف عبر طول الرواية إلى أن يحدث الخرق للنظام .

#### ٢ ـ التوازي :

في رواية نجيب فرغبة أنيس توازي رغبة رجب سواء في سناء أو سمارة ، كها توازي رغبة خالد عزوز في ليل زيدان ، ورغبة علي السيد في سنية كامل ، توازيها في أشياء أخرى . وتوازي رغبة رجب رغبة خالد وعلي حتى على مستوى التعابير مثلا :

خالد عزوز ـ أر إنني همها الأول ( ( ص ٥٥ ) . رجب : د ـ همي الأول هو الفن ( ص ٨٩ ) ، رجب القساضي : ـ د اعتبسريني همها الأول ( ص ٨٥ ) مصطفى رائسد ـ همي الأول هسو النقسد الفني ( ص ٨٤ ) . أنيس زكى ( : ـ أنا لا أطلب إلا الستر ( ص ٢٣ ) ، أحمد نصر : ١ ـ همي الأول هو الستر ( ص ٨٤ ) .

# ٣ ـ التدرج:

يتجل في تقديم رجب لباقي الشخصيات لسناء وهو عبارة عن نبذ حياة موجزة حول كل شخصية ، لاتربو على خسة أسطر ، ثم تقدم مفككة مع بعض الاضافات المتدرجة في حوارها مع سمارة ، ثم تكثف هذه النبذ في مذكرة سمارة إذ تبلغ ما يزيد على الثمانية أسطر ، ويعثر أنيش على المذكرة فيفشي أسرار أهمل العوامة : كل شخصية على حدة دون أن ينسى نفسه . كذلك تقديم سناء فهو أقصر من تقديم سمارة الذي قام به على السيد ، ثم إن الحوارات تتدرج كذلك : فحوار أنيس

مع عم عبده ليس هو حواره مع ليلي وسمارة أو سناء ، وحوار سمارة مع باقي الشخصيات يتدرج كذلك .

# ٤ - النقيض :

يبدو في علاقة أنيس بسناء ؛ يرغب فيها أول مرة عند عينها إلى العوامة ثم يرغب عنها لما تخل عنها رجب أو لصغر سنها . ونفس الشيء هـو الذي يحصل له مع سمارة . هذه الأخيرة تناقض ذاتها في الجزء الثاني من الرواية . وعلى مستوى الكتابة ، فيا سجلته سمارة في مذكرتها يناقض إلى حد ما ما جاء في تقديم رجب أهل العوامة لسناء . ولتحافظ الشخصيات على هُوِيّاتها ، فالحوار الـذى تم فيه الفضح من طرف أنيس لأفراد العوامة تباعا يناقضه حوارهم فيها بينهم وأنيس صامت .

# ٥ ـ الحزق للنظام :

في الجزء الأخير من الرواية ستتغير بعض الأشياء وتستمر أخرى ولكن على شكل آخر ، وذلك بعد حادثة موت شخص مجهول إذ تصدمه سيارة أهل العوامة فيهربون ، وهذا الهروب - اللذي هو جريمة أخرى تضاف إلى سجلهم - يعمق الاحساس بالخوف اللذي يبلغ أوجه ، فيذكي الانفعالات ويؤججها لخشيتهم من يبلغ أوجه ، فيذكي الانفعالات ويؤججها لخشيتهم من النوت فروت ، وهنا يبلغ التوتر ذروت ، ويحتدم الغضب إلى درجة عاولة التوتر ذروت ، ويحتدم الغضب إلى درجة عاولة أهل العوامة العقاب الذي يستحقونه إذ تتحول سعادتهم إلى شقاء ، وطمأنينتهم إلى بلبلة ، واستقرارهم إلى أضطراب ، وجنتهم إلى جحيم . يقول تودوروف: وإن القصة بكاملها لاتبرر بالفعل ، إلا في الوقت الذي يكون فيه عقاب الشرقد صور في الرواية » ( ١٥ ) ،

فبعد وقوع الحادثة تتغير العلاقات . وكعقاب سيحل جهم الخلاف ، والصراع كنقيض للود الذي كان سائدا في علاقاتهم في الجزء الأول من الرواية ، ثم يقال أنيس زكي من منصبه ، ويستبد الخوف برجب لأنه هو الذي قتل الرجل المجهول بسياقته المجنونة ، وسمارة تنال جزاءها لأنها تورطت معهم في الجريمة وسكتت عن باقي الجراثم ، لخوفها بدورها من أن يكتشف أمرها .

هل سيفتضح أمرهم ؟ هل سيقبض عليهم ؟ إذا سيقوا إلى السجن فيا مصير المسرحية ؟ هذه هي الكينونة التي التزمت فيها الرواية بالصمت ، فالقارىء لن يعرف عنها شيئا . ولن يعرف الا ماجرى بعد الحادثة وماهو سوى مظهر .

يبتدىء الخرق للنظام بالرغبة في وجوب الخلوات من طرف أهل العوامة بمناسبة الاحتفال بالهجرة ، بالخروج من العوامة ، بالمغامرة :

« - خير احتفال بالهجرة أن نهاجر » ( ص ١٦٤ )
 « - مارأيكم في أن نجوب الخلوات في سيارتي »
 ( ص ١٦٤ )

(...)

« - هــل تتم مغـامــرة كهــله بغــير ولي الأمــر »
 ( ص ١٦٥ ) .

ولما لم ينل رجب القاضي رغبتة من سمارة بهجت في خلوتهم يعودون في السيارة وهو الذي يسوقها ولكنه رغب في السرعة فقتل رجلا مجهولا :

و ـ شخص تحطم .

وأخذ الخوف يتعاظم ، مدت له الجريدة وهي تقول:

<sup>(</sup>١٠) ـ نفسه ص : ٧٥ .

ثرثرة فوق النيل

« جثة رجل في الخمسين ، شبه عار ، كسر في الفقار
 والساقين وعظام الرأس ، دهمته سيارة وهرب الجناة »
 ( ص ١٩٣ ) .

قرأ الجريدة ورَّماها :

1- عدنا الى الجحيم » ( ص ١٩٤ )

الخوف في تضخمه هو الجزاء :

١ اعتبروا العوامة خطرا حتى ينجل الموقف .

وأنيس يؤكد ذلك حين تمتم:

١٩٥ ) .

ثم الخوف من الفضيحة عن طريق سمارة لأنها صحفية . وهنا ارادوا معرفة موقفها .

ر ـ أتعنين أن تضحى بنفسك وبنا ؟

(...)

دعم ! » (ص ۲۰۰ ) ، أو من أنيس ربما يفعل
 ذلك بعد تصارعه مع رجب :

د لكن القضية لم تهمك قط .

ـ لا يهمني الآن سواها . ، (ص ٢٠٩) .

ويمتدم الصراع حتى رغب رجب في قتل أنيس وهذا خرق للنظام السائد في العلاقات الأولى . يقول السارد : « وهجم رجب محاولا فك الحصار المضروب حوله ليثب عليه » . ولكن المانعين حالوا دونه ودون ذلك : « ولكنهم تشددوا في حصاره وقبضوا على ذراعه ووسطه ، ويذل كل قوته للتخلص من أيديهم دون جدوى . » ( ص ٢١٢ - ٢١٣ ) .

كما يرغب أنيس في قتل رجب بمساعدة السكين:

و وعند ذاك قام أنيس ثم سار نحو باب المرافق فاختفى
دقيقة ثم رجع قابضا على سكين المطبخ ووقف بين الباب
والفريجدير متوثبا للدفاع عن نفسه حتى الموت على الموت عن نفسه متى الموت عن ال

وصرح رجب برغبته:

د - ساتفي عليه قبل أن يقضي علي . » (ص ٢١٠) .

ثم تدخل المانعون : « ولكنهم دفعوه نحو البـاب الحارجي رغم مقاومته » ( ص ٢١٠ ) .

ويعلن رجب القاضي في غضبه بأنه سيبلغ عنهم : و ـ كلا يا أوغاد ، إني ذاهب ، سأذهب إلى التقطة بنفسي ، إني أتحدي الخراب والموت والشياطين » ( ص ٢١٦ ) .

وسمارة تواجه مصير العوامة ذاته . فهي تتخل عن نوع من الجدية ، وتتحول إلي النقيض كأنيس الذي كان حبه قويا ويصبح الآن ضعيفا . يقول أنيس :

د ( . . . ) فقد تتوهمين أن إحدي شخصيات مسرحيتك قد تطورت إلي النقيض . . ، ( ص ٢٢٠ ) ويقول عن سمارة ذاتها :

و لا يبعد أن تجدي التطور الضروري في المسرحية في تطور البطلة إلي الوراء . » (ص ٢٢١) . وهذه من علامات الحرق للنظام حيث حدث التحول حتى في السرد . فأنيس يفيق من أحلامه حيث الحركة بطيئة في الرواية تتحول إلي حركة سريعة ، يقول أنيس في المنولوج التلقائي :

« آه مات الخيال ولم يبق في الرأس إلا ضغط الدم » (ص ١٧٦) . إن مشاريع الفضح لم تتم لا عن طريق مقالة في جريدة ولا عن طريق المسرحية . ذلك تتكفل به الرواية . بنشر الرواية يتم الفضح . تسكت المسرحية عن مهمتها في حين تقوم الرواية بدورها . وبنشرها ينتصر الأديب على شخصياته . فهي عاجزة عن الفعل التام ، فعل الكتابة التي تقوم بالفضح . فجدية سمارة

ما هي إلا عبث . أما عبث الكاتب هو الجدية . لا ثنائية برجوازية لدى الكاتب . فكتابته ونشره للرواية عبث جاد لا يتورط في العبث إذا جد ولا يتورط في الجد إذا عبث . وانتصاره الضمني يتجل في أنه استطاع كتابة هذه الرواية . فوجود الرواية دليل على أنه قضى على ما كان يحاربه . بهذا الفعل الجاد تكتمل صورة السارد . حقا إنه يدين أهل العوامة ومن خلاهم المجتمع المصري وللإدانة معنى سلبي ، ولكن في نشر الرواية ، بعد كتابتها ، يكمن المعنى الإيجابي . وما النقد سوى فهم وتفسير قصة الرواية التي تبتدىء عندما تنتهي قصة الحياة ، يقول تزفتان تودوروف : » كل رواية تروي من خلال اللحمة الحدثية ، قصة إبداعيتها الخاصة ، غصتها الخاصة ،

# المنظور السردي أو وجهة النظر:

إن السارد في « ثرثرة فوق النيل » يروي بضمير الغائب ، وبضمير المتكلم ، وبضمير المخاطب وبهدا تكون « الرؤية مع » إذ ينفذ السارد بهده الوسيلة إلى وعي الشخصية فيعبر عن وجهات النظر التي لا تعرف عنها الشخصية شيئا . ومن ثمرات ذلك تلون الزمان بوجهات نظر السارد .

يسري النشاط في العوامة ليلا ، والسارد في تلفظه بمحكّية الزمكاني يصوغ تعابير شعرية تتنوع حسب الحالات ، فالعوامة في جلستها تخرج من عالم النور إلى عالم الظلمة ، أي يخرجون من الواقع إلى الخيال ، من الوضوح إلي الستر ، من النهار إلي الليل ، وهنا يرسم اللوحات وفق وعي الشخصيات أو للسخرية منها : و وهبط المغيب فوق الأشجار والماء فانتشر في الجو. حلم هادىء ، وآبت أسراب الحمام البيضاء تطير ذراعا

فسوق النيل . ، ( ص ٢٢ ) . إنه جسو الأحسلام والأوهام . وراحة وسلام كما يشير إلي ذلك الحمام الأبيض . وعندما يصرح على السيد بتعليقه عن عم عبده : « .. إن العالم في حاجة إلى رجل في عملاقيته لتستقر سياسته . . ، ( ص ٣٠ ) ، لا يدعه السارد يمر دون أن يسخر من رأيه استعاريا وبما أسماه بـارت أثر الواقعي effet dereel الذي لا تغك شفرته في العمل التخييل إلا بعلاقته بباقي أجزاء الخطاب . في رواية نجيب يتحول أثر الواقعي إلي استعارة تمثيلية تعرض بموقف على السيد ورؤيته الفردانية الفرعونية : « وتسرامي من الخسارج نقيق ضفدع وصسراخ صسرار الليل ، . لنتذكر علائق الغياب المصاحبة لنقيق الضفدع وصرار الليل . وبما أن الصمت يعقب تعليق على السيد ، فالاحتجاج يتكفل به الليل ، عالم الأسرار ، عندما يهوى فرد إلى حد الاسفاف وتنطفىء شعلة فكره : « وتكلم الظلام خارج الشرفة فقال لا تكترث لشيء . انحدر صوته مع شعاع نجم كابي الاحرار، ( ص ٣٠- ٣١) . والعواسة مهددة ولكن الشيء الذي اقترب منها يعود من حيث أق وكأن السارد هنا يستبق الأحداث فيشير إلى تأجيل الخطر إلى حين وذلك بتوظيف الحكاية التي تومىء إلى أن العوامة جديرة بأن تدمر ، وسوف تدمر بـلا مبالاة رجب القـاضي : ﴿ وَرَنَا إِلَى الظُّلُّمَةُ خَارِجِ الشُّرِفَةُ فَرأَى حَوْتًا هَاثُلا يَقْتُرُبُ من العوامة . إنه ليس بأغرب ما رأى في النيل عند جثوم الليل . لكنه فغر فاه هذه المرة كأنما يعترم التهام العوامة . وتواصل الحديث بين المساطيل بلا مبالاة فقرر أن ينتظر ما يحدث بلا مبالاة . وإذا بالحوت يتوقف عن التقدم . وإذا به يغمز بعينيه وهو يقول : ﴿ أَنَا الْحُوتَ الذي نجى يونس ثم تراجع واختفى » ( ص ٣٢ ) . ثم

يقول علي السيد أيضا : و ولكننا نرى أن السفينة تسير دون حاجة إلي رأينا أو معاونتنا ، وأن التفكير بعد ذلك لن يجدى شيئا ۽ (ص ٦٨) .

ويعلق عليه السارد بوعي : « الليل أكذوبة بما هو نهار سلبي . وعندما يطلع الفجر تخرس الألسنة ، ( ٦٨ ) . وصف الليل في السهرة الجديدة وصف يسخر كـذلك من السينــا ونجومهـا أمثال رجب القـاضي . والدلالة السيميائية هي أن الأنوار في أثناء إخراج الفيلم بالأبيض والأسود شبيه « بالتمثيل ، داخل العوامة ، السارد يعوضها هنا بالقمر وكأنه بروجيكتور يىرسل، بمساعدة المصباح الأزرق ، أشعته عـل المثلين وهم يتحركون أو يتحاورون على بساط من نور القمر المتوازي الأضلاع كنايـة عن الميل والانحـراف : « ولأن الليلة قمراء فقد أطفىء مصباح النيون اكتفاء بمصباح أزرق خافت الضوء مثبت فـوق البـاب الخـارجي . وبـدا الصحاب شاحبي الوجوه ومن خارج الشرفة أضفى القمر المرتفع عن مجال البصر على هلال المجلس بساطا فضيا متوازي الأضلاع» ( ص ٩١ ) . والمسخ هو أن يتحول البدر إلى هـ لال . ويتجلي الانحراف في هذا الحوار الصريح عن السينها التجارية العابثة :

د \_ كنت منهمكا في حديث هامس مع منتج سينمائي
 وفي غاية المساومة .

\_ الحكاية صندوق وسكي بلا زيادة وسيستهلك في عوامتنا اللعينة » (٩٣) .

وهذه صورة لرجب وسناء التي أتعبها كلامه ومعرفتها بغزواته : « التربيع الأول المختفي يضفي على الظلمة ضياء مسطولا كعين البنفسج الناعسة . أتذكر كيف كان

البدر مرهفا في ليالي الغارات ؟ ي ( ص ٩٢ ) . وتعالى رجب عن سناء : و اكتمل المجلس ودارت الجوزة على مرأى من القمر المناضى في العلو، (ص ١٠٤). ونفس الصورة يتوسل بها لابسراز تلاشي الأفكسار عند الشخصيات باستثناء قبس منها : ﴿ وَاخْتُفِّي الْقَمْرُ تَمَّامَا ولكن سطح الماء يضىء بلألائه كأنه بشاشة سعادة مجهول: (ص ۱۰۷) . ويستبد القمر بالعوامة ، وتتغير الاشأرة إلى الخيالات الرومانسية المهيمنة لاحتلاله الوسط فغدا محوراً: ﴿ وَرْحَفْ نَحُو الشَّرَفَةُ وَرَأَى القَمْرِ من جديد مثألقا في مـركز القبـة المرصعـة ( . . . ) ، والقمر كوكب سيار خامد ولكنه شعـر في عوامتـُـا . ، ( ص ١٣٦ ) . ولنتأمل الآن هذه الابتسامة الساخرة في بـرودة أعصاب ، وهي ابتسـامة شجـاع ثابت راسـخ القدمين يستهزىء ويتهكم تهكيا جادا من جبناء خائفين مهزوزين ، وهاربين لابتعادهم عن الأرض/ الواقع ، وتوغلوا في الفضاء/ عالم المثل : « ولمع نجم في الأفق كبسمة صافية ( . . . ) وإن النجوم تلمع كليا اقتربت من الأرض وتخبو كملها تموغلت في الفضاء. ٢ ( ص ۱۹۳ ) ،

وهذا أنيس يتدهور في حياته الادارية وكان السارد كذلك يشير إلى إقالته القادمة من منصبه وتغدو - كما تمنى ذلك - العوامة مستقره الأخير: و وتهاوى شهاب فجأة حتى قبال إنه استقبر وراء العوامة فوق البنفسج . » (ص ١٦٧) ، في حين يترقى زملاؤه: وجميع موظفي الادارة أخبلوا مكافآت تشجيعية سواي »

ونتمرف على وجهات النظر الصريحة من خلال الشخصيات المرجعية والشخصيات المحيلة على ذاتها . وهذا تعليق من السارد على الرتابة ، والجمود ،

والعبث ، والدوران في نفس المكان كالخذروف في الحياة المصرية السياسية والادارية والثقافية : ﴿ لَا حَرَّكُمْ الْبَتَّةُ في الحقيقة . حركة دائرية حول محور جامد . حركة دائرية تتسلى بالعبث . حركة دائرية ثمرتها الحتمية الدوار . في غيبوبة الدوار تختفي الأشياء الثمينة . من بين هذه الأشياء البطب ، والعلم ، والقانون » ( ص ١١ ) وتلك أبديولوجية السارد . ويحل الجبن بالناس فينطوون على أنفسهم راضين بالذل : « ولم يبق في البطريق رجل . وأغلقت الأبنواب والنوافل . ، ( ص ١١ ) . ونتيجة القمع ، والاضطهاد ، والتعذيب الوحشي يصبح الحاضر امتدادا للماضي . والمستقبل ؟ لا نعلم عنه شيئا في الرواية مع أن كل شيء يتغير في لحظته . ولكن السارد يريد التغيير الناتج عن الوعى ، والارادة ، والفعل : ﴿ وصاح المماليك صيحات الفرح في رحلة الرماية . كلما عثروا على آدمي في مرجوش أو الجمالية أقاموا منه هدفا لتدريبهم . وتضيع الضحايا وسط هتاف الفرح المجنون ، وتصرخ الثكلي ﴿ الرحمة يا مملوك ، ، فينقض عليها الصائد يوم اللهو ( . . . ) ، وهم يطلقون اللحى ويثيرون الغبار ويفرحون بالأبهة والتعذيب ، ( ص ١١ - ١٢ ) . وهذه الحكاية محملة بالايديولوجيا أيضا كغيرها . وعن الهروبية والارتبداد بحشا عن الدفء الأمومي ، أو الحنين إلى رحم الأم الذي ترمز إليه العوامة كما لا حظت ذلك خالدة سعيد ، أو العودة إلى الطين/ النشأة الأولى عبر جسر المخدرات المادية والايـديولـوجية التي تجعـل من « المخ » طحلبـا يستحيل معه التفكير، فتمسخ الرؤية بل اللارؤية الأشياء : « وعندما يسري سحر الفص المداب في القهوة السادة فسوف تتغير أشياء . ستحل الأشكال المجردة والتكعيبية والسريالية مكان الجازورينا والكافور والأكاسيا وعرائس العوامات ، أما الانسان فيرتبد إلى العصر الطحلبي ، ولكن ما هي الأسباب التي حولت

طائفة من المصريين إلى رهبان ؟ » ( ص ٢٢ ) . لا إيمان إذا لم يكن إيمانا راسخا : ﴿ وَقَالَ لَنفُسُهُ إِنَّهُ لَم يَكُن عَجِيبًا أن يعبد المصريون فرعون ولكن العجيب أن فرعون آمن حقا بأنه إله ، ( ص ٢٧ ) . وعن أهمل العوامة المهزومين يقول السارد: « ومن يا ترى الرجل الذي قال إن الثورات يدبرها الدهاة وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء ؟ » ( ص ٣٠ ) . وعن انتظارية أنيس وتواكليته يقدم لنا صورة : « لا أستبعد أن أسمع ذات ليلة نفس الصوت وهو يأمرني بعمل خارق يذهل له من لا يؤمن بالمعجزات » (ص ٤٧ ) . وعن المجتمع المصري الذي أصاب التذرر أفراده ، وانشرخ الى مجموعات ضيقة جدا لغياب الروح الجماعية الواسعة فكان الموت . ﴿ وَقَالَ العَلَّمِ فِي النَّجُومُ كُلُّمتُهُ وَلَكُنُّ مَا هِي فِي الْحُقَيَّقَةُ إلا أفراد عالم آثروا الوحدة فتباعدوا عن بعضهم آلاف السنين الضوئية » (ص ٢٤) : « ومن العجيب أن هذه التجمعات الدقيقة تختفي لتعود من جديد ويتكرر الحال على ذاك المنوال دون هدف واضح مما يرجح معه الرأى القائل بعدم وجود حياة بالمعنى الصحيح على الأقسل» (ص ٧٧). ومصير مصير هيو، عبسر التاريخ ، ـ ولهذا يذكر به نجيب وكـأن لا أحد يقـرأ التاريخ \_ أن تهدى لغير المصريين : الحكم العثماني يهديها لنابليون ، ثم للانجليز ، والسادات لاسرائيل . وفي عهد يوليسوس قيصر : « ولن تكنون أدهش من يوليوس قيصر إذ تدهمه الحسناء الخالدة بارزة من البساط المنطوي .

ويسأل القائد الذاهل :

. ـ من الفتاة ؟

فتجيبه عملئة ثقة : ـ

ـ كليوباترة ملكة مصر » ( ص ٧٧ ) .

وقد تخوض مجموعة العوامة في أفكار متألقة إلا أنها تتخلى عنها: « والأفكار الفوسفورية الخاطفة التي تتوهج لحسظة ثم تختفي إلى الأبد » (ص ١٠٩). وجل المصريين يعتبرون النيل هو الأب. ولكنهم يتوكلون عليه وحده ، وينسون الارض/الأم ، ويرسخ في ذهنهم النظام الأبوي ، كما يخافون أن يحمل النيل اليهم خطرا لسهولة عبوره ، ولأجل ذلك فهم ميتون يخشون الحياة : ولا تعرف أن النيل هو الذي قضى علينا بما نحن فيه ، وأنه لم يبق من عبادتنا القديمة إلا عبادة أبيس . وأن الداء

الحقيقي هو الخوف من الحياة لا الموت » (ص ١١١) . ويشير ثنائية الجد والعبث البرجوازية التي لا تعترف بتكاملية الأطراف ويحطمها : « إرادة الحياة شيء صلب مؤكد ولكنها قد تفضي إلي العبث » (ص ٨٧) . والانسان يدفع بأخيه الانسان الى العبث ، وإذا لم يعه فهو سيجد دون أن يعلم أنه يعبث : « إن القوة التي تسخرك للاشيء أقسوى من القسوة التي تسخرك لاشياء . » (ص ١٦٣) .

\*\*\*

# المراجسع :

- ١ ـ تجيب محفوظ ، ثرثرة لموق النيل ، ط دار القلم ، بيروت : ١٩٧٢ .
  - ٢ تزفتان تودوروف ، أدب ودلالة ، ط لاروس باريس ١٩٦٧ .
- ٣ شكسبير هاملت ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، ط دار القدس ، بغداد : ١٩٥٩ .
  - ٤ ـ معجم روبير الكبير ، ٦ أجزاء وملحق ، ط باريز : ١٩٨٣ .
- ٥ ـ محمد سويرتي ، المونولوج التلقائي في ٥ الزمن المقيت ¢ لادريس الصغير ، مجلة ١ المعرفة ¢ ، حدد ٢٧١ ، سبتمبر ١٩٨٤ .

\* \* \*

يستهل الشاعر والناقد الأمريكي توماس شئيرن اليوت T.S. Eliot مقطوعته وبيرنت نورتن الاليوت Burnt Norton " في تعييدته الفلسفية والرباعيات الأربع Four Quartets بقوله:

الزمن الحاضر والزمن الماضي كلاهما ـ لربما ـ حاضران في زمن المستقبل وزمن المستقبل حاضر الماضي (١) .

إن ترابط العمليات التاريخية في هذا المفهوم ، جبرً لا المحتيار وذلك لانتفاء تصور لحظة حاضرة مطلقة عن واقع الماضي و محكن المستقبل . ولا بد إذن من التكيف مع قوة هذا الواقع والمسالك الممكنة للآتي ، اذ ليس بمقدور أى جيل من الأجيال أن يعد مسيرته بداية مطلقة بمعزل عن السابق واللاحق . مع أن هذا الأمر فيه شمولية وينطبق على حالة الفرد والجماعة الانسانية ، إلا أن هنالك تعميقاً وتوسيعاً لهذا الحس في حالة الفرد الشاعر ، ليس في سبر غور خبرات جيله وتشربها فحسب ، ولكن في التعامل مع معطيات الماضي ، منافحة أو مصافحة ، ومع التبعة الملقاة على عاتقه تجاه منافحة أو مصافحة ، ومع التبعة الملقاة على عاتقه تجاه منافحة أو مصافحة .

تلك هي المسئولية التاريخية التي يقبلها الشاعر ضرورة حتمية ، يزيد من ثقلها بحثه الدائم عن السبق والتجديد ، والبعد عن الابتذال والترديد ، خصوصا إذا كانت خلفيته التاريخية قد أورثته تراثا عريقا يمتد إلى جدور الماضي البعيد ، ويلون لوحة الحاضر ، ويضرب في أبدية المستقبل . ومن هذا الاحساس بالمسئولية التاريخية تنجلي أهمية الارتباط في تراث الماضي ، ومعقولية البحث عن قصب السبق ، وهذا يعني في التحليل النهائي صراعا يكون فيه الشاعر موزعا بين التقليد والتجديد .

# المبحث عن عنوان موقف جون كيتس وأبى القاسم لشابي من قضية التراث الأدبي

يوسفالطرا ونة

<sup>(</sup>١) S Eliot, Collected Poems 1909-1962 (NEW York: Harcourt, Brace & World, 1975. 178. (١) عالم المنطقة الزملاء الدكتور ناصر يوسف الحسن ، والدكتور عبد العجلوني ، والدكتور على الشرع والدكتور أحد المنطقة المنطقة في المراحل الأولى لآصداد هذا البحث . واعص بالشكر الأخ الدكتور ابراهيم المستجلاوى لتفضله بالكثير من الملاحظات القيمة ، وقراءة البحث في شكله النهائي . كما واشكر الاستاذ الدكتور كمال أبو ديب - أستاذ الأدب العربي في جامعة البرموك - على تفضلة بقراءة هذا البحث قبل النشر .

الطبيعة والمرأة والأسطورة بشكل فيه تسطيح على حد زعمه ، فإن شكوى جون كيتس منبثقة من شعوره بضيق الحير الذي يعمل فيه إزاء التراكمات الغنية للتراث الأدبي الانجليزي . ها هو ينفث شكواه ، بما فيها من الكآبة ، إلى صديقه وودهاوس -Wood house متبرمامن صعوبة « وجود أي شيء أصيل يكتب في الشعر » وأن وكنوزه الغنية قـد استنفـدت جميعها » . وما كان من وودهاوس إلا أن رد مجيباً بأن ﴿ ثراء الشعر وكنوزه لم تستنفد بعد ، بل في الحِقيقة لا عكن استنفادها » (٢) نلمح في ثنايا هذه المقولة صراع الشاعر الحديث مع رغبته في تحقيق قصب السبق على من سبقوه ، ويمسئوليته التاريخية . ثقد ورث كيتس فيماورث تركة وليم شكسبير William Shakespeare وجيبوفري تشوسر Shakespeare Chaucer وجيون ميلتيون Chaucer وادموند سبنسر Edmund Spencer وجون درايدن John Dryden وحتى وليم ووردزورث Wordsworth الذي كان من معاصريه ، ناهيك عن همومسر Homer اليسونساني ودانبق Dante الايطالي . لا ريب في أن جوته Geothe ، الشاعر والناقد والمفكر الألماني ، كان محقا في اغتباطه فرحا لأنه لم يولد انجليزيا ويجبر على منافسة إنجازات شكسبير بكل زخها ، تلك الانجازات التي كانت لعنة تلاحق كل من سوّلت له نفسه منافستها . لامجال هنا للمنافسة على حد قول جوته ، لأن شكبير ﴿ يمنحنا تفاحا ذهبيا على أطباق من فضة ، وبالمثابرة قد نحصل عملي الأطباق الغضية لنكتشف أن ليس لدينا وسوى البطاطس نضعها بها ، (٣) ويضيف جوته : « من دراسة شكسبير يدرك المرء بأنه \_ أي شكسبير \_ قد استنفد الحديث عن الطبيعة الانسانية في جميع الاتجاهات وفي كل الأعماق

ونحن أمام شاعرين يجسدُ جانبٌ كبير من أدبها هذا الاحساس بالمسئولية التاريخية وذلك البحث الدائم عن قصب السبق ، والصراع مع معطيات التراث الذي ينتمي إليه كل منها: وهما أبو القاسم الشابي ، الشاعر الرومانسي العربي الذي ظهر في النصف الأول من القرن العشيرين (١٩٠٩ - ١٩٣٤) والشاعير البرومانسي الانجليزي ، جون كيتس John Keats ، الذي انتهى عمره الأدبي في الربع الأول من القرن التاسع عشر (١٧٩٥ - ١٨٢١). وسأبرز في حديثي المكونات الأساسية لموقف كل من الشاعرين من خلال دراسة نقدية لعدد من أعمالهما التي تبلور فيها إحساسهما بالتراث ، وصراعهما معه ، وتمثلهما له في شعرهما ونقدهما على حد سواء . إذ بينها يتبنى الشابي موقفا رافضا لتراكمات التراث الأدي العربي القديم في نقده... إحساسا منه بفقر هذا التراث \_ فإنه على النقيض يظهر استمرارية مخلفات الماضي الكثيف في قصائده . وهذا التناقض ـ سواء كان بوعي منه أو دون وعي ـ يبرز صعوبة العزوف عن الماضي حتى لمو سلمنا نمظريما بفقره . على أن موقف الشاعر والناقد جون كيتس من التراث الأدبي الانجليزي يبدو أكثر انسجاما مع معطيات الماضي الأدبي . اذ لا مجال للتمرد على همذا الماضي ، ولا بد من الاستمرار مع تياراته الشرية المتلاحقة على المستويين النظري والعملي . على أن لكل موقف بداثله ووسائله ومبرراته . والحس التاريخي لدى كل من الشابي وكيتس هو ما يحدد دور الخيال الشعرى في سبك الخبرات الانسانية وسبر أغوارها ، مرتقياً في الشعر من المعنى إلى المعاناة .. متمثلا للتراث وممثلا له .

#### -

لثن كان الشابي يشكو في كتابه الخيال الشعرى عند العرب من خواء التراث في جوانب عديدة مثل معالجة

John Keats, The Letters of John Keats, ed. Hyde E. Rollins (Cambridge Harvard (Y) Univ .Press ,1958) 1,380

Walter Jackson Bate, "The Second Temple" in. influx: Essays on Literary Influence, ed انظر (۳) Ronald Primeau (London: Kennikat Press, 1977), P. 102.

إلا أن هذه الشكوى تأخذ أبعادا نفسية وتاريخية عميقة ومعقدة فيها يتعلق بوضع الشاعر الحديث ، الذى عليه أن يصارع عمالقة الماضي من أجل إثبات الذات .

بينها يتلمر كيتس من ضيق حينز الابداع، ومن صعوبة المسئولية التاريخية الملفاة على كاهل الشاعر الحديث إزاء تلك الروائع الخالدة من مخلفات الماضي ، فإن الشابي يعبر عن قلق تجاه فقر التراث الأدبي العربي ، والفراغ الكبير الذي يجب على الشاعر الحديث أن يسده في حملة لاثراثه . وموقف الشابي من المـاضي الأدبي ، وإحساسه بضرورة إعادة تقويم معطياته ، وبالتالي إعادة تصحيح اتجاهات الشعر الحديث ، موقف نظرى في مبادئه الأساسية لا يصدر عن تثبت وروية من أجـل استيعماب القيم المحموريمة لحمذا التمراث. إذ أن الشابي لا يعمطي لموقفه السرافض بعمدا علميا تطبيقيا في غالبية ما تدرك لنا من شعر . يرى الشابي في كتابه الخيال الشعيرى عند الصرب، أن كل ما أنتجه الـذهن العربي في مختلف عصوره ، قد كان على وتيرة واحدة ، ليس له من الخيال الشعرى حظ ولا نصيب . وإن الروح السائدة في ذلك هي النظرة القصيرة الساذجة التي لا تنفيذ إلى جواهس الأشياء وصميم الحقائق . ٤ (٩) والروح العربية كما تجلت في أدب الماضي و لا تتحدث عن المطبيعة إلا بالوانها وأشكالها ، ولا يهمها من المرأة الا الجسد البادى . وهي في القصةلا تتعوف إلى طبائــع الانسان وآلام البشر ، وفي الأساطير لا تعبر عن فكر سام وخيال فيساض ، وإنحما هي أوهمام طمائشة وأنصمات

والارتفاعات ، وأنه بهذا لم يبق لمن جاءوا بعده من شيء يفعلونه » (\*) ولقد لخص هذا الشعور الناقد الأمريكي هارولد بلوم Harold Bloom في قوله بأن شكسبر نسيج وحده في تاريخ الأدب وبالتالي فهو خارج عن حدود هذا التاريخ : ( إنه شاعر ما قبل الطوفان » (\*)

لعل شكوى كيتس تفصح عن حسّ تاريخي عميق ، هذا الشعور بحضور الماضي بصفة حقيقة لا بـد من التكيف معها ، مضمرا الاعتراف بوجود فارق جوهري بين الأمس واليوم . هــذا الشعور والاعتبراف يَنْمَان أيضاعن بحث الشاعر عن المسافة المتروكة له ، كي يبرز أصالته وتجديده . والقضية في رأى والتر جاكسون بيت تتلخص في أن إحساس Walter Jackson Bate الشاعر بالتراكمات الغنية للتراث الأدبي تدفعه على الدوام إلى التساؤ ل و ماذا بقي لي أن أفعل ؟ ۽ (٦) أي الأبواب بقى مفتوحا على مر العصور كى يلجه القادم الجديد؟ على أن هذا التساؤل ليس مقصورا على الشاعر الحديث ، بل يعود في جدوره إلى بدايات الحضارة الانسانية ، حيث يقتطف بيت Bate شكوى مماثلة لشاعر مصرى في عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد ، يقول فيها و أتمني لو أن لدى عبارات لم تعرف بعد ، عبارات غريبة في لغة جديدة لم تستعمل بعد ، خالصة من التكرار ، وليست مبتدلة عفا عليها الزمان ، ولاكتها ألسنة البشر منذ وقت طويل ، (٧) تحضرني هنا أيضا شكوي عنترة بن شداد الشاعر العربي الجاهلي في قوله : هل غادر السعراء من مسردم أم هيل عيرفت البدار بعيد تبوهيم (^)

<sup>(</sup>٤) - نفسه ، ص ۲۰ ،

Harold Bloom , The Anxiety of Influence : ATheory of Poetry (Oxford : Oxford Uni- • (\*) v .Press , 1973 ) .11 .

Bate ",The Second Temple" in Influx ,P .100 انظر (٦) - انظر

<sup>(</sup>۷) - تفسه ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٨) - حسرة بن شداد ، و معلقة عشرة » ، في شرح المعلقات السبع ، شرح الامام أبو عبد الله الحسين الزوذي ( بيروت : مكتبة المعارف ، (١٩٧٩ ) ، ص١٠٧ .

<sup>(</sup>٩) أبو القاسم الشابي ، الخيال الشعرى عند العرب ( ١٩٢٩ ؛ تونس : الدار التونسية ، ١٩٨٣ ) ، ص١٢١- ١٢٢ .

جامدة » (۱۰) . ان فقر التراث العربي وانعدام الخيال فيه ، بالمعنى المذى قصد إليه الشابي ، معزى إلى سببين : مادية الروح العربية ، من منظور اهتمامها بالطاهر والمحسوس ، وخطابية هذه الروح من ناحية تسطيح اللفظ وتصريحه .

نتين من هذا أن كيتس يصدر في شكواه عن إيمان بتدافع تيارات الحياة من التراث بحيث تكاد تغرقه وهو حديث العهد بالسباحة ، بينها يعطى الشابي لشكواه-وإن كانت نظرية بحتة ـ بعد الثورة على جود تقاليد التراث القديم في محاولة لبعث الروح في الأدب العربي وخط اتجاهات سيره الحديثة . وبمعنى آخر ، فإن احساس كل منهما التاريخي بحجم مسئولية الشاعر الحديث ، ويصعوبة موقف تجاه تراكمات الماضي ، دفعها باتجاهين مختلفين بحثا عن سبل جديدة لانتزاع قصب السبق . أحدهما تمردى رافض لقيود التراث ، يحاول انتزاع الحرية بكسر القيد والخروج عن الحصار ، وثانيهما تصور قبولي لمعطيات الماضي وإرهاصاته ، باحثَ عن الاستمرارية ، محاول الحصول على الحرية بالاندماج في هذاالقيد والاتحاد مع داثرته . كل منها يمدفعه حسم التاريخي إلى إعادة تقويم ما ورثه عن السلف ، كي يتسنى شق طريق الحاضر بقوة ، وتشكيل المسالك الممكنة للخلف . على أن ما يفرق بين الموقفين أيضًا هو طبيعة الحس التاريخي لدى كل من كيتس والشابي ، ذلك أن كيتس يمنح بعداً عملياً ، حيث إن الروائع الأدبية التي خلفها التراث شكلت نتاجه الشعرى الفريد ، رغم إحساسه بضغوطاتها وَتَبَرُّمِه منها كعائق شخصى تجاه بحثه عن الأصالة والنبوغ . أسا

الشابي فيلفظ التراث بشكل نظري ، تكتنف حاسة ظاهرة ، ناهيك عن السطحية في تناول جوانبه ، في حين أن شعره ، في أحسن صوره ، امتداد لأصداء الماضى ، وشاهد على استحالة الانسلاخ عنه تماما .

...

يعرض الشابي في « الخيال الشعرى عند العرب ع جوانب ضعف التراث العربي القديم في مجالات معالجة الطبيعة والمرأة والأسطورة والشعر القصصي . أماحول موضوع الطبيعة في الشعر العربي في أدواره الأربعة (١١) \_ كما صنفها الشابي \_ فإنه يرى أن شعراء العربية « لم ينظروا إلى الطبيعة نظرة الحي الخاشع إلى الحي الجليل وإنماكانوا ينظرون إليها نظرتهم إلى رداء منمق وطراز جيل » (١٢)

« وإنهم لن يشعروا بتيار الحياة المتدفق في قلب الطبيعة إلا احساسا بسيطا ساذجا خاليا من يقظة الحس ونشوة الخيال . » (١٣) أما الروح الغربية فإنها على العكس « تنظر إلى الطبيعة كلها ككائن حي يترنم بوحى السياء . » (١٤) ويعزو ذلك إلى الوسط الطبيعي للأمة : ه فإن كان وسطها الطبيعي بهيجا نضيرا كانت شاعرية الأمة خصبة منتجة ، وإن كان كالحا مقشعرا كانت كزة مجدبة . » (١٠) أي إن غياب الجمال عن الصحراء العربية كان ذا أثر سلبي على شاعرية العرب ، وحيث كان الوسط الطبيعي جميلا ـ كيا في الأندلس ـ وحيث كان الوسط الطبيعي جميلا ـ كيا في الأندلس ـ اقتصر العرب على حسية التصوير للطبيعة .

لعل الشابي يصدر عن نظرة قاصرة في مفهومه للعالم السطبيعي ، وما الصحراء الكالحة إلا جزء من

<sup>(</sup>١٠) ـ نفسه ، ص ١٢١ . والحقيقة أن الكتاب ملىء بمثل هذه الاشارات الصريحة الى خواء الماضي الأدبي العربي .

<sup>(</sup>١١) ـ الأدوار الأربعة التي يتحدث عنها الشابي هي الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي على التوالي .

<sup>(</sup>١٢) - الشابي ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١٣) ـ نفسه ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>۱٤) نفسه ، ص ۹۰.

<sup>(</sup>١٥) ـ نفسه ، ص ٤٥ .

البحث عن عنوان

هذاالعالم . ثم إن الطبيعة كما عهدها الانسان ليست دائيا متصفة بالبهجة والجمال الالحي ، بل فيها من البشاعة والعنف ما يروع النفس ، وهذابالذات ما قصد إليه الشاعر الانجليزي ألفرد لورد تينسون Alfred Lord Tennyson في قوله « تلك الطبيعة صحراء المخلب والناب ، يبدو أن الشابي كان متأثرا بالكثير من الأفكار التي تبنتها مدرسة أبولو من المدرسة الرومانسية الانجليزية ، وخصوصا ما يتعلق في الخيال التقمصي Empathic Imagination ، الذي يخلع ألوائه على عالم الطبيعة ويتوحد معه كها هـ و الحال عنـ د وليم William Wordsworth ووردزورث وكولريدج (١٦) T.S.Coleridge . على الرغم من ذلك ، فإن الماضي الأدبي العربي لم يخل من هذا النوع من الخيال ، « ولامية العرب » للشنفرى الأزدى أصدق مثال على شاعر أعلن انتهاءه ، بل اندماجه الكلي ، في العالم الطبيعي ، وتنكره للعالم الانساني :

ولي دونسكم ألهملونَ سِسيسدٌ عَسمَلُسُ وأَرْفَطُ زُهْمُلُولٌ وَعَسرْفَاءُ جَهْمُلُلِ (١٧)

ومن لوحة اللؤبان ، إلى لوحة القطا ، إلى التزاوج مع الطبيعة في خاتمة الوعول في اللامية \_ يتوحد الشنفرى مع الطبيعة روحا وخيالا ، مشاركة خيالية في قلبها ، وفي تنائفها التي تتهاداه ، ونؤبانها التي تتأسى به . الشنفرى يحس بأنه نبي مجهول في قومه ، تماما كما فعل الشابي في قصيدته و النبي المجهول » . لكن الشابي يلوذ بالغاب معلنا أنه النبي المجهول الذى لفظه المجتمع في قصيدته و إلى الغاب » . والفارق ليس كبيرا بين كاهن قصيدته و إلى الغاب » . والفارق ليس كبيرا بين كاهن

الغاب المعتزل والصعلوك الملفوظ لـ كلاهما يبحث عن الانتهاء ويسعفه الخيال التقمصي

والنظرة الفلسفية العميقة إلى عمليات الطبيعة تتجلى في شعر أبي تمام ، حيث يتصورها منبعا للحياة ، ديدنها التغير وقانونها الذى لا يقبل التغيير هـو التغيير ذاته ـ يرعاهـا الجمل في حياته ، وتـرعاه فيافيها في حياته وموته :

رعت الفَيَافي بعدما كان حفْبَة وَعَاها ومَاءُ الرَّوْض يَنهُ لَ سَاكِبُهُ فَاضحى الفَلَا قَدْ جدّ في بَرْي نَحْضِهِ وكان زمانا قبل ذاك يالاعبة قكم جِدْع وَاد جَبّ ذِرْوَة غَارِبِ وبالأمس كانت أَلْمَكَتُهُ مَدَانِبُهُ (١٨)

وجزء كبر من الشعر العربي القديم يعطينا أمثلة حية على عمتى النظرة إلى عمليات الطبيعة ، إذا نحن أمعنا النظر فيه مليا . أما السبب في الأحكام العامة التي نطلقها جزافا وَنَصِمُ بها مخلفات التراث بالحِسِّيَّة المادية أو السطحية فهو بالدرجة الأولى عدم مواجهتنا للنصوص الأديبة مباشرة . وأستطيع القول إن الكثير من نقدنا الأدبي يبقى على هوامش العمل الأدبي ، دون التعمق فيه بالذات . والشابي يعطي الدليل الواضح على موقف ناقد ارتضى البقاء على هوامش الأدب العربي في نقده ، بان الغوص إلى اللباب . بناء على ذلك ، فإنني اعتقد بأن نظرته إلى الطبيعة كموضوع للشعر في التراث تخلو بأن نظرته إلى الطبيعة كموضوع للشعر في التراث تخلو من العمق والتثبت .

<sup>(</sup>١٦) - اهتم شعراء الحركة الرومانسية الانجليزية بمقهوم الخيال سواء في الشعر أو في النقد . وقد كان المع من تحدث في هذا المجال صموليل تيلر كولردج

Samuel Taylor Coleridge ن کتاب Biographia Literaria

<sup>(</sup>١٧) - انظر الشنفرى الأزدي ، لامية العرب أو نشيد الصحراء ، شرح وتحقيق محمد بديع شريف ( بيروت : دار مكتبة الحياة ، ١٩٦٨ ) ، ص

<sup>(</sup>١٨) - أبوتمام ، ديوان أبي تمام (شرح الخطيب التيريزي) : تحقيق محمد حبده عزام ( القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٦) ، المجلد الأول ، ص٢٢٣-٢٢٢ .

ومثل هذا يندرج على تقويمه للجانب الأسطوري في التراث العربي ، حيث يعتقد الشابي أن العرب لم يحفلوا بالأساطير ولم يوظفوها في شعرهم كها فعل غيرهم من الأمم القديمة . وبهذا فان ما وصل إلينا من أساطيرهم و لاحظ لها من وضاءة الفن وإشراق الحياة . . . فالألهة العربية لا تنطوى على شيء من الفكر والخيال ، ولا تمثل مظهرا من مظاهر الكون أو عاطفة من عواطف الانسان وإنما هي أنصاب بسيطة ساذجة شبيهة بلغب الصبية . » (١٩) أما أساطير اليونان والرومان « فقد كانت مشبعة بالروح الشعرية الجميلة زاخرة بفلسفة الحياة الفنية الراقصة في ظل الخيال . ٢٠٠ لربما نلمح في هذا الرأى مغالطة تاريخية ليس الشابي أول مرتكبيها ، وبالتأكيد لن يكون آخرهم . هنالك احتمال بأن الكثير من الشعر الذي يوظف الأسطورة في الأدب الجاهلي قد اندثر فعلل بسبب تنافره مع معتقدات الدين الاسلامي ، الأمر الذي أدى إلى تجاهل الرواة له . لكن الأهم من ذلك ، إننا بعد لم نف التراث حقه من الدراسة والتمحيص ، وإن قراءاتنا لمخلفاته ليست في المستوى المطلوب حقا . على أية حال ، فإن الأسطورة لم تكن غائبة تماما في الشعر العربي ، بل إن بعض شعرائنا وظفوها توظيفا جميلا من أمثال عروة بن الورد وجـرير الذي يقول:

إذا ما الليل هاج صدى حزيت إذا ما الليل هاج صدى حريت

هذه أسطورة إلهامه ، التي يدعي الشابي أنها خرافة سخيفة ، فيها 1 ربط بين فكرة ميثولوجية ومنطق عصر الشاعر في التبرير ، ؛ ويقول أحمد كمال زكى في معرض حديثه عن جرير « نلاحظ أن جريرا وهو يرسم صورة الصدى كان يصدر عن إيمان بأنه يقرر حقيقة ولا يرصد أسطورة ، وتقرير الحقيقة في هذا الاطار التصويري تسليم ما بارتباط الفن بالميثولوجيا بالوحى بالحلم بكل رمز يكنى به عن رغبة في حل سبق أن ارتضته التجربة الانسانية ، والتجربة الانسانية معادة وليس تحت الشمس جديد . » (٢٢) وقد ذهب عدنان الذهبي إلى الاعتقاد بأن هذه ( الأساطير المادية المفككة ، أن هي إلا « رموز عميقة \_ رموز فلسفية لعمرى \_ تؤلف وحدة تامة . ، (٢٣) والقصص والأساطير المتعلقة ( باساف وناثله » و « ارم ذات العماد » « وثمود » و و العزّى » كلها ثرية في معانيها وعميقة في مغازيها . وألهة « العزّى » كانت تقوم على ثلاث سمرات ، والسمر شجرة صحراء يخرج منه ماء أحمر عند سلخ قشرته ، يسمونه حيض السمرة . وفي هذا التصور ربط لخصب الطبيعة بخصب المرأة ، ودورة الحياة والموت ، وبمعاني \_ الحب الخالد .

أما عن كيفية الاهتمام بالمرأة في التراث ، فيدعي الشابي أنه جاء مبتورا أيضا ، إذ كان الشاعر العربي لا يبوىء المرأة مكانة نبيلة مسامية ولكنه « يتحدث عن ملهاته الساحرة التي ألفى عندها متعة الجسد ومنهل

<sup>(</sup> ۱۹ ) ( الشابي ) ، ص ۳۳.

<sup>(</sup>۲۰) ـ نفسه ، ص۲۸ .

<sup>(</sup>٢١ ) ـ أشار الى بيت جرير هذا أحمد كمال زكي في نقد : دراسة وتطبيق ( القاهرة : دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧ ) ، ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٢٢) - تفسه ، ص ١٢٦ .

الشهوات . » (٢٤) وبهذا « فإن نظرة الأدب العربي إلى المرأة نظرة دنيئة سافلةمنحطة إلى أقصى قرار المادة ، لأ تفهم من المرأة الا أنها جسد يشتهي ، ومتعبة من متع العيش الدنيء . ، (٢٠) على الرغم من المادية التي يسم بها الشابي نظرة الشاصر العربي الى المرأة ، فإن المرأة كانت دائها مقترنة في الطبيعة بجمالها وعطائها . لا يخلو الشعر العربي القديم من قصائد تبرز الاهتمام الروحي بالمرأة . والدارس لجماعة الحب العذري أو شعراء التصوف يجد الكثير من هذا الشعر . ويذهب إبراهيم السنجلاوي في دراسته و الحب والموت في شعر الشعراء العلريين في العصر الأموى » إلى أن الجانب الروحي في شعرهم ما هو الا تحوير وتطوير لمعطيات التراث الذي وجدوه أصلا ؛ إذ أن كثيرا من أوصاف المحبوبة مستقى من الأدب الجاهل الذي لو هُيُّء لنا أن نفهمه ونتدبره جيدا لأدركنا عدم صدق أصحاب المنحى الحسى (٢٦) . ها هو امرؤ القيس يقول :

تنضيء النظلام بالنجشاء كأنّا منارة تُمسى راهب متبتّل (۲۷)

و المنارة والراهب كلاهما يضرب في الظلام ، ظلام الليل وظلام الحياة : المنارة تتحدى ظلام الليل أما الراهب يتحدى ظلام المجهول في بحثه وانقطاعه للعباده . بعد هذه ستتضح المحبوبة اذا ربطناها بالراهب والمنارة وستصبح معبرا للبحث عن الحقيقة أو إلى معرفة عبر

ظلام الحياة . ، (٢٨) ومثل امرىء القيس طرفة بن العبد والمخبّل السعدى وغيرهم .

على أن تصوير الجمال المادى للمرأة ليس عيبا يجب تفاديه ، والأدب الغربي يعطينا أمثلة جمة في هذا المجال . على سبيل المثال ، يشكو شكسبير من أن وصفه لجمال حبيبته قد لا تصدقه الأجيال القادمة :

لو أستطيع أن أرسم جمال عيونك في كلماتي وبأوزان علبة ، أحصر كسل مفاتنك ، سيقول العصر القادم : ( هذا الشاعر كاذب عن واقعية أقول بأن مثالية النظرة إلى المرأة ، قد لا تنوب عن واقعية الاحساس بجمالها الجسدى . وهذا المزيج بين المثالية والواقعية هو ما أنجزه أبو القاسم الشابي في قصيدته و صلوات في هيكل الحب ع ، وهو ما جاء متوازنا فيا تحدر إلينا من أدب الماضي كما ساعرض فيها بعد . والسبب على ما أعتقد في موقف الشابي من هذا الموضوع هو البدء بتصورات سابقة على مواجهة النص ، عا يبقي الناقد على هوامشه .

أما تقويم الشابي لما تحدر إلينا من قصص شعرى ونشرى ، فإنه لا يختلف كثيرا عن موضوع المرأة والطبيعة والأسطورة . انعدام الابداع وعدم الاستقلالية خصائص لازمة لقصص التراث . و والقصص العربي لم يجشم نفسه ركوب هذه السبيل الغامضة المتعرجة ،

<sup>.</sup> ٧٤) - الشابي ، ص٧١ .

<sup>(</sup>۲۰) ـ نفسه ، ص ۲۷.

<sup>(</sup>٣٦) - ابراهيم السنجلاوي د الحب والموت في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي ، رساقة ماجستير ، جامعة عين شمس ١٩٧٣ ، ص

۲۵) ٤ انظر شرح المعلقات السبع ، ص ۳۵ .

<sup>(</sup>۲۸) ـ السنجلاوي ص ۱٦٤ .

William Shakespeare, Shakespeare, Sonnets, ed. W.g. Ingram and Theodore Red- انظر (۲۹) – انظر path ( London: Univ. of London Press, 1964), p. .43.

بل اتبع تلك الطريق المنبسطة الواضحة التي لا تؤدى إلى اللجة ولا الهاوية ولكنها تؤدى إلى صحراء مدحوة يأخذ الطرف ما فيها لأول نظرة . . . تلك الطريق اللاحبة العاربة التي سارت عليها أساطير العرب وآدابهم . » (٣٠)

والقصص العربي في جملته لم يقصد منه النقد والتمحيص والتحليل لجوانب الحياة الانسانية بل كان إما لتوفير الللّة أو لضرب المثل أو من باب النادرة اللغوية والنكتة الأدبية في رأى الشابي (٣١).

باستثناء رسالة الغفران لأبي العلاء المعسرى وبعض قصائد عمر بن أبي ربيعة ، فإن الشابي لا يجد ذلك القصص ( اللي يعمد إلى قلب ابن آدم إلى يمّ الحياة . . . ويقصد منه سبر جراح النفس البشرية الدامية . ، (٣٢) وعلى الرغم من تنازلاته ، فإن من الصعب تناسى قصة حي بن يقظان لابن طفيل ، وهي أول رواية أنثروبولوجية فلسفية كتبت في تاريخ الأدب العالمي . والرواية كفنُ أدبي لم تظهر في الأدب العالمي بشكل منفصل حتى بداية القرن الثامن عشر ، وكان من أوائل روادها الانجليز جوناثان سويفت Jonathan Swift في رحيلات جلفر Swift ودانييل ديفو Daniel Defoe في روينسون كروزو Moll , وسول فلاندرز Robinson Crusoe Flanders ، وهنري فيلدنج Henry Fielding في توم جونيز Tom Jones ، وجوزيف آنسدروز Joseph Andrews ومبموئيل ريتشاردسون Clarissa ني كيلارسا Samuel Richardson

على أنه ظهرت بعض عناصرها في دون كيشوت Quixote للكاتب الأسباني سيسريفانتيسز Quixote للكاتب الأسباني سيسريفانتيسز خودواية الأنثروبولوجية الفلسفية ظهرت في القرن العشرين على يدى وليم جولدنج William Golding . الأهم من كل ذلك أن حي بن يقظان تبرز معظم عناصر الرواية ، وفيها فكر عميق يراد به سبر غور الانسانية ، بما اشتملت عليه من خير وشر ومن حسن وقبح ومن للة وألم . وذلك الفهم للحياة الانسانية هو ما صوره الشابي في قصيدته القصصية (قلب الأم) وفي حواريته (حديث المقبرة).

-

من هذا العرض السريع للجوانب النظرية للحسّ التاريخي لدى الشابي ودعوته إلى التجديد لانتقاء روح العصر عن التراث القديم ، يتبين لنا أبعاد موقفه الرفضي المتمرد ولكن من منظور نظرى محض . أما من الناحية العملية ، فإن التراث القديم ساهم في صنع شاعريته وشكلها عن وعي منه أو دون وعي . أما فيها يتعلق بجون كيتس ، فقد جذّر نفسه في تراثه الأدبي يتعلق بجون كيتس ، فقد جذّر نفسه في تراثه الأدبي مستمدا منه العاقة اللازمة ، إذ أن ميلاده في بلاد الشعر كان باستلهامه أولى قصائده و الأمل ، من قراءاته العميقة في ملحمة الشاعر الانجليزي إدموند سبنسر Faerie ملكة الجن إدموند سبنسر Paerie حيث يذكر صديقه تشارلز كاودن كلارك Charles Cowden Clark يكون شاعرا إلا أنه كان جاهلا بذلك حتى أنهى عامه

<sup>(</sup>۳۰) ـ الشابي ، ۱۰۲

<sup>(</sup>۳۱) نفسه ، ص۱۰۱ .

<sup>.</sup> ٩٤سه، ص ٩٤.

البحث عن عنوان

والتي يصعب تمييزها بسبب بعدها تحدث موسيقا بهيجة وليس صخباً مريعا . (٣٤)

هذا المزج بين أصوات الماضي المتزاهمة حول الناظم، وأصوات الحاضر؛ بين شعر الطبيعة الحاضر، وشعر الانسانية الماضي - صفة تميز الشعر المبكر لدي جون كيتس. وبهذا فإن تراكمات الماضي ليست دائها عقبة كأداء في وجه الشاعر الحديث. كها يقول هارولد بلوم Harold Bloom في معرض حديثه عن نيتشه إنه (كها أصر دوما هو وريث جوته في رفضه المتفائل اعتبار الماضي الشعرى عائقا أمام الابداع، وجوته مثل ميلتون، استوعب نتاج السلف بفهم وشهية بعيدا عن القلق . . . لكن نيتشه لم يشعر يوما بالصقيع نتيجة كون شبح سلفه يظلله كليا . » (٣٥)

الحقيقة أن شبح السلف ظل يلاحق كيتس في جميع مراحل تطوره ، فها هو يعلن أن الرئيس الماشر له في تأليف أولى قصائده القصصية انديميون Endymion مونيته شكسبير ، حتى إن شعار القصيدة مأخوذ من سونيته لشكسبير يبدى فيها تبرمه من أن وصفه الغني الرائع لحبيبته لن يقابل بالتصديق ، بل سيعد ضربا من خرف الشاعر أو و بقايا أوزان من عصر قديم . يه (٢٦) هذا بالضبط ما كان يقلق كيتس \_ معقولية معالجته لأسطورة انديميون وسنثيا Cynthia اليونانية القديمة

الثامن عشر . لقد أيقظت ملكة الجن عبقريته . خلبه سحر عالم سبنسر ، وتنفس في عالم جديد ، وأصبح كاثنا آخسر ، وبهدا أحب مقطوعاته وقلدها فنجمح بذلك . » (٣٣) وإن كان سبنسر مصدر إلهامه ، فإن التراث الشعرى الانجليزى كان منبعا لأحسن ما كتب من قصائد .

يتجلى الاحساس بثراء الماضي في قصيـدته المبكـرة «كم شاعر يذهب مرور الزمان »

'How many bards gild the lapses of Time'

قليلون من كانوا غذاء لروح خيالي \_ أطيل التأمل

في رواثعهم الجميلة ، ما علق منها في الأرض أو في السياء .

ومرارا عندما أجلس لنظم القصيد كل هذه تحاصر عقلي زرافات .. دون إحداث فوضى أو إزعاج محدثة موسيقا بهيجة . ومثلها تلك الأصوات التي لا تحصى ، ويخزنها المساء أصوات الطيور ، وهمس أوراق الشجر خرير المياه ، والأجراس التي تقرع أصواتا وقورة ، وآلاف غيرها

E .C .Petet , On the Poetry of Keats (1957 , rpt .London : Cambridge Univ . Press , انـطر , 1970 ) ,p .l .

وانظر أيضا بحث الدكتوراه الذي قمت به بعنوان

Yosif Tarawneh "The Conguest of Time," Dies. Indiana University 1981, pp. 1-3.

John Keats, The Poems of John Keats, ed. Jack Stillinger (Cambridge: Harvard Univ. Press, (\*\*1)

1978), p. 63.

(۳۵) انظر

Shakespeare, p. 43.

Bloom, p. 50.

**(23)** 

411

حالم الفكر .. المجلد السادس عشر .. العدد الثاني

من منظار حضارى جديد , يتجلى هذا القلق أيضا في رسالته إلى صديقه بنيامين بيلي Benjamin Bailey حول أهمية هذه القصيدة : « ستكون امتحانا ، بل عاكمة لقدرات خيالي ، وإبداعي ، الذى هوشيء نادر فعلا . » (۳۷) واعادة سبك هذه الأسطورة في قصيدته ستأخذه « خطوات عديدة باتجاه معبد الشهرة . » (۳۸) ويؤكد كيتس في نهايةرسالته أن ماكفل الحلود لكبار الشعراء أمثال شكسبير وميلتون وسبنسر هي تلك الروائع الملحمية والمسرحيات الحالدة .

والبحث عن الديمومة ضمن اطار الفن الخالد ممثلا بالتراث المتجدد يسوق كيتس إلى القول في مطلع الكتاب الأول من الديميون Endymion ، مبرزا لا نهائية وخلود الفن :

كل تلك الروائع القصصية التي سمهناها أوقرأناها

نبع سرمدي لشراب خالد ،

يتدفق علينا من جوف السياء ، (٢٩)

وفي مطلع الكتاب الثاني من هذه القصيدة يعود إلى فكرة ان الفن المتجدد انتصار على ديدن الزمان ، بل على التاريخ باعتباره سجلا وثاثقيا لاحداث الماضي ضمن سياق الزمان ، فبينا يهتم التاريخ بتوثيق أحداث الماضي مع إهمال الحاضر والمستقبل ، فإن الفن يمنح هذه الأحداث حياة متجددة على مر العصور نتيجة لربطها بالتجربة الانسانية الكونية دون التخصيص . ويخلص كيتس في مقدمته إلى التأكيد على أن معالجة التاريخ لحصار طرواده كحدث من الماضي السحيق لا تعدل معالجة هوميروس لهذا الحدث في الالباذه والأوديسه ، حيث أضفى عليه طابعا إنسانيا عاما ، معيناً متجددا

تمتح منه الأجيال المتلاحقة دون استنفاده . وبهذا ، فإن كيتس يرى بأن التراث الفني متجدد في معانيه ، وإن حقائق الفن لها ديمومة أكثر من حقائق التاريخ . وهذا ما دعاه أيضا إلى الاعتقاد بأن مسرحيات شكسبر التاريخية تتضاءل فنيا أمام مسرحياته المأساوية ، ذلك أن الأولى سجينة لحقائق التاريخ لا تستطيع الافلات منها ، أما الأخيرة فتغوص في بحر الانسانية مما زاد في جاذبيتها ليس لكيتس فحسب ، ولكن للعديد من القراء .

أما بعث التراث عن طريق صبه في قوالب جديدة فهي مسئولية الشاعر الحديث والذي يمثله انديميون -En فهي مسئولية الشاعر الحديث والذي يمثله انديميون dymion أحلامه ورؤ أه في التوحد مع ذات الالهة ديانا Diana أوسنثيا Cynthia (1).

وما يهمني في هذا المجال هو مشهد بعث الأموات في الكتاب الثالث من القصيدة ، الذي أنجزه اندييون بالتعاون مع جلوكوس Glaucus في لجنة البحر غاص جلوكوس في البحر بحثا عن الخلود والحقيقة ليجد ميرسي « Circes ويقع في حبها . وعندما اكتشف حقيقتها البشعة ، حكمت عليه ـ باللعنة الأبدية التي تلاحق البشرية جعاء ـ أن يشقى بعمر طويل يهرف نحو العجز والترهل دون الوصول إلى الموت المريح من غوائل الزمان . ليس هذا فحسب ، بل عليه أن يكون حارسا على أجساد المحبين الذين تصرعهم سيرس Circes في خضم البحر على مر السنين ، حتى يأتي منقذ ينجز بعض الطقوس اللازمة لبعثهم إلى الحياة من جديد . عندها

The Letters of John Keats, I, 169

(۳۷) انظر

(۳۸) نفسه ، ص ۱۷۱

(44)

(٤٠) انظر

The Poems of John Keats, p. 103 Tarawneh, pp. 97-107

يكتسب جلوكوس حريته من تلك اللعنة ، وهو الذى لفظ حياة الانسان ضمن إطار الزمان بحثا عن الخلود . هذا المنقل الموعود هو انديميون ـ ذلك الشاعر الذى هجر الحياة الانسانية الفانية بحثا عن الخلود مع عجوبته المقدسة ـ الملى سيبعث الحياة في أجساد العشاق من جديد . وبهذا وعن طريق مشاركته في إنقاذ جلوكوس المعلب وإحياء الموتى يأخذ بحث انديميون بعدا انسانيا عميقا . إن دور جلوكوس الحارس على هذه الأجساد المحنطة هو دور التراث في اكتناز قصص الحب ، كتلك المعتقل بها كيتس هنا . من أجل أن تحييها أجيال المستقبل من الشعراء . وما قام به انديميون لا ينبيء فقط عن تيقظ حسه الانساني تجاه جلوكوس ، بل هو ضرب من الفعل الشعرى الخلاق . أي أنه قادر على احياء من الفعل الشعرى الخلاق . أي أنه قادر على احياء طريق تمثله للتراث مانحها حرية كونية في شعره .

وكها خاص جلوكوس في البحر ، وغاص فيه انديميون بحثا عن التوحد في الحقيقة الخالدة لمحبوبته ، فإن كيتس هو الآخر يحدثنا عن ضرب من الغوص في لجنة هذه القصيدة :

د في انديميون غصت رأسيا في لجة البحر . وبهذا تعرفت على الرمال والصخور أكثر عما لو بقيت عمل الشاطيء الأخضر ، وعزفت الناى السخيف ، وأخدت الشاى والنصيحة المريحة لم أخف من الغشل ، لأنني أفضل أن أفضل على أن لا أكون بين العظهاء . » (13)

على الرغم من الشعور بالفشل في مشروع نبيل ، فإن تجربة كتابة المديميون أحدثت عند كيتس و تغيرا

بحريا ، (٤٢) ـ على حد تعبير شكسير في مسرحيته العاصفه The Tempest . هذا التغير شمل كثيرا من الأفكار التي سيطرت على كيتس في مرحلته المبكرة . فالحيال الحروبي في عالم الأحلام بعيدا عن المعاناة الانسانية في أعماله الأولى ، انقلب إلى تيقظ وإحساس بصراع البشرية وآلامها ، مدركا حقيقة أن الزمان لا يكن قهره إلا من خلال تجرع كأس الزمان حتى الثمالة . وبهذا يرسي الخيال الحروبي ، ويصبح ضربا من المسواجهة مسع صنوف التعاسة البشسرية ، والألم العملاق الذي يعتصر هذا العالم ، كيا ورد في قصيدت سقوط هيبريون : حلم ورد في قصيدت سقوط هيبريون : حلم The Fall of Hyperion : a Dream

يبيمن على هذه المرحلة من شعر كيتس شبح الشاعر ميلتون Milton الذي ظل يلاحقه في ملحمته هيبريون Hyperoin وكان كيتس هجرها ولم ينهها لاحساسه بوجود أصداء ميلتون في ثناياها بشكل واضح . يحاول كيتس في هذه القصيدة تجسيد مفهومه لتداخل العمليات التاريخية وحتمية التغير من خلال أسطورة الصراع بين جيلين من الألهة اليونانية القديمة ـ العمالقة Titans المخلوصين عن العرش الالمي ، والألهة الأولمبية المخلوصين عن العرش الالمي ، والألهة الأولمبية ترابط عمليات التغير وحتميتها فإنه يبدو جليا في حديث حكيم العمالقة ، أوقيانوس Oceanus ، في محاولة لاقناعهم بنواميس الوجود :

وأولا بما أنسكم لسستم أول المقوى ، كذلك فإنكم لستم آخرها ، لا يمكن لهذا أن يكون ـ إنكم لستم البعداية ولن تكونوا النهاية . (٢٣)

The Letters of John Keats, I, 374.

Tarawneh, p. 104-105

The Poems of John Keats, p. 346.

أماتميز الآلهة الجديدة ، فإنه يظهر في عمق النظرة الانسانية المتمثلة لأبعاد هذا الوجود المأساوى . وهذه النظرة العميقة بالذات هي التي يحققها أبولو Apollo .. ذلك الرمز الشامل لشخصية الشاعر عند كيتس .. في مشهد تأليهه وهريستقي و المعرفة الضخمة ، من وجه نيموسين Mnemosyne المة الذاكرة :

أسهاء ، وأفعال ، وحكايات قديمة ، وأحداث جلل ، وثورات

عظمات ، وأصوات سلاطين ، وصرخات عذاب ، ضروب من الخلق والـدمـار ، كلهـا مجتمعــة تتــدفق في زوايـا دمــاغي الـواســع وتَــأُهُني . (13)

إن اله الشعر يولد ضمن موقف معاناة لنوع من المعرفة الكلية بالزمان كجزء لا يتجزأ من التجربة المأساوية للانسانية . هذه المعاناه ضرورية ليس لتأيه أبولو فحسب ، بل لتمكين الشاعر من أن يجد طريقه الى معبد التراث الخالد حيث يصبح عمله جزءا من انجازات الانسانية العظيمة . وأجيال الآلهة هي في التحليل النهائي أجيال الشعراء المتلاحقة ضمن التراث . بمعنى آخر ، فان كيتس في قصيدته هيسريون يصبح شاعر مواجهة لا شاعر هروب ، وأبولو هو مثال الشاعر الذي يوت في الجياة وبالتالى محقق ألوهيته .

يبدو أن التفاني في الحياة وعمق التوجه الانساني للفن هو المعيار الحقيقي في نهاية المطاف لأصالة هذا الفن وخلوده . وفي هذا المجال ، نجد كيتس يعقد مقارنة مطولة بين وليم ووردزورث -William Word

sworth وجون ميلتون John Milton وحدة نظرة كل منهماوعمقها في « رؤيته للعقل أو القلب وطبيعة الانسان . ) ((1) ويضيف كيتس اعتقاده بأن « ووردزورث أعمق من ميلتون ـ مع أنني أعتقد بأن ذلك اعتمد على التطور العام والكثيف للفكر أكثر من اعتماده على العظمة الفردية لعقله . ) ((1) وهذه المقارنة في اعتقادى جاءت في محاولة من كيتس كي يرى أين يقف هو بين هؤلاء العمالقة ، خصوصا ميلتون . ولهذا فإنه أعاد صياغة هيبريون من جديد للتخلص من شبح ميلتون ، وجاء ذلك في قصيدته سقوط هيبريون :

ان سقوط هيبريون تمثل تحول خيال الشاعر إلى مواجهة نهائية معاناة « الألم العملاق في هذا العمالم » (٤٧) . ويتعبير أدق ، فإن هذه الملحمة الشخصية التي يحل فيها كيتس محل أبولو ، تبرز تحول الشاعر من مجرد حالم إلى شاعر حقيقي يكرس فنه لفهم الوجود الماساوى ، في عالم الموت والتغير اللامتناهي والعذاب الدائم ، فهما إلهيا . إنها أنشودة إنسائية تتغنى بانتصار أحفاد آدم بعد السقوط من عالم البراءة والنعيم السرمدى إلى عالم التعاسة المقيمة والموت والفناء .

لقد وضع كيتس نفسه في مركز الأحداث ، ومعلمته التي تشهد ميلاده هنا ليست نيموسين التي تحرس Mnemosyne ، بل مونيتا Moneta التي تحرس معبد التراث الانساني ، ولا تسمح لأحد أن يدخل إليه إلا من تمثل وعانى ذلك الألم العملاق للوجود الانساني . وحارسة معبد التراث تأخل بيد القادم الجديد ولكن بعد أن يعاني خبرة الموت على درجات بوابة هذا المعبد . « والموت في الحياة » ضرورى لمعاناة الشاعر .

<sup>(</sup>٤٤) نفسه ، ص ٣٥٥

<sup>(</sup>ه ١) انظر

<sup>(</sup>٤٦) نفسه ، ص ۲۸۱

<sup>(</sup>۷۶) انظر

The Letters of John Keats, I, 281,

البحث عن عنوان

يشاهد الشاعر في المعبد الصخرة التي تضم كل الانجازات الانسانية الماضية ، لكن ما يراه في وجه مونيتا أبلغ في مضمونه من كل الرؤى ـ ذلك الوجه الذي يذبل على الرود دون أن يذوى ، ويخطو نحو الموت بنقائه المربع دون أن يموت . (٨٤)

ان مونيتا تجمع في شخصيتها وفي تعابير وجهها ظلال المذاكرة الانسانية ، وكاهنة المعبد الحاضر ، ونبية المستقبل ، وبهذا فهي تربط بين المتغير والشابت في الضياع الدائم في ملامح وجهها . وهي أيضا قابلة الشعراء ومعلمتهم ، عندما يولدون في خضم التراث . وهي بهذا تحوير لشخصية جلوكوس Glaucus في تصويرها لشخصية مونيتا ، معلمة الشاعر ومربيته ، تظهر تمشلا لما فعله دانق Dante في سفر ومربيته ، تظهر تمشلا لما فعله دانق Divina Comedia في سفر المحيم اللها اللها المناسون المحتم اللها الل

حرى اذن بحارسة معبد التراث أن يكون وجهها صحيفة خط عليها الزمان آثاره دون أن يفنيها ، اذكيف يفنيها وهي الوعي الكامل الذى شهد كل العصور وتمثل صراعاتها الكبرى في البحث عن الحقيقة . أما معبد مونيتا فهو معمار سرمدى يتحدى قانون الفناء ، وينبىء بانتصار الانسان على سنة التحول والتغير التي هيمنت وتبيمن على الوجود بعد السقوط من براءة النعيم . هذا التصور لامتداد التراث وحيويته وشموليته في رموز القصيدة وصورها ، يشير إلى أن الشاعر يرى نفسه القصيدة وصورها ، يشير إلى أن الشاعر يرى نفسه

استمرارا لخطوط هذا التراث ، وأن خلوده لا بد أن يكون عن طريق التراث .

يتفسح لنا من تشرب كيتس للتراث الأسطورى والديني والأدبي حسه التاريخي العميق ، ذلك الحس الذى تحدث عنه توماس شتيرن اليوت T.S. Eliot في مقالته و التراث والموهية الفردية ، Tradition " and the Individual Talent والتي صدرت عام ١٩١٩ ، قائلا :

وإن التراث قضية ذات أهمية شاملة . إذ لا يمكن توارثه ، ولكن إذا أردته لا بد أن تحصل عليه بالمثابرة الجادة . إنه يتعلق في المكانة الأولى ، بالحس التاريخي الذى لا غنى عنه لمن أراد أن يستمر كشاعر . . . والحس التاريخي لا يعنى فقط بإدراك الماضي ماضيا ، ولكن بحضوره أيضا ؛ الحس التاريخي يجبر المرء على أن يكتب ليس وهو يعاني تجربة جيله المعاصر حتى العظام فحسب ، بل وهو يشعر بأن كافة الأدب الأوروبي من هوميروس ، وضمن ذلك أدب أمته برمته ، يشكل وجودا متزامنا ، وله نظام متزامن . . . وهو ما يجعل كاتبا ما مدركا لمكانته في التاريمة وواعيا لمعاصرته ، (19) .

وكـل من قرأ الأرض الخسراب Land يدرك مدى تشرب اليوت لمخلفات التراث الانساني الماضي ، ناهيك عن تجذيره لهذه القصيدة في الأدب الغربي عامة والأدب الانجليزى بشكل خاص .

وقد نحا منحى كيتس واليوت العديد من المنظرين في اهتمامهم بقضية التراث على أنها ( الـذاكرة الجماعية للعرق ، Race / memory ؛ وهذا التعبير للشاعر

<sup>(</sup>٤٨) نفسه ص٤٨٤ - ٤٨٦ ، حيث يركز الشاعر على التفاصيل الدقيقة لوجه مونيتا .

T.S. Eliot, Selected Essays (New York: Harcourt, Brace and World, 1964), p.5.

الأمريكي عزرا باوند Ezra pound ( الأمريكي عزرا باوند المولد المريكي عزرا باوند الموند المريكي عرباً المريكي عزرا المريكي المر جورج سول George Soule ريجب عبل النقاد الواعين أن يميزوا الصالح من الطالح . . ويجب عليهم أن يقدموا الشهادة على حقيقة أن الفن ليس متعة لتزجية لحظات الفراغ والكسل ولكنه الوعي العرقي » (٥١) . ويقول جون كولد فلتشر John Could Fletcher في معبوض حديثه عن الشاعبر ريتشبارد الدنغتبون Richard Aldington رايست مهمة الشاعس الحديث في إغماض عينيه عن الماضي ، بـل في رؤية أعمال الأجيال السابقة كبنيان لم يكتمل بعد ، والشاعر يولُّد مرة أخرى المقاصد الحية لمهندسيه الأواثل ، باحثا عن إنضاجه في نوع الاضافات التي يمكنه أن يساهم بها فيه » (٣٦) . وأن كان جنون كيتس قد بندأ مثل هــذه التصورات في بداية القرن التاسع عشر ـ حيث مونيتا تحمل ذاكرة العرق الجماعية .. فإنه قد أصبح جزءا من التراث الأدى الانجليزي يطارد بشبحه شعراء مثل الفرد لورد تينسون Alfred Lord Tennyson ، ووليم بتلر بيتس W.B. Yeats ، وسيوينبرن -Swin burne وحتى اليوت وأصحاب المدرسة التصويريــة "Imagism" في الشعر الحديث والمدرسة الأسطورية ، تماما كما كان همو فريسة من سبقوه من العظاء . ومسيرة كل شاعر أصيل هي في نهاية المطاف صراع مع عنصر الزمان والموت ينتهى بإعلان انتصاره نتيجة فهمه لمعطيات الزمان ، مقارعا إياه بنفس السلاح كي يصل إلى قلعة التراث ويصبح جزءا في حجارتها السرمدية ، ويرسى لبنات الفن الخالد الممثل والمتمثل لعذاب الوجود الانساني ومأساويته .

••

هذا الانتصار للشاعر عند كيتس ، نشهده هزية

منكرة في صفحات كتاب الشابي و الخيال الشعرى عند العرب» ، الذي ينحو لا إلى التصور الاستمراري المتكامل ، بل إلى التمرد والانسلاخ عن كل ما أنتجه العقل العربي من أدب في الماضي . لكن ما يشفيع للنشابي أنه كان غرير التجربة وحديث العهمد بالنقمد الأدبي ، حيث سطر رسالته هذه في سن العشرين . وكان أيضا واقعا تحت تأثير الكثير مما كان يسمعه أو يقرؤه عن المعركة الدائرة في مصر حول القديم والحديث ، وخصوصا الأراء التي روج لها أصحاب مدرسة أبولو في الشعر والتي استوردوها من المدرسة الرومانسية الانجليزية من أمثال أحمد زكى أبي شادى وعبد الرحمن شكرى وغيرهما . وبالتالي جاء تقويمه للتراث القديم سطحيامغرقا في البعد عن الحقيقة . ها هو يخلص في نهاية حديثه إلى أنه « ينبغي لنا إن أردنا أن ننشىء أدب حقيقا بالخلود والحياة أن لا نتبع الأدب العربي في روحه ونظرته إلى الحياة ، لأنها لم تعد صالحة للبقاء في مشل هاته العصور التي تتوثب يقظة وانتباها . ، (٥٢) يجب أن ﴿ نتخذ لنا أدبا قويما فيه ما في الحياة الحاضرة من عمق في الفكر وسعة في الحيال ودقة في الشعور أماأن نتخذ الأدب العربي الذي عرفنا خلوه من مثل هاته الأمور مثلنا الأعلى الذي ننسج على منواله فللك هو الخمول وذلك هو الموت الزؤ ام . . . من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت وأنضاء القبور الساخرة . ، (\*\*) وفي خضم جبرياته يقول يجب : أن نعد الأدب العربي « كأدب من الآداب القديمة التي نعجب بهما ونحترمهما ليس غير . أما أن يسمو هـذا

Ezra Pound, "I Gather the Limbs of Osiris," The New Age, X,13 (January 1912), p.299.

George Soule, "New York Letter," The Little Review, I, 5 (July 1914), p. 43.

John Could Fletcher, Three Imagist Poets, The Little Review, III, 3 (May 1916), p. 32.

<sup>(</sup>۵۳) الشابي ، ص۱۱۲ .

<sup>(</sup>۵٤) نفسه ، ص ۱۰۳ .

الاعجاب إلى التقديس والعبادة والتقليد فهذا ما لا نسمح به . » (\*\*)

لقد تناسى الشابي أنه أيضا سيصبح جزءا من تركة الأمس . لعل في هذه الآراء مغالطات أملتها حاسة الشابي المتطرفة لقضية التجديد ؛ وانفعاليته واضحة في موقف يفترض أن يتسم بالتجرد الموضوعي المنطقي . المغالطة الأولى هي إحساسه بفقر التراث العربي القديم ، أما الثانية فهي التصور بأن الأدب الحديث ينشأ ويترعرع بمعزل عن سوابق الماضي ، وأما الثالثة هي إيمانه بأن المواقف الممكنة في تسخير معطيات التراث هي التقديس والعبادة والتقليد .

وإن كنت قد فندت المغالطة التاريخية الأولى ، فإنني سأتحدث عن امكانية تطليق تراث الماضي ، وعن احتمال استخدام التراث كها فعل كيتس ليحقق أغراض الشاعر الحديث. التصور القائل بأن حاضر الأجيال مقطوع عن ماضيها تصور هش لا يمكن للعقل قبوله ، إذ أن حتمية الحس التاريخي لا تدع مجالا للاختيار . وفي المقابل ، من خطل القول إنكار وجود تباين جوهري بين الأمس واليوم . يذهب ليونيل ترلنج -Lionel Trill ing في مقالته « الاحساس بالماضي ، ing of the past و إلى الاعتقاد بأنه ، إذا سلمنا جدلا بأن الشاعر العظيم هو من يثبت معاصرته لجميع الأجيال من خلال نتاجه ، فإن من العبث الحقيقي تجاهل تمثله وتمثيله لخبرات عصره بالذات . ، (٢٠) إذ أننا لا نفي الشاعر حقه بتقريبه منا إلا بمعرفتنا بمدى بعده عنا. بعنى أوضع ، يمكن أن نقابل قصيدة لذى الرمة أو لامية الشنفرى بالقبول والتقدير بصفتها نتاجات للحظات معينة في الماضي ، لكن هذا قد ينقلب إلى حدم

استحسان أورفض لوأنها ظهرتا في عصر متأخر كعصرنا الحاضر . وهذا مايؤكد أهمية الحس التاريخي في تقييم التراث الذي يلازم الشاعر والناقد على حد سواء .

أجد من الصعب تصور انفصام بدر شاكر السياب عن معطيات التراث العربي وهو الذي يوظفها في رائعته وأنشودة المطرة:

أكاد أسمع العراق يذخر الرعود ويخزن المبروق في السهول والجبال ، حتى إذاما فض عنها ختمها الرجال لم تترك الرياح من ثمود في الواد من أثر . (۵۷)

وفض الختم عن الخمرة المعتقة يرجع أصداء لمثات القصائد العربية في الخمريات ليس أقلها ماتغنى به أبو نواس . وفض البكارة له ما يبرره في ميلاد ثورة الرجال ، وفي تصور العراق كالمرأة الحبل ، رمز العطاء والوجود . أما ما كان من أمر ثمود فهو توظيف لغابر هذا التراث في سياق السبك الحديث والمعاناة القاسية للشاعر اللى يلتفت إلى الماضي في وقت الأزمات كي يجد فيه العزاء والثراء ويستمد منه الطاقة .

ولا أخال شعر الشابي خاليا من أصداء التراث ، على الرغم من كل صرخاته واحتجاجه الشديد على هذا التراث . كيف يكون ذلك وهو صاحب الاطلاع الواسع على خلفاته كها يدل على ذلك في كتاب الخيال الشعرى عند العرب . عندما نخرج من الخيال الشعرى وندخل إلى شعره فإننا في أرض آمنة ، تستقي من خيرات التراث العربي وتخصب من مائه . من غير المكن تصور قصيدته ( صلوات في هيكل الحب ) بعيدا عن الروائع الأدبية لشعراء الحب العلرى من أمثال قيس ابن الملوح . يقول الشابي

<sup>(</sup>۵۵) ئەسە ، مى١٠٦ .

Lionel Trilling, "The Sense of the Past," in Influx: Essays on Literary Influence, pp. 25-30. (\*1)

<sup>(</sup>٧٥) بدر شاكر السياب ، ديوان بدر شاكر السياب ( بيروت : دار العودة ١٩٧١ ) ، المجلد الأول ص ٤٧٧ .

وارحميني، فقد تهددت في كو

ن من الياس والظلام المشيد
أنقديني من الأسى، فلقد
أمسيت لا أستطيع حمل وجودي
في شعاب الزمان والموت أمشي
تحت عبء الحياة جم القيود
وأماشي الورى ونفسي كالقبر
وقابي كالعالم المهدود
ظلمة، ما لها ختام، وهول
وإذا ما استخفني عبث الناس
تبسمت في أسى وجود
بسمة مرة كأني أستل
من الشوك ذابلات الورود (٥٩)

هذه اللوعة المشبوبة والاحساس بالظلمة والموت والأسى كلها دفعت قيس بن الملوح إلى التحسر :

أيا ليسل زند البين يقد في صدرى
وندر الأسبى تسرمي فوادى بالجسر
أيي حدثان الدهر إلا تُشتتا
وأى هنوى يبقى عبل حدث الندهر
تبعيز فإن الندهر يجرح في النصفا
ويقدح بالعصرين في الجبيل النوعر
وإني إذا منا أعنوز الندميع أهله
فنزعت إلى دلجناء دائمة النقطر
فنوالله منا أنسناك منا هبت النصبيا
ومناناحت الأطينار في وضنع النفجر
ومنا ننطقت بالليل سنارية النقطا
ومنا صدحت في الصبيع غادية الكلر

وما لاح نبجم في السسهاء وما بكت منطوقة شبجواً عبل فننن السيدر وما طبعت شبمس ليدى كيل شارق وما هيطلت عين عبل واضبح النحر وما اغيطوطش الغيربيب واسود ليونه وما مر طبول الدهر ذكيرك في صيدرى وما حملت انبشى وما خب ذيلب وما طبفح الآذي في لجيج البحر (٢٩)

شعاب الزمان هي حدثان الدهر وقيود الحياة التي يشكو منها الشابي . ولكن الغرق واضح بين صلوات الشابي وصلوات قيس ملاة كونية روحانية خالية من دنس الحسية التي شكا منها الشابي ، وإن الطبيعة كلها تهب مشاركة له في هذه الصلاة . والمرأة المحبوبة هنا هي محراب الوجود . والأكثر من ذلك أن قيسا يقف أمام الطبيعة وقفة « الحي الخاشع أمام الحي الجليل » (٢٠) . لا بد أن الشابي قد هضم الكثير من أمثال هذه القصيدة في التراث وشكل ما تمثله في صلواته في هيكل الحب .

وبالاضافة فإن حديث أبي القاسم الشابي عن نوازع القدر وصروف الدهر ، يشمل الكثير من شعره مثل وحديث المقبرة » « والى الموت » « ودموع الألم » وغير هذه القصائد . وهنا يظهر شعره امتدادا للكثير بما قيل في الأدب العربي القديم ، في جاهليته وإسلامه ، عن الدهر والموت وماساوية الوجود . ها هو في قصيدته و زوبعة الظلام » يتغنى :

يا أيها الماضي الذي قنضي وضمي وضمه الموت وليل الأبد!

<sup>(</sup>٨٥) أبو القاسم الشابي ، ديوان أبو القاسم الشابي ( بيروت : دار العودة ١٩٧٢ ) ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٩٩) قيس بن الملوح بن مزاحم ، مجنون ليلي ، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج ( القاهرة : دار مصر للطباعة ، ١٩٧٠ ) ، ص١٥٧

<sup>(</sup>۲۰) الشابي ، الحيال الشعري ، ص ۲۷ .

يا حاضر الساس الذي لم ينزل يا أيها الآي الذي لم يلد! سنخافة دنياكم هذه تنائهة في ظلمة لا تحد! (١١) ويقول أيضا في «شكوى ضائعة »

ياليبل ما تصنع النفس التي سكنت هذا السوجود ومن أعدائها القدر؟ تسرضي وتسكت؟ هذا غير محتمل إذن ، فهل تسرفض الدنيا وتنتحر؟ وذا جمنون لَعَمرى ، كله جزع باك ، ورأى مسريض كله خور! قدد كبيل القدر الضارى فيرائسه فيا استطاعوا له دفعا ولا جزروا وخاط أعينهم ، كي لا تشاهده عين ، فتعلم ما يأتي وما يدر (٢٢)

ويخلص في نهاية هذه القصيدة إلى القول:

وقهقه القدر الجبار، سخرية بالكاثنات. تضاحك أيها القدر تمشي إلى العدم المحتوم، باكية طوائف الخلق والأشكال والصور وأنت فوق الأسى والموت مبتسم ترنو إلى الكون، يبني ثم يندثر (٢٣)

لا مجال لحصر الاشارات الكثيرة إلى حبائل القدر وغوائل المدهر في الشعر العربي ، ولكني أتصور وقفة القدر دانيا إلى الكون في بنائه واندثاره في نهاية قصيدة وشكوى ضائعة ، كوقفة الشاعر الجاهلي بالطّلل يرثي خراب الديار ، ويندب هذا الوجود المأساوى ويلعن الزمان والتغير . ولقد كان للشابي وقفة مماثلة في وحديث المقبرة ، وتأملاته في الموت والحياة تشبه وقوف الشاعر بالطلل ، مذكرة إياي ببكائية مالك بن الريب عندما رئا نفسه . وأحسبني عندما أسمع أبيات الشابي أيضا أنني في حضرة ديك الجن وهدو يعزى جعفر بن علي الحاشمي :

تخفل والأيام لا تخفل ولا لنا من زمن موثل والدهر لا يسلم من صرفه أصحم في القنة مستوعل يتخذ الشعرى شعارا له كانما الأفق له منزل يطلب من فاجئة معقلا وهمو لما يطلب لا يعقل والدهر لا يسلم من صرفه مسربل بالسرد مُشتَبْسِلُ والدهر لا يحجبه مانع مانع يحجبه العامل والمفصل ويضعى جد يداه الى حكمه

<sup>(</sup>٦١) انظر ، ديوان ابو القاسم الشابي ، ص٤٤٩ ـ ٤٥٠ .

<sup>.</sup> ٤٧٦ نفسه ، ص ٥٧٥ ـ ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٦٣) نفسه ، ص٤٧٨ ـ ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٦٤) - انظر القصيلة كاملة في كتاب أبي الفرج الاصبهاني ، الأخاني ،

<sup>(</sup> بيروت : طبعة دار احياء التراث العربي مصورة عن طبعة دار الكتب ، ١٩٦٣ ) المجلد ١٤ ، ص ٦٣ - ٦٤ .

والحقيقة أنه لاجمال لحصر الاشارات الى الدهر في التراث العربي القديم هنا وذلك لكثرتها وشعولها على عدد كبير من القصائد في عصور الشعر العربي المتوالية . وانما جيء بهذه القصيدة فقط للمثال وليس الحصر .

### عالم الفكر - المجلد السادس عشر - العدد الثاني

لئن دعا الشابي في حداثة سنه إلى رفض التراث جملة وتفصيلا ، فإنه لم ينج ، ولم يكن لينجو من أثره ، فإنني أجزم بأن شعره الناضج هو نمو في هذا التراث العربي ، ولا بد أن نجد جدوره في كل ما سبق من أدب . كيف لا والتراث هو و الذاكرة الجماعية للعرق ، لقد سخّر أبو القاسم الشابي ، بوعي أو دون وعي ، التراث الأدبي في شعره تماما كيا فعل جون كيتس ، ولكن أسس الرفض عنده جاءت نظرية . وإن كان موقف الشابي السلبي سطحيا ، فإن تمثله للتراث وتمثيله له في أشعاره يدل على الجانب الايجابي الاستمرارى الذى ظهر لدى كيتس . جاءت إيجابية الالتزام بمعطيات التراث عند كمل من الشاعرين متسقة مع سنن التطور التاريخي وجدليتها في الشاعرين متسقة مع سنن التطور التاريخي وجدليتها في

ذلك النسيج المترابط من الحاضر والماضي والمستقبل . والأدب بتراثه عملية تاريخية لا يمكن بتر الحاضر فيها عن الماضي ، ولا الماضي عن المستقبل ؛ عضوية تعيش وتنمو في إطار الزمان ولكنها سرمدية الوجود ، ولربحا بحراسة كاهنة مشل (مونيتا) الأسطورية ، قابلة الشعراء ومربيتهم . لكننا في النهاية نفسح المجال أمام الحيال ليسخر كل أدوات التمني من أجل استكمال تينك اللوحتين اللتين برزت معالها الرئيسية ، ولكنها لم تأخذا اللوحتين اللتين برزت معالها الرئيسية ، ولكنها لم تأخذا أن يعيشا طويلا ، ولم يمهلها الموت بعد مرحلة الشباب الأولى . على أن معبد «مونيتا » الخالد سيبقى مفتوحا لكل من تمثل عذاب الانسانية \_ذلك الألم العملاق الذي يعتصر هذا العالم على حد قول جون كيتس .

\*\*\*

عندما نقرأ هذا الكتاب نقرأ سيرة ذاتية ، بأدق تفاصيلها ، لتلك المرأة التي أطلق عليها العديد من الأسماء: « فرانسين » ( بنيت ) "Bignette"، و الهندية الفاتنة في ، و مسدام سكارون ، و ليسريان ، ، « الماركيز دي مانتنون » ، و « زوجة الملك » . . . تلك المرأة التي عاشت أربعة وثمانين عاما ، أربعون منها بجانب الملك ، لعبت خلالها دورا هاما في تـاديـخ وحضارة فرنسا في القرن السابع عشر وفي أوائل القرن الثامن عشر . انها شاهدة على هذا العصر ، فقد ألفت حياة الصالمون حين كمانت زوجة للشاعر الفرنسي سكارون ، ثم عاشت في كواليس القصور الملكية مدة عشرة أعوام حين كانت مربية لأبناء الملك غير الشرعيين (أبناء مدام دي مونتسبان) ، ثم زوجة للملك لويس الرابع عشر « الملك الشمس «أو « لويس العظيم » هذا الحاكم الذي ترك بصماته على تاريخ وحضارة أوروبا ، والذي كان قد أعطى «حقا إلهيا » وسلطة مطلقة في الحكم على بلاده . تزوجها سرا بعد وفاة الملكة ، ماري تيريز الاسبانية ، فعاشت في البلاط ، زوجة يستشيرها في أدق أمور الحكم .

هذه الحياة الحافلة ، المليئة بالمغامرات والمواقف الهامة والصعبة ، تقدمها لنا مؤلفة الكتاب الذي نعرضه ، في شكل سيرة ذاتية ، جمعت معلوماتها من مراسلات ومذكرات مدام دي مانتنون التي تركت بعد وفاتها - في عام ١٧١٩ - ما يقرب من ثمانين مجلدا من الرسائل ، احتفظت منها أديرة سان سير بحوالي أربعين مجلدا . كانت هذه المجلدات قد تبعثرت وفقد الكثير منها مع توالي الحكام والثورات . ومدام دي مانتنون قد أحرقت بنفسها جميع الخطابات التي كان الملك يرسلها اليها ، حين كان يسافر للحروب أو لأغراض أخرى . ولا يوجد للأسف طبعة كاملة تضم هذه المجموعة الضخمة والقيمة من الرسائل ، بل هناك طبعات تخص جزءا من

# ممرالملولث

ندية ابراهيم عارف ( استاذ مساعد ، كلية التربية ، جامعة طنطا )

بعض العصور ، أو حادثة بعينها من الأحداث الكثيرة التي عاشتها مدام دى مانتنون .

وقد استعانت المؤلفة أيضا لاعداد هذا الكتاب علاكرات مدام دي مانتنون التي كانت قد أحرقت الكثير منها حين شرعت مدام دي مونتسبان في كتابة مذكراتها ، بعد أن هجرها الملك مع بعض أبنائها بعيدا عن القصر . كما استفادت المؤلفة أيضا بالارشادات العديدة التي كأنت توجهها مدام دي مانتنون الى بنات سان سير لتشارك في اعدادهن وتربيتهن الخلقية والوطنية . وعهارة الكاتبة القديرة ، أضافت المؤلفة الكثير من هذه الارشادات الى الرسائل والمذكرات لتشري بها محتوى الكتاب .

كانت بعض هذه الارشادات مؤلفة في شكل و الحوار ، والحِكم ، ، هذه الكتب التي نشر الكثير منها في القرن التاسع عشر واستعانت المؤلفة أيضا بمذكرات مدام دي كايلوس Mme De Caylus ابنة أخ مدام دي مانتنون ، وأيضا مذكرات سكرتيرتها الخاصة التي كانت تحتفظ بالعديد من الأوراق ، ترى فيها مدام دي مانتنون تفاصيل دقيقة لأحداث هامة مثل وفاة الملك وزيارة الوصِي على العرش لها .

يقع هذا الكتاب في ٧٧٥ صفحة ، كما يضم عشرين فصلا بخلاف المقدمة . اختبارت له المؤلفة عنوانا مبهها ! « عمر الملوك » ، ونقرأ به حياة مدام دي مانتنون . ولدت عام ١٧١٩ ، عاشت طويلا في عصر حافل بالأحداث السياسية ، والتاريخية ، وبه الكثير من المتناقضات الحضارية ، فكانت تلك المرأة شاهدة على عصرها .

Francoise أصل اسمها « فرانسواز دوبينييه Miort ، ولدت في مدينة « نيور ، d'Aubigne

بجنوب فرنسا ، اعتنقت المسيحية ، فكانت تقية في دينها ، حكيمة في تفكيرها وتصرفاتها .

في عام ١٦٥٢ كانت لم تبلغ بعد السابعة عشرة من عمرها ، تـزوجت من الشاعـر الفـرنسي سكـارون Scaron ، الذي كان يكبرها كثيرا ، وكان مصابا بالشلل ، توفي بعد زواج دام ثماني سنوات ، لم تر فيها زوجته قدرا من السعادة ، وترملت فرانسواز دوبينييه في الخامسة والعشرين من عمرها . ولتقواها وعقلها وحكمتها كلفت بالاشراف على تربية أبناء الملك من مدام دى مونتسبان ، تلك العشيقة المفضلة التي أنجبت تسعة أبناء ، عندما كان الملك زوجا لماري تيريـز الاسبانية . وعاشت مدام دي مانتنون في قصر فيرساي بجانب الملك وزوجته وعشيقته والأمراء والأميـرات ـ الشرعيين وغير الشرعيين مدة عشرة أعوام . وبعد وفاة الملكة تزوج الملك لويس الرابع عشر مدام دي مانتنون سرا . وكان قد اعتاد على وجودها بجانبه ، يستشيرها في كثيرمن الأمور ، وحيث إن مبادئها وتصرفاتها الحكيمة لم تسمح لها بأن تكون عشيقة ، أصبحت زوجة شـرعية للملك ، ولكن تم ذلك سرا في باديء الأمر ، ثم انتشر الخبر فيها بعد . وعلم الجميع بهذا الزواج .

كانت مدام دي مانتنون آخر النساء في حياة الملك المليئة بالمغامرات ، وكان يجبها حبا شديدا ويريدها دائها بجانبه ، حتى آخر ساعات حياته التي انتهت عام ١٧١٥ . وأمضت مدام دي ماتننون الأعوام القليلة المتبقية في دير سان سير الذي كانت قد أنشأته لتربية البنات الفقيرات من طبقة النبلاء .

وفي هذا الكتاب تتجلى مظاهر التناقض في مسار حياة ، وشخصية ، ومصير فرانسواز دوبينييه التي تعكس شخصيتها متناقضات المجتمع الفرنسي في ذلك

السوقت ، فيرفع الحجاب عن سلوك ها المرأة ومظهرها : جالا وذكاء ، طموحا ونزاهة ، تحفظا واخلاصا ، عقلا وعاطفة . الى كل ذلك يقودنا و عمر الملوك ، هذا العمل السرائع المكون من ملكرات منحولة صاغتها الكاتبة بمهارة فائقة حتى أنه يصعب على القارىء تمييز أسلوبها من أسلوب مدام دي مانتنون في القرن السابع حشر . نجد قصة متكاملة تقودنا من مدينة نيور وقرية مورسي Mursay الى جزر المارتينيك Fles نيور وقرية مورسي أمنها الى قصر فرساي ، ومن قصر فرساي الى سان سير ، حيث كانت تعيش أرملة لويس فرساي الى سان سير ، حيث كانت تعيش أرملة لويس الرابع عشر في تقشف ، زاهدة كل شيء ، حتى لفظت آخر أنفاسها .

أما الفصل الأول من الكتاب فيرفع الستار عن حياة مدام دي مانتنون في سان سير ، حيث تعيش بعد وفاة الملك بعيدة عن الرفاهية التي اعتادتها في قصر فرساي ، فنلمس حنينا فياضا الى حياتها السابقة ، وهي تناجي الموت وتترقبه . ولكنها حتى آخر أنفاسها لم تكف عن الكتابة ، وهي تتأمل بنات سان سير ، هذا المكان الهادىء الذي يسوده جو ديني وعلمي ، فيهدىء من نفسها ويحثها على ترجمة مشاعرها وذكرياتها وتدوينها على الورق . ومع ذلك فهي تعترف أن جزءا كبيرا من مظاهر حياتها سوف يبقى غامضا أبد الدهر ، وخصوصا أنها قد أحرقت خطابات الملك والمذكرات التي كانت قد دونتها حين شعرت مدام دي مونتسبان في كتابة مذكراتها .

وتوضح المؤلفة أن جميع الوقائع والتفاصيل التي جاءت في هذا الفصل دقيقة وحقيقية . أما مشاعر مدام دي مانتنون في السنوات الأخيرة من عمرها فقد جاءت المؤلفة بمعظمها من اعترافات مدام دي مانتنون نفسها الى أقرب المقربين اليها ، وقد اعترفت لهم بأنها لم تكتب مذكراتها لأنها بذلك و سوف تبوح بكل شيء وهي لاتستطيع أن تقول كل شيء » .

وبينها يروي الغصل الأول من ﴿ مُو المُلُوكُ ﴾ حياة مدام دي مانتنون في سان سير في آخر سنوات عمرها ، تعود بنا الكاتبة في الفصل الثاني الى مولدها وطفولتها ، وكنان مؤلفة الكتباب لجنات الى أسلوب والفيلاش باك ، وتقول لنا بطلة هذا الكتاب : وولدت في يوم ٢٦ أو ٢٧ من شهر نوفعبر ١٦٣٥ في سجن نيور بمقاطعة بواتو. وكان والدي كونستان دوبينيه Constant deAubigne يقطن في بوابة ملحقة بالمحكمة في هذه البلدة ، بعد أن سجن عدة مرات . . . وكانت والدى تحملني في أحشاثها في أثناء وجود أبي في سجن نيور ، لذلك فتحت عيني لأرى حوائط السجن الباردة وحوائط كوخ البواب المتواضع . . . على اية حال لم أولد في قصر أوحتى في منزل بورجوازي . ويكفى أن أشعر أن والدتي لم تكن راضية عن إنجاب هذه الطفلة الثالثة بينها لم تكن تجـد قوت طفليهـا الأخرين إلا بصعـوبة . . . وكـان الجميع في مدينة نبور أو في المناطق المجاورة على علم برذائل وجراثم وخيانات أبي ولعنة جدي على ابنه الوحيد الذي « دمر أملاك وشرف العائلة » . . .

وقد تم إكليلي يوم ٢٨ نوفمبر في كنيسة نوتردام . . . كانت والدي كاثوليكية متمسكة بدينها ، أما أبي فكان كافراً عاماً . . .

وقد اختاروا في الأشبين فرانسوا دي لاروشفوكو Francois de la Rochefoucauld ابن عم الكاتب المعروف ، واشبينة هي سوزان دي بودان ، ابنة حساكم نيسورو مدام دي نسويان Mme De ...

وبعد ذلك اضطرت الأم إلى ترك طفلتها الثالثة عند الراهبات في نيور لتجد لها مرضعة بأرخص الأثمان . ويقيت الأم مع ابنيها الآخرين تقطن في أحد أزقة المدينة . كان ابنها الأكبر كونستان يبلغ حوالي السادسة ، وشارل الصغير ، يخطو أولى خطواته .

وتستطرد فرانسواز في مذكراتها وكنانت أمي تحب ابنها البكري ، وتولى اهتماماً خاصاً بالابن الثاني ، أما طفلها الثالث فلم يكن له مكان في هذه النفس التي اضمحلت من شدة البؤس» , وذات ينوم جناءت إحدى عمَّات الأطفال لزيارة تلك العائلة البائسة ، وعند رؤية الطفلة الصغيرة ثارت لحالتها المؤلمة وطلبت من الأم أن تصطحبها إلى قريتها حيث توجد موضعة مناسبة ، و فقبلت أمى هذا العرض بارتياح » . كانت هله العمة الصغرى قد ورثت من والدها قصراً محاطاً بالأراضى الزراعية في قرية مورسي Mursay حيث نشأت الصغيرة فرانسواز ، في المزرعة ، تجري وراء الطيور وتلعب مع الكلاب . مكثت الطفلة في هذا المكان حتى بلغت الثالثة من عمرها وأصبحت في غني عن المرضعة . ولما شرعت العمة بردّ العلقلة إلى والدتها ، وجدتها قد رحلت إلى باريس دون أن تفكر في وداع طفلتها الصغرى ، فبقيت الطفلة المسكينة بين يدى عائلة فيت Villette التي احتضنتها منذ البداية ، وبقيت في منزل عمتها وزوجها ، فكانت تجد فيهما أماً وأباً حقيقيين .

في الفصل الثالث تستكمل المؤلفة هذه السيرة الذاتية فتتركنا نستمع إلى مدام دي مانتنون وهي تتحدث عن حياتها في قصر مورسي مع عمتها وزوجها ، هذا المزارع اللي كان يشرف بنفسه على أرضه ، ويراعى الطاحونة ويتمم حساباته ، ويشرف على رجاله . يفعل كل شيء بدقة وهدوء . وكان بنيامين دي فييت Benjamen بدقة وهدوء . وكان بنيامين دي فييت de Villette ألمرضى ، ويساعد الفقراء . فكان هذا الرجل الذي يتظاهر بالحزم والقسوة يفيض بالحنان والمحبة تجاه الأخرين ، وتقول مدام دي مانتنون : وأما عن عمتي ، فتبقى في نظري المثل الأعلى لقيم ربة البيت التي أردت أن أعلم هيا بعد ـ لبنات سان سير » . . . .

وكان لهذه العائلة الابنة مادلين التي تعاون والدتها في الأحمال المنزلية ، وكانت هناك ماري ، ثالثة بنات عمتها ، في مثل سنها تقريباً والتي كانت تلقنها بعض الأغاني والأناشيد ، أما فيليب فقد علمها الكثير . عرفت الطفلة فرانسواز كيف تحلب العنز وتحلق الخراف وتقفز من فوق أكوام الغلال . وكانت تذهب مع زوج عمتها إلى السوق الكبير في نيور ، فعرفت كيف تبيع البقرة بأحسن الأسعار .

ومضت إذن هذه الفترة من طفولتها في الريف ترتدي الملابس السريفية وتجري عبر الحقول وتعيش مشل الريفيات. وقد خصصت العائلة للطفلة مربية ريفية كانت في الأصل خادمة العمة. فكانت هذه الفلاحة تعتني بالطفلة بالقدر الذي تعرفه، ولأنها لم تكن نظيفة لاتهتم باستحمام فرانسواز إلا فيها ندر، وعندما تصفف لها شعرها تجلسها على الأرض أمامها، وتضع رأسها في ملابسها القلرة. وكانت تترك الطفلة تفعل ما تشاء. وأحبت فرانسواز هذه المربية كثيراً، فعندما تعلمت القراءة أرادت بدورها أن تنقل إلى هذه المرأة ما تعلمته وكانت أيضاً تحب أن تصفف لها شعرها على الرغم من قلارته.

كل أفراد المنزل كانوا متمسكين بديانتهم البروتستنتية ، فهم يقرأون الكتاب المقدس صباحا ومساء ، ويرتلون الأناشيد الدينية ، ويستمعون إلى إلقاء المواحظ في معبد نيور أيام الأحد ، وكل يوم يقرأ رب الأسرة أجزاء من التوراة .

وتستطرد الصغيرة فرانسواز: « أما بالنسبة لي ، فلأنهم كانوا يعرفون أنني كاثوليكية مثل والدي ، لم يلزموني مشاركتهم في العبادة . . . ولكنني تعلمت منهم كيف أفكر دائماً في الله ، وأتمسك بعقيدتي » .

وذات يوم ذهبت فرانسواز مع أبناء عمتها ماري وفيليب إلى قرية سوريمو Surimeau ، ولم يكن هذا الاسم غريبا عليها ، فكانت تسمع البعض ينادون أباها و بارون دي سوريمو ۽ . شاهدت في هذا المكان قصراً مهملًا تحيطه مزارع وأرض وحداثق ، وكمان بعض الأطفال يلعبون في احدى الحداثق بجانب القصر، كانت فرنسواز تجهل أنها أمام ما ورثه والدها عن جدها ، الكاتب المعروف أجريبا دوبينييه Agrippa d'Aubigne الذي جمع ثروته بطرق غير مشروعة ، وكان هؤلاء الأطفال أبناء أحد الأقارب الذي استحوذ على هذه الثروة بينها كان كونستان دوبينييه Constant d'Aubigne مسجوناً . وقد أجبر الأب على ترك هذا الميراث بسبب دين لم يستطع سداده ، وتسبب ذلك في قضية بين أفراد العائلة استمرت سنين عديدة ظلمت فيها الأم فاضطرت إلى بيع أثاث منزلها . ويقيت في دير تعيش هي وولداها على الاعانات .

وكانت هذه السيدة شجاعة وقوية ، لا تياس بسهولة ، ولولا رشوة القضاة لكسبت قضيتها واستردت أملاك زوجها . ولكن مدام دي مانتنون لم تحب الحديث عن محاسن والدتها في مذكراتها - كها تقول - لأنها لم ترمنها الحنان ، ولا الحب ، ولا اهتمام الأم .

كل هذه الأحداث لم تعكر صفو الحياة في مورسى Mursay فكانت الأيام تمر في هدوء وسلام . (كنت أحب القراءة ، ولم يكن هنا سوى كتب دينية تتحدث عن التقوى ، فكنت أقرأ منها الكثير وأرددها عن ظهر قلب فيصفق لي أفراد الأسرة . ولكنني مع ذلك لم أكن طفلة مدلّلة ، فعمتي وزوجها كانا يعاملانني مشل ابنتها ، لكن ابنتها الفقيرة . . . لم أتمتع بنفس مسكن وملبس أبناء عمتى . . . عشت حياة متواضعة وقنعت بها » .

ويمرور الأيام والسنين سئم الوالد كونستان دوبينيه سجن نيور فألح على زوجته أن تتوسط له عند الكاردينال دي ريشوليو Richelieu لنقله إلى باريس أو للعفو عنه ، ولكنه رفض أن يتعرض له ونصحها بألا تفكر في خروجه من السجن لأن وجوده بجانبها لا يفيدها بشيء بسبب فساد اخلاقه , ولكن بعد وفاة الكاردينال دي ريشوليو ، عين الكاردينال مازاران Mazarin ، فقتح السجون وخرج الوالد الذي تنقل من بلد إلى أخر ، لا يعرف ماذا يعمل ولا لماذا يتنقل ويجري هنا وهناك ، « أما الأم فجاءت في سنة ١٦٤٤ إلى مورسي وهناك ، « أما الأم فجاءت في سنة ١٦٤٤ إلى مورسي جديداً » .

في الفصل الرابع تستطرد الصغيرة فرانسواز في قصتها فنعلم منها أنه في مساء هذا اليوم نفسه في أوائل عام ١٦٤٤ حين اصطحبت الأم صغيرتها إلى منطقة الروشيل La Rochelle حيث تعرفت إلى شقيقها كونستان وشارل . الأول الذي يحمل اسم أبيه ، في حوالي الخامسة عشرة من عمره ، دائم الحزن ، طيب القلب وهادىء الطبع ، تحبه أمه بشئة وكأنها لا تحب صواه . أما شارل الذي كان يكبر فرانسواز بعام واحد ، في العاشرة من عمره كان لطيفاً ، مرحاً ومسلياً ، في العاشرة من عمره كان لطيفاً ، مرحاً ومسلياً ، عجبت به الطفلة لأول وهلة ، فعوضها عن فراق ابن عمتها فيليب الذي تعلقت به بشدة معتقدة أن فراقه لا يعوض أبداً .

بالنسبة للأم التي لم تكن فرانسواز قد رأتها منذ مولدها ، أتيحت الفرصة للتعرف إليها عن قرب . ولم تتعجب الصغيرة أن والدتها لم تقبّلها بعد هذا الفراق الطويل إلا مرتين على جبينها ، كانت حادة في حديثها ، تفقد صبرها بسرعة أمام تصرفات الصغار . « كانت تصحبني إلى الكنيسة وكأنها تصحبني إلى السجن ، بالقوة والتهديد والضرب » .

وسئمت الطفلة هذه الحياة حيث يبدو الوقت طويلا لا يمر ، وخصوصا أن الأب « البارون دي سوريمو ، لم يعد من سفرياته المتكررة ، وكانت الوائدة تترك المنزل كثيرا مصطحبة معها ابنها الكبير . أما شارل وفرانسواز فيبقيان في المنزل بصحبة خادمة عجوز ، قبيحة ومنفرة تراقبها حتى أنها لم يستطيعا الحركة أو الحديث بحرية .

وبعد فترة علم الصغار أن سر سفر الوالـد المتكرر وغياب الوالدة المستمر ، كان للاتفاق على الهجرة إلى أمريكا لاقامة مشروع وجمع ثروة في إحدى المستعمرات الفرنسية . فجمعوا من الأهالي والمعارف بعض النقود للاستعداد للترحال . وفي بــداية صيف ١٦٤٤ أبحـر جميع أفراد العائلة وقد اصطحبتهم الخادمة العجوز وخادم الوالمد . وبقى الجميع على السفينة إيزابيل Isabelle في البحر ، بعيدا عن الأرض ، مدة ستين يوما . كانت سفرة مجهدة للغاية حيث توفي عدد كبر من الركاب قذفوهم في الماء ، وقد مرض عدد أكبر وكان كل شيء قدرا على هذه السفينة حيث كان الصغار يسرون حشرات كثيرة مثل البق والقمل ، لأن معظم الركاب من الفقراء المعدمين انتقلوا من فرنسا إلى المستعمرات الجديدة ليعمروها . وتقول فرانسواز بعد هذه الرحلة الطويلة : 3 حين وضعت قدمي على الأرض ، كانت رأسى تدور فسقطت على الأرض فاقدة الوعي ، . أصابتني حمى شديدة أعتقد أن أهم أسبابها الحزن لفراق أفراد عائلة فييت Villette . أحبت فرانسواز هذه العائلة وخصوصا عمتها التي كانت تتذكرها دائيها بعد وفاتها وتبكي وهي تصلى من أجلها .

بعند ذلك أخلت العائلة تنتقل من جزيرة إلى أخرى ، ولكن الحياة في تلك الجزر كانت مملة وضارة بصحة الجميع مما جعل فرانسواز تحن دائما إلى قرية مورسي .

وبعد الانتقال من جزيرة ماري جالانت Galante المارتينيك Galante ، حيث قضت العائلة بها عاما ونصفا بعيدا عن الأب الذي كان قضت العائلة بها عاما ونصفا بعيدا عن الأب الذي كان قسد عين حاكما لجسزيسرة سان كسريستوف Saint-Christophe ، انتقل أفراد الأسرة مرة أخرى إلى هذه الجزيرة حيث وجدت فرانسواز حياة أفضل تلعب مع القرود وتصادق الببغاء . ولكن الأب المغامر ترك بقية العائلة وفر إلى باريس وعلموا أنه يتآمر مع الانجليز ، تركهم في هذه الجزيرة دون أي مورد ، ودون أي عمل ، مما أشعرهم بالحرج . لذلك فكرت ودون أي عمل ، مما أشعرهم بالحرج . لذلك فكرت الوالدة في العودة إلى فرنسا ، ولكن بعيدا عن الأب ، فاضطروا أن يتهربوا من الدائنين ويتسولوا أحيانا لايجاد قوت يومهم . وتقول فرانسواز وإن جميع مساحيق قوت يومهم . وتقول فرانسواز وإن جميع مساحيق الجمال لم تمسح من على وجهي نظرات الاحتقار أو الشفقة التي كنت أراها في عيون الآخرين . . . » .

وكانت العائلة تجهل وفاة الأب في إحدى سفرياته في أغسطس ١٦٤٧ . وفي أكتوبر من نفس العام توفى الأخ الأكبر ، وعادت فرانسواز إلى عمتها ولم تكن تعلم أنه منذ هذا اليوم كانت تفارق أمها إلى الأبد ، وقد قبلت الأم ابنتها قبلة الوداع ولقنتها نصيحة وحيدة : احترسي من كل شيء تجاه الناس ، وتمنى كل شيء من الله ) .

حين عادت فرانسواز إلى مورساي Mursay في الثالثة عشرة من عمرها ، وجدت هذه القرية مختلفة تماما عن الماضي ، ربحا لأنها هي نفسها قد تغيرت ، وجدت ذكرياتها أجمل من الواقع . إن الأحداث التي مرت بها عائلتها قد غيرت من مزاجها ، فقد وجد أخوها الأكبر غارقا في أبيار القصر ، حادث غامض لا تعرف أسبابه ولا الطريقة التي تم بها وهي أيضا لا تدري أين دفن . أصبحت فرنسواز دائمة الحزن ، شاردة بعيدا عن

الواقع ، تصاب دائها بالحمى ، حتى أنها كانت كثيرا تطلب من الله الموت لتستريح من مآسي تلك الحياة . ولكن العمة حرصت على أن تمدّ ابنة أخيها ، بالحنان والاهتمام والعقل والدين ، فنجحت في فتح قلبها المغلق ومن تهدئة نفسها القلقة . فقد ملأت فراغ وقتها بمختلف الأعمال وملأت فراغ قلبها بحب الله . وفي رعاية عمتها نسيت فرنسواز والدتها ، كانت لا تعرف أخبارها إلا صدفة ، فعلمت أنها تعيش في فقر ويؤس شديدين . أما شقيقها شارل فكان سلوكه يشبه سلوك أبيه ، وكانت تدعو له دائها بالهدى وحسن السير ، وعلى أبها فرد من عائلة فييت Villette ، لا تبالي كثيرا بأفراد عائلتها الأصلية .

وكانت مدام نويان neuillan الأشبينة المزيفة لفرنسواز تسمع الكثير عن اهتمامها بالدين البروتستني مثل عمتها وحين كان إكليلها كاثوليكيا ، ويسبب اتصالاتها الكثيرة بالعائلة الملكية ، حصلت على قرار ملكي باحتضان فرنسواز . وجاء حراس إلى مورساي وتسلموا فرانسواز بالاكراه وأعادوها إلى نيور عند مدام دي نويان التي أصبحت مسئولة عن تربيتها ، ولما فشلت في إقناعها باتباع المراسيم الكاثوليكية سلمتها إلى راهبات الأورسولين .

بكت فرنسواز كثيرا في بادىء الأمر ولم تجد أحدا بجانبها ليواسيها . وكانت مدام دي نويان بخيلة جدا ، تقطر على الصبية في الغذاء والملبس ولا تدفع للراهبات مصاريف إقامتها . وعند هؤلاء الراهبات تعلقت فرانسواز بالراهبة سيلست Celeste التي كانت تعاملها برفق وحنان ولا تجبرها على أي شيء فتركت الصبية تتصرف بحرية . وبعد أن بدأت فرانسواز تعتاد هذه الحياة الجديدة لم تقبل الراهبات وجودها عندهن لأن مدام نويان لا تدفع لها المصروفات ، فاضطرت هذه

الأخيرة أن تأخذها في منزلها ، وهنا أجبرتها على خدمتها وكلفتها بأعمال كثيرة ، فكانت مسئولة عن حظيرة الماشية ، وحظيرة الطيور ، ومخازن الغلال ، إلى غير ذلك من الأعمال .

وكان منزل هذه السيدة مليئا بالزائرين ، بالرغم من بخلها الشديد ، فكانت فرانسوار في لقائها بالزائرين لا تتحدث إلا في الأمور الدينية ، وكمانت تُبدو في غماية الخجل في أثناء هذه الزيارات . ذات يوم قابلت في إحدى الزيارات صديقا قديما للعائلة قد تعرفت عليه في أثناء وجودها في المستعمرات الفرنسية بأمرايكا . أخبرها أن الشاعر المعروف سكارون ـ وهو صديقً له ـ يريد أن يتعرف عليها لأنه يعزم السفر إلى الجزروهو في حاجة إلى معلومات عن ظروف الحياة هناك . ويبالفعل ذهبت فرانسواز إلى هذا الشاعر ولم تكن تدري المصير الذي ينتظرها ، كانت في السادسة عشرة من عمرها ، وهـو عجوز مشلول ومريض ، وبالرغم من ذلك عرض على مدام دي نويان أن يتزوجها دون مهر ، ورحبت البارونة دي نويان بهذا العرض لتتخلص من حمل الفتاة الذي كان ثقيلا عليها . أما بالنسبة للصغيرة أورانسواز فكان هذا العرض يرضيها بعند أن سئمت الجياة عند تلك البارونة البخيلة المتسلطة ، وخصوصا أنْ سكارون كان ف ذلك الوقت كاتبا مشهورا ذا شأنا كبير في عالم الأدب . ولأن الصغيرة فرانسواز قد عبانت كثيرا من مغامرات أبيها رضيت بزوج مشلول ، ولأنه ليس لديه القدرة الجسدية على المزواج أقنعت نفسها بـأن ذلك سيجنبها شر المغامرات النسائية . وجدب فرانسواز إذن في سكارون زوجا مثاليا ، تكون معه في لمَّامن من المآسي التي عانت منها في طفولتها . وقد بعثت والدتها من مدينة بوردو بالموافقة على هذا النزواج ، وفي يوم ؛ ابسريل ١٦٥٢ تم عقد قران فرانسواز دويينيه على الشاعر والمؤلف سكارون .

وبانتهاء الفصل الخامس من كتاب ( ممر الملوك ) نصل إلى نهاية الجزء الأول من حياة مدام دي مانتنون ، فقد أصبحت فرانسواز دوبينيه ( مدام سكارون ) .

أما الفترة التالية من حياة مدام دي مانتنون ، فقد عرضتها لنا الكاتبة في الفصلين السادس والسابع من الكتاب ، تلك الفترة التي أصبحت فيها فرانسواز دوبينيه زوجة للشاعر الفرنسي المعروف سكارون ، والتي عاشت بجانبه ثماني سنوات من السادسة عشرة إلى الرابعة والعشرين من عمرها ، عاشت زوجة مخلصة ليزوج عجوز ومريض ومصاب بالشلل . تغيرت شخصيتها تماما في هذه السنوات ، أصبحت سيدة عجمع مرموقة ، تدير الصالونات وتتحدث العديد من اللغات وتصادق طبقة النبلاء .

وفي بادىء حياتها الزوجية لم تكن فرانسواز تدرك حجم العذاب الذي عانته من زوجها ، فكانت صغيرة وحيدة ، بدون صديقة أو قريبة ، لكي تواسيها وتعاونها على تحمل تلك الحياة البائسة . كان مرض زوجها سكارون يجعله يصرخ ويلتوى في معظم الليالي سبب آلام مبرحة ، أما في الليالي الأخرى فكان يطلب منها ما لا طاقة لها به . وهي تقول لنا في مذكراتها : دكنت أعاون خادمه لكي يستطيع أن ينهض من الغراش أو لينام أو ليرتدي ملابسه ، وأيضا كنت أقوم على تمريضه بمفردي . وأحيانا كنت أقضى الليالي الطويلة جالسة على مقعد ، لاأغمض عيني لكي أراقبه وأطمئن عليـه » . هكذا كانت مدام سكارون تقضى الليل ، أما في النهار فكان المنزل يمتلىء بالعديد من الزوار ، من بينهم أدباء وعسكريون ورجال سياسة ، في ذلك الوقت كانت فيه الأمور السياسية مضطربة للغاية . كان سكارون ينظم أشعارا وينشر مقالات ، يهاجم فيهما الحكم والحكام

وبصفة خاصة مازاران mazarin ، الشيء الـذى أكسبه شهرة كبيرة .

وعلمت مدام سكارون ـ بعد زواجها بقليل من الزمن \_ بنبأ وفاة أمها التي كانت تسكن بعيدة عنها ، في مدينة بوردو ، والتي لم تكن قد رأتها منذ أربع سنوات ، فبكت كثيرا عند سماع النبأ على الرغم من عدم تعلقها بها ، فهي لم تكن قد أحبتها في الفترة القصيرة التي بقيت فيها بجانبها . واستمرت حياة مدام سكارون بجانب زوجها تعانى الكثير من مرضه وشلله وخصوصا من سوء معاملته لها ، فكان يعاملها بقسوة شديدة ويقذفها بالاهانات واللوم بدون رحمة أو شفقة ، إلى أن تغيرت حالة البلاد ومجرى الأحداث، ، حتى كاد الثوار والمتآمرون أن يغادروا باريس ، وفي ذلك الحين عادت الملكة إلى باريس وكذلك الملك الشاب مع مازاران ، ووجد سكارون من الحرص ترك البلاد خشية أن يقرأ هؤلاء المقالات التي هاجمهم فيها . وترك الـزوجـان باريس متجهين إلى قرية لافاليير la valliere في منطقة التسوران Touraine حيث كانت أمسلاك عسائلة سكارون ـ تلك المنطقة من الريف الفرنسي التي كانت قد أهملت ودمرت على مدى ثلاثة أعوام إبان الحروب الأهلية التي عانت منها البلاد في تلك الفترة . وهنا قد أتيحت الفرصة لمدام سكارون لكي تتفاهم مع زوجها لتغيير معاملته المهينة لها ، وفعلا ساد جوٌّ من الـودُّ في صلاتهما ووافقها على أن تقوم برحلة إلى بـواتو لـزيارة أقاربها ، فزارت الأخت سيلست ، ثم العمة فييت . وفي أثناء غيابها كتب سكارون مؤلفات كثيرة ، وبعد عودتها تعود أن يقرأ عليها في المساء ما يكون قد كتبه في أثناء النهار ، ثم أعطاها الكثير من الكتب المفيدة والهامة لكى تقرأها ، وقد أجبرها على تعلم اللغتين الأسبانية والايطالية ، لتصبح سيدة مجتمع مبرزة . وبعـد فترة تعودت مدام سكارون على حياتها الجديدة ، تشغل

وقتها بالقراءة وحسابات المزرعة ، والعناية بحظيرة الطيور ، وظلت على هذه الحال حتى عزم الزوج على العودة إلى باريس في فبراير ١٦٥٣ م .

لم يفقد سكارون شهرته في الفترة التي قضاها في الريف ، ولكنه لم يجد الذين تعودوا أن يلتفوا حوله ، أما ' حالته المادية فكانت سيئة للغاية . كان الشاعر الفرنسي قد فقد جميع الاعانات التي كان يحصل عليها من الدولة بسبب الأشعار التي كان ينظمها ويهاجم فيها الحكومة . وقد اضطره ذلك إلى بيع مزارعه ، ووصلت به الحالة إلى مد يده طالبا الاعانة . وكان يتعيش أيضا من إهداء بعض أعماله إلى الشخصيات البارزة في فرنسا بغية الحصول على مساعدات مالية ، وقد فعل هذا مع الملك الشاب لويس الرابع عشر ، ولكن دون جدوى . واستمر سكارون في طلبه المعونة من الجميع ، صغارا وكبارا ، منتهزا في ذلك فرصة مرضه وشلله . وكان فوكيه Fouquet أكثرهم كرما ، أعطاه الكثير وخصص لـه معاشـا سنويـا كبيرا . وبهـلـه الاعانـات الكثيرة التي كان يحصل عليها علاوة على ما كان يحصل عليه من ثمن مؤلفاته استطاع الزوجان أن يحصلا على مسكن مناسب يصلح كصالون يجتمع فيه عدد كبير من الزائرين ، كانوا يلتفون حول الشاعر الساخر ، ذي الشهرة الفائقة . وكانت الزوجة تشعر بالسعادة وهي سيدة صالونها ، تديره بمهارة وذكاء وحسن تدبير . ولما كانت هذه الاجتماعات تضم كثيرا من الشخصيات البارزة وفي مختلف المجالات ، أصبح منزل سكارون من أهم الصالونات الأدبية في العاصمة الفرنسية يأتي إليه النبيلاء ذوو المناصب المرموقة . ونعلم أن الماريشال سيزار دالبريه césar D'albret كان من أبرز الزائرين ، وقد لعب دورا هاما في حياة مدام سكارون العاطفية وخصوصا أنه أصبح فيها بعد من أهم أسباب معرفتها بالملك . اهتمت فرانسواز بوجود الماريشال في

صالونها اهتماما خاصا . وعلى الرغم من أن هذه السيدة الصغيرة كانت تجهل الكثير من شئون حياة الصالونات الخاصة بحسن المظهر ومتابعة آخر خطوط الموضة ، إلاأنها أدركت ذلك بسرعة واهتمت بزينتها وملبسها حتى أعجب بها جميع من حولها ، ووقع معظم المعجبين من كبار الشخصيات في أسرحبها ، وذلك بسبب أناقتها وجمالها ولياقتها وثقافتها وحسن تدبيرها للأمور .

أما سكارون ، فكان في تدهبور مستمر صحيبا ، وكذلك حالته المادية ، وخصوصا أن حياة الصالونات ووجود الكثيرين في ضيافته كل يوم كان يكلفه الكثير، فاضطر إلى بيع كل ما يملك ، حتى أن مدام سكارون باعت التحف والفضيات الموجودة بالمنزل وباعت أيضا بعض ملابسها . ولذلك عـاد الزوج للتـأليف والنشر لانقاذ حياتهما من القحط . وعلى الرغم من هذا الفقر وفقدان مدام سكارون لزينتها وملابسها كانت تبدو داثها شابة جيلة في العشرين من عمرها . تلك السن التي لاتحتاج فيها المرأة لشيء لكي تبدو جدابة وساحرة ، وبسبب كبر سنه ومرضه وشلله وشكله القبيح لم يحتل الزوج مكانا في قلب هذه الشابة الجميلة ، هذا القلب الذي لم يشغله سوى حب العمة فييت والاخت سيلست والشقيق شارل ، ولكن الماريشال دالبريه هو الآخر كان له نصيب كبير . وأما عن حب الله ، كان للأسف ليس بكبير، فقد ألهتها مشاغل الحياة عن العبادة المستمرة والتقوى العميقة والقراءات الدينية التي كانت قبد اعتادتها في طفولتها ، هذا السلوك الذي جعل الألسنة تسخر من الزوجة الشابة ومن زوجها العجوز و ذي الثقة العمياء ، وخصوصا أنه قد التف حولها وتحت أقدامها في صالونها أو خارجه ـ كثير من المعجبين كان بعضهم من الشخصيات المرموقة . غضب الزوج بشدة على الرغم من أنه كان على يقين من إخلاص زوجته ، فلم يرض بهذا الوضع وقذفها بالاهانات واللوم ، وأمرها بتغيير

سلوكها والتحفظ فى مظهرها لتبطل هذه الأقاويل . ورضيت فرانسواز وأطاعت زوجها ولكن مالم تستطع أن تتحمله همو قذفها بالاهمانات أمام الجميع وباعملى الأصوات .

إلى جانب هذا كانت الزوجة تعانى الكشير بسبب الافلاس التام الذى اصاب سكارون . هذا اليأس التام جعلها تتجه إلى الله وإلى اهتمامها بالعبادة والأمور الدينية مثلها كانت تفعل من قبل في أثناء وجودها عند عمتها ، فكانت تذهب إلى المستشفيات لعلاج المرضى وتقوم بزيارة الملاجىء ، الشيء الذي أكسبها بعض ما فقدته من سمعة طيبة .

وذات يوم سمعت مدام سكارون من الخادمة نبأ عودة مادموازيل ديلانكلوس De Lanclos أو نينون Ninon ، وهي صديقة قىديمة لسكارون وشخصية بارزة في المجتمع الفرنسي بسبب جمالها الباهر وإعجاب الجميع بلكاثها وخفة ظلها . ولكن همله المرأة كمانت سيئة السمعة لفسقها وسوء تصرفها ، إذ كانت تعشق كثيرا وتنتقل من فارس أحلام إلى آخر , ودخلت نينون Ninon صالون سكارون ، فاهتم بها الجميع وأصبحت صديقة حميمة لفرانسواز ، تتبادل معها الزيارات وتغمرها بالهدايا . وبعد قليل فتحت نينون صالونها الذي ضم العديد من رجال المجتمع المرموق ، حتى أن سكارون الذي لم يكن يترك المنزل كان يذهب إليها ، على مقعده المتحرك . وفي هذا الصالون تعرفت مدام سكارون على الكثير من النبلاء والشخصيات البارزة . ولكن هذه اللقاءات لم تدم كثيرا إذ اضطرت نينون الى اعلاق صالونها بأمر من المملكة آن Anne التي كانت قد سمعت بأهمية صالون الأنسة الفاسقة ، فأجبرتها على البقاء في دير الراهبات لتصلح من أخلاقها وتتوب الى الله .

أما بالنسبة لمدام سكارون فقد استمر المعجبون من الرجال في ملاحقتها في كل مكان ، والتعبير عن هذا الاعجاب بجميع الوسائل ، ولذلك لم تسلم من شر الألسنة التي كانت تقذفها بالنقد والهجاء الشيء الذي أغضبها كثيرا وجعلها تتجه إلى العبادة والتقوى . وكان من المتقربين إليها والمعجبين بها ـ كها ذكرنا من قبل ـ سيزار دالبريه Cesar D'Albret ، ولما كانت له زوجة قاضلة من النبيلات ، تقية وذات سمعة حسنة ، طلبت منه مدام سكارون التعرف عليها ، فتوددت إليها واتخذتها صديقة لها على الرغم من أنها كانت تكبرها في السن . وعند مدام دالبريه تعرفت مدام سكارون على العديد من السيدات الفاضلات ، ذات المولد النبيل ، واللاتي اشتهرن بالتقوى والكرم وفعل الخير ، مثيلات مدام دي ريشوليو De Richelieu ، ومدام فوكيه Fouquet ، وغيرهن ، ونجحت فرانسواز في كسب ودِّهن وحبُّهن ، لتفانيها في تقديم مختلف الخدمات لحن ، فكانت بذلك تسعى إلى المجد والسمعة الطيبة .

وفي نفس عام ١٦٥٧ - أرادت الملكة كريستين Christine (ملكة السويد) - مقابلة الكاتب سكارون ، فانتقل إلى قصر اللوفر Louvre لقابلتها على مقعده المتحرك ويصحبة زوجته ، وقد أعجبت الملكة بشخصية مدام سكارون وانتشر هذا النبأ في كل مكان ، الشيء الذي أشبع كبرياء فرانسواز . أما الملكة فقد طلبت أيضاً من الملك الصغير لويس العفو عن مدموازيل دي لانكلوس والسماح لها بمغادرة الدير والعودة إلى منزلها ، فعادت من جديد صداقة فرانسواز بالآنسة نينون ، كانت في هذه المرة حريصة على ألا تعرض سمعتها البطيبة للخطر ، تلك السمعة التي اكتسبتها خلال عامين بفضل صداقتها الوطيدة للسيدات الفاضلات اللّتي ذكرناهن من قبل .

وواصلت مدام سكارون حياتها الـزوجية مع هذا الكاتب العجوز المريض مخلصة له رغم العدد الكبيرمن المعجبين الذين كانوا يتوددون إليها ، وبالرغم من ميل قلبها إلى بعضهم مثل سيزار دالبريه والفارس فيلارسو Villarceaux العشيق السابق لصديقتها نينون واللدى كان يلاحقها في كل مكان مستخدما كافة الوسائل للتقرب إليها . وفي الشهور الأخيرة من هذا الزواج الذي استمر ثماني سنوات كانت فرانسواز تعاني من القلق والملل فقد سثمت هذه الحياة التي ينقصها الكثير، وخصوصا أن حالة سكارون المادية كانت قد تدهورت إلى أبعد الحدود . واستمرت على هـ ذا حتى توفى الزوج في ليلة ٧ أكتوبر ١٦٦٠ ، الشيء اللي جعل الدائنين يحجزون على المنزل وعلى جميع محتوياته حتى ملابس الزوجة التي لم تكن تبلغ سـوى أربعة وعشرين ربيعاً ، وكانت في هذه السن باهرة الجمال تتألق في ثيابها السوداء البسيطة .

وقد عرضت لنا مؤلفة الكتاب السنوات التي عاشتها فرانسواز بجانب زوجها في البابين السادس والسابع ، أما في الباب الثامن فقد كشفت لنا الحجاب عن حياة البطلة إبان وفاة زوجها . فنحن أمام أرملة شابة جيلة وجلابة ، مثقفة وماهرة ، ذات سمعة طيبة ، إلى جانب ذلك كانت قد أصبحت سيلة مجتمع ، مرموقة تتحدث الكثير من اللغات ، ولكنها لم تكن تمتلك شيئا ماديا يعينها على تحمل الحياة . لذلك فضلت حياة الدير بجانب الراهبات ، هذه الحياة التي كانت قد ألفتها من بجانب الراهبات ، هذه الحياة التي كانت قد ألفتها من قبل . وهنا تلقت فرانسواز زيارة العديد من صديقاتها النبيلات اللاتي قدمن لها الكثير من المساعدات ، وقد دعتها إحداهن وهي مدام دي مونشفروي Mme De دعتها إحداهن وهي مدام دي مونشفروي Montchevreuil وكانت هذه السيدة قريبة الفارس فيلارسو ، فأتيحت الفرصة لرؤيته ، وواصل الفارس الوميم ملاحقته

للأرملة الشابة فنجح في التودد إليها واكتسبها عشيقة له في الخفاء مدة ثلاث سنوات عرفت فيها معنى السعادة ، ومن جهة أخرى أخل كل من صديقات فرانسواز وأزواجهن يقدمون لها مبالغ من المال وأكثر من معاش ثابت حتى أنها تقول: وفي بداية شتاء عام ١٩٦١ كان المعاش الذي قدمته لي الملكة آن Anne يضم نهاية . للفترة السوداء التي عرفت فيها الفقر، ولكنها احتفظت ببساطة ملابسها ، وتسريحة شعرها ، وتواضع نمط حياتها . وكذلك احتفظت بجميع صديقاتها من النساء النبيلات الفاضلات خاصة . واستطاعت أن تترك الدير لتسكن منزلا بسيطا ، متواضعا ، لكنه كان جميـــلا ومريحـــا . وكان فـــارس أحلامهــا وحبيب قلبهــا فيلارسو يزورها كثيرا دون أن يعلم أحد بهذه العلاقة ، ويسبب هذه العلاقة المحرمة توقفت فرانسواز عن عبادة الله وعن الصلاة ، لأنها كما تقـول (كانت تخجـل من الحديث إلى الله الذي كان على علم بخطيئتها ، ولكنها كانت على يقين أنها في يوم من الأيام ستترك الفارس وتتجه إلى عبادة الله ، أعظم حبيب لقلبها . وكانت تحب فعل الخير ، وتتفانى في مساعدة المحتاجين ، فهي تعلم من خادمتها التي كانت من سواد الشعب مدى بؤس وفقر هذه الطبقة الكادحة من الفرنسيين ، فستقوم بالمساعدة على قدر استطاعتها . وكانت فرانسواز تهتم بالأطفال بصفة خاصة ، فتشترى لهم الهدايا والملابس ، وكل ما بستطيع إسعادهم . ومن وقت لأخر تعود إلى حياتها في الدير فتبقى في ضيافة الراهبات بضعة أسابيع ، وهنا وجدت القوة والشجاعة لهجر حبيبهما الفارس الذي عشقته في الخفاء ، أما هو فكان على وشك الانهيار لهذا الفراق الذي لا يعرف سببه .

وفي الفصل التاسع من الكتاب تنتقل بنا المؤلفة إلى صالونات ومنازل بعض النبلاء مثل منزل دالبريه حيث تتردد دائها فرانسواز ، فنجدها تتعرف على بعض النساء

اللاي لعبن دوراً هاما في حياتها ، مثال زوجة الماركيز دي مونتسبان ، قبل أن تصبح عشيقة للملك الذي كان هو الأخر زوجاً للملكة ماري تيريز الأسبانية ، وله عشيقة هي الأنسة دي لافالير . أما مدام دي مونتسبان فكانت وصيفة للملكة ماري تيريز تسليها وتواسيها وتفعل المستحيل لتلهيها عن اهتمام زوجها بعشيقته . لذلك كانت تقضى معظم وقتها في البلاط الملكي بجانب الملكة ، وفي منزل دالبريه كانت تقص على صديقاتها ما رأته هناك .

ومرت الأيام وأصبحت أرملة سكارون في الثلاثين من عمرها ، تزداد جمالا وجاذبية ، ويزداد عدد المعجبين بها ، ولكنها حرصت على الاحتفاظ بسمعتها البطيبة وسلوكها الحميد ، فأصبحت لها مكانة عالية في صالون الماريشال دالبريه ، يحترمها ويعجب بها الجميع ، واكتسبت صداقة مدام دي مونتسبان التي كانت تحدثها طويلا عن الملك وتفاصيل حياته وميوله الشخصية ، وتحدثها أيضا عن تفاصيل دقيقة في حياة الملكة . ومرت الأيام في هدوء حتى يوم ١٨ يوليو ١٦٦٨ حين دخلت فرانسواز البلاط الملكى وكيا تقول : ﴿ كنت قد بلغت الشانية والشلاثين ، ورقصت لأول مرة في حفيل من حفلات الملك والذي دعيت إليه ثلاثماتة من النساء ، وكنت أجلس على مائدة مربية الأميرات جولي دانجين Julie d'Angennes سيدة صالون رامبوييه Rambouillet الشهير، وشاهدت فرانسواز الملك وهو يراقص النبيلات ، وهو يبتسم للجميع ، ويتحدث مع من حوله ، فأعجبت بـ كثيـرا ، ووجدت فيه طفولة عدبة ، إلى جانب العظمة والاجلال اللذين كان يتسم بها .

وفي صيف ١٩٦٩ علمت فرانسواز أن صديقتها مدام دي مونتسبان ، التي كانت دائها بجانب الملكة في القصر الملكي ، قد أنجبت طفلا من الملك ، حدث

ذلك سرا وهي تخشى أن يعلم زوجها الماركيز فيطلب " الطفل ، لكونه أباً له من الناحية القانونية . وهمست صدیقتها بون دودیکور Bonne D'Heudicourt أن الماركيز دى مونتسبان تريد أن تكون مدام سكارون هي المسئولة عن رعاية هذا الطفل الذي أنجب في سرية تامة . وعلمت من صديقتها أيضا أن مدام كمولبير Colbert، زوجة الوزيىر ، ترعى أبناء الملك غير الشرعيين الذين أنجبهم من مدموازيل لافالير ، « إذن ليس في ذلك أي مهانة ، ولما كانت فرانسواز تحب الأطفال وافقت على أن تقوم بهذه المهمة . وبذلك بدأت مرحلة جديدة في حياة فرانسواز التي ذهبت إلى قصر سان جارمان Saint Germain لترى الطفل، وجدت طفلة جميلة أحبتها كثيرا ، وخصوصا أن الصغيرة اعتقدت أنها والدتها ، وفي ٣١ مارس ١٦٧٠ ولد الطفل الثاني لويس أجوست Auguste الذي أصبح فيها بعد الدوق دي مان Duc De Maine. قامت فرانسواز بمهمة المربية في الخفاء ، فكانت تخرج من باب خلفي للسراي لزيارة الصالونات التي تعودت أن تتردد عليها ، حتى لا يكتشف أحد سر الملك وعشيقته . أما الطفلان فكانا يمرضان بصفة مزمنة ، وكانت فرانسواز تسهر الليل بجانبهما ، قلقة عليهما ، ترصاهما ، وتـدعو الله ليعجل شفاءهما ، فهي تحبهها كأم حقيقية لهيا ، وكان الملك يأتي مع عشيقته لزيارة الأطفال ، فيفيض حنانا عند رؤ يتهيا ، معجبًا برعباية مبدام سكارون وحبهما العظيم تجاههها . واكتشفت فرانسواز أن هذا الملك ، وإن كان زوجا خائنا ، له عشيقتان ، فهو أب حنون ذو قلب ملىء بالأحباسيس والعاطفة ، وقد بدأت هي الأخرى تلفت نظر الملك بحنانها العظيم وعنايتها الفاثقة تجاه الأطفال:، على عكس والدتهما التي كانت لا تبالي بمرضهها ولاحتى بوفاة ابنتها التي فارقت الحياة عقب مرض مزمن استمر طويلا يلاحقها ، ﴿ إنها تستطيع أن

تعوض فقدان طفل بإنجاب طفل آخر ۽ . وكانت مدام دى مونتسبان تحمل فعلا في أحشائها طفلها الثالث ، الشيء الذي أفقدها الكثير من رشاقتها ، وجعلها حادة الطبع والمزاج ، ولكنها احتفظت بجمالها الباهر وإشراقة وجهها النادرة ، ومرحها وذكائها اللذين كانا يجذبان الملك إلى حبها والاعجاب بها . ولكن هذا الاعجاب لم يدم مدى الحياة ، إذ أنجبت مدام دي مونتسبان تسعة أطفال ، فتغيرت شخصيتها وتدهمورت رشاقتها ، وكانت تفقد أعصابها أمام الملك ، تسبه وتتعالى عليه ، وهي ابنة السلالة العريقة أما هو فكان من سلالة البوربون ، وكانت تقذف بالسب والشتائم أسام الجميع ، الشيء الذي جعله مع مرور الوقت لا يطيق الحياة بجانبها . وفي أثناء همذه السنوات تـوطـدت الصداقة بين عشيقة الملك هذه وبين مربية أطفالها ، فكانت مدام دي مونتسبان تروى لمدام سكارون أدق تفاصيل علاقتها بالملك ، ما يرضيه وما يغضبه . . . وكانت مدام سكارون تسهر داثيا على رعاية الأطفال تتفانى في تربيتهم ، ولكنهم كنانوا دائمها يمرضون ، ويعانون من صحتهم الحزيلة ، حتى أن بعضهم قد فارق الحياة ؛ هذا على عكس أبناء الملك غير الشرعيين الذين كان قد أنجبهم من مدموازيل دي لافالير ، العشيقة الأولى ، والذين كانوا في رعاية مدام كولبير ، فقد تميزوا بجمالهم وحسن صحتهم ، وكأن سلالة الملك قمد ضعفت في الفترة التي أصبح فيها عشيقا لمدام دي مونتسبان .

وفي تلك الفترة كانت مدام سكارون قد تعلقت بالطفلة الأولى التي توفيت عقب مرضها المزمن ، أما الطفل الثاني للويس أوجوست والذي كان يعاني من شبه شلل في ساقيه . وفشل أمهر الأطباء في شفائه ، كان لا يريد أن تبعد عنه مدام سكارون . وهي بدورها أرادت أن تبقى ليلا ونهارا بجانب هدين الطفلين الطفلين الطفلين الطفلين

المريضين ، لذلك طلبت البقاء في مكان بعيد عن القصر لكى لا يكتشف سر الأطفال . ووافق الملك على طلبها هذا ، فوجدت فرانسواز نفسها قد انتقلت في اليوم التالي - في أغسطس ١٦٧٧ - إلى منزل جميل محاط بحديقة واسعة ، وبذلك تفرغت تماما لرعاية الأميرين غير الشرعيين وابتعدت فجأة عن أصدقائها ومعارفها ليبقى سر الملك مستورا .

وذات يوم فوجئت بزيارة الملك لها ، وكان بمفرده حيث كان يقوم برحلة صيد بجانب منزلها ، فترك أتباعه على باب الحديقة ودخل ليطمئن على أطفاله المرضى ، تركت هذه الزيارة المفاجئة أشرها على مشاعر مدام سكارون وعلى عواطفها وخصوصا بعد أن تكررت مراراً ، أحيانا تصاحبه مدام دي مونتسبان ، وأحيانا أخرى بمفرده . وكانت هذه الزيارات تسعدها كثيرا ، فحياتها في المنزل الجديد ، في هذه العزلة التامة ، قد جعلتها لا ترى أحدا ولا تكتب لأحد فيها عدا شقيقها شارل , وكان الملك يشعر بالراحة والطمأنينة في هذا المنزل الهادىء ، البعيد عن الأنظار . وأخذ يكرر هذه الزيارات دون علم أحد ، فكان دائها يظهر إعجابه بمدام سكارون وياهتمامها بأطفاله ، فرفع راتبها ثـلاثة أضعاف . وفي نفس هذا الينوم ، ينوم ٢٠ منارس ١٦٧٣ ، أخبرها الوزير فـوا Louvois رغبة الملك في مرافقتها لمدام دي مونتسبان ليتبعاه في الرحلة التي عزم على القيام بها ، استعدادا لاحـدى الحروب . كـانت مدام دي مونتسبان على وشك الولادة ، فأراد الملك أن تتسلم فرانسواز الطفل فور ولادته . وقد سمعت بعض الاشاعات تتردد أن هناك مفاوضات لجعل أبناء الملك من عشيقاته أبناء شرعيين ، الشيء الذي جعل الملك ووزيره يسمحون لمدام سكارون أن تخرج من العزلة التامة التي كانت تعيش فيها لاخفاء أطفال الملك عن جيم الأنظار .

وفي أول مايو رحل الملك . في صحبة جميع نسائه ، حيث كان الجيش ، كانت هناك الملكة ، ومدموازيـل دي لافالير ، ومدام دي مونتسبان ، وجميع أتباعهن .

واستطاعت مدام سكارون أن ترى الملك كل يوم في مدينة تورني Tournai قبل أن يتوغل مع فرق جيشه في هولندا . وكانت مدام دي مونتسبان متعبة تماما من الحمل ومن السفر ، الشيء اللي جعلها على حافة الانهيار العصبي ، لذلك نراها تسب الملك بالشتائم وبالاهانات أمام الجميع . وترددت الاشاعات تقول إن الملك سوف يبتصد عن عشيقتيه ، فسوف تسذهب مدموازيل دي لافالير إلى الدير لتصبح راهبة ، أما مدام دي مونتسبان فسوف تنسحب بهدوء وتعيش مع راهبات شايو Chaillot .

وفي أول يدونيو وضعت مدام دي مونتسبان طفلة جديدة ، هي لمويز فرانسواز ، وبعد ثلاثة أسابيع تسلمتها مدام سكارون كالمعتاد وعادت بها إلى مسكنها الخاص مم باقى الأطفال . وكانت فرحتها كبيرة حين علمت أن هؤلاء الأمراء غير الشرعيين سوف يخرجون إلى النور ويعلم الجميع بوجودهم كأبناء شرعيين للملك دون ذكر اسم الوالدة ، حيث كانت مدام دي مونتسبان لا تزال رسمياً زوجة الماركيز دي مونتسبان , وبذلك الوضع الجديد ازدادت أهمية مدام سكارون ، فهؤلاء الأطفال الذين قامت برعايتهم كانوا في منزلة أطفالها ، تحبهم ويحبونها ، ويجدون في صدرها حنان الأم الحقيقية . وفي يوم ٢٠ ديسمبر ١٦٧٣ جاءها الوزيــر لوفوا ليخبرها أن أوامر الملك قد صدرت بنقلها مع الأمراء إلى قصر سان جرمان ، حيث قد خصص لها مسكنا خاصا ، فقد أراد الملك أن يجد أبناءه دائيا بجانبه . ولأن أوامر الملك لا تناقش ، نفدت مدام سكارون الأمر ، فكانت فترة جديدة في حياتها . وهنا نراها تسترسل في وصف القصر الملكي وغرف الملكة ،

والعشيقة ، والأمراء ، والحياة في البلاط الملكي ، إلى غير ذلك من المظاهر الدقيقة للحضارة الفرنسية في ذلك الوقت : الرفاهية المفرطة ، المظاهر الخادعة ، قاذارة الكواليس التي لا تظهر من خارج القصر . وقد لاحظت مدام سكارون ، التي اعتادت حياة الصالونات الأدبية ، أن في هذا المجتمع الملكي لا يوجد أي غذاء للعقل ، فالجميع لا يفكرون في سوى المظهر وفي اللهو وفي غير ذلك من التفاهات ، فلاحظت أن القصر وسكانه لهم بريق خادع ، « المظهر لامع والباطن مظلم » . واستمرت مدام سكارون تعيش بجانب الملك ، صديقة لزوجته ولعشيقته ، ترعى أبناءه سنوات طوال . وكانت مدام دي مونتسبان تغار منها وتطلب منها خدمات لا تليق بمركزها في القصر ، وتتهمها اتهامات باطلة ، وذهب بها الأمر إلى معايرتها بأصلها مثلم كانت تفعل مع الملك . وضاقت مدام سكارون بدلك الوضع فعزمت على ترك القصر واشترت منزلا وأرضا جديدة ، في ملكية « مانتنون ، قريبا من قصر فرساي . إنها أرض جميلة من أراضي النبلاء . وفي يناير ١٦٧٥ مضت عقد شراء هذه الملكية التي سيكون لها دور هام في حياتها .

وبالرغم من أن مدام سكارون كانت تكبر الملك بشلاث سنوات ، وتكبر مدام دي مونسبان بست سنوات إلا أنها كانت تبدو شابة متألقة فقد غمرها الملك بالامتيازات ، ولم تعان رشاقتها من كثرة الولادة . ونجد الملك يتقرب إليها في كل يوم ، يشكو لها سوء معاملة عشيقته ، ويقص عليها كل ما يضيق به . وبلكائها ولباقتها المعهودة كانت تنصحه بالحكمة وحسن التدبير . وذات يوم من شهر فبراير أهانتها مدام مونسبان أمام وذات يوم من شهر فبراير أهانتها مدام مونسبان أمام وألم المسلول ، الحقير ، الذي كان يمد يده للجميع ، ويأثرت مدام سكارون لذلك وكادت أن تترك المجلس وتأثرت مدام سكارون لذلك وكادت أن تترك المجلس حين ناداها الملك قائلا : إنني أشكرك وأدين لك بجميع حين ناداها الملك قائلا : إنني أشكرك وأدين لك بجميع

الخدمات التي تقدمينها في ، يا مدام دي مانتنون » ، إنها جملة واحدة نطقها الملك العظيم قتغيرت مكانتها الاجتماعية ، أصبحت رسميا من النبيلات ، في القصر وفي المجتمع . لقد ألغي اسمها الجديد كل ما كان يربطها بحياتها مع سكارون .

وبهذه الأحداث أنهت مؤلفة الكتاب الفصل الحادي عشر . أما في الفصل التالي فننتقل مرة ثانية إلى سان سير حيث نجد مدام دي مانتنون في آخر أيامها ، تتحدث عن مشاعرها وأحاسيسها وذكرياتها التي تدور بخاطرها في ذلك الوقت ، وكأن المؤلفة تريد أن تذكرنا أن التي تروى لنا القصة الطويلة الشيقة المتعددة المراحل ، هي نفسها صاحبة هذه السيرة ، وهي التي تكتشف أحيانا أنها غريبة عن هذه الأحداث وكأنها تروي لنا قصة امرأة أخرى ، فهي الآن في الرابعة والثمانين من عمرها ، حدثتنا عن طفولتها وعن صباها وشبابها ، تتذكر ذلك حدثتنا عن طفولتها وعن صباها وشبابها ، تتذكر ذلك

وفي الفصل الثالث عشر ، تعود بنا المؤلفة إلى القصة ، من حيث توقفت في فبراير ١٦٧٥ حين أصبحت مدام سكارون و مدام دي مانتنون ، ، فتتحدث عن ربيع هذا العام في قصر فرساى ، كان الضحك واللهو لا ينتهيان في جناح مدام دي مونتسبان ، هذا الجناح الفخم الذي كان يضم عشرين غرفة والذي كانت تفوح منه رائحة الورد والياسمين ، بينها كان جناح الملكة عملوءاً برائحة الثوم والشيكولاتة . وكان على مدام دي مانتنون أن تعود نفسها على تحمل تلك الحياة المليئة بالمتناقضنات : ملك يعيش بجانب زوجته وعشيقاته ، أطفال يسهرون الليل مع الكبار ، يشربون النبيل ويستيقظون ظهرا ، مظاهر القصر البراقة ، وسكانه المتألقون من المظاهر ، وباطنهم المظلم ، هذه الحياة الذي لا تحتمل إلا بصعوبة . . . .

يوم ، يستشيرها في كثير من الأمور . وذات يوم طلب مقابلتها في مكتبه الخاص حيث كانت تُعقد المجالس الرسمية ، وجعلها تطلع على خطاب رسمي أرسلته له الكنيسة ، تأمره بأن تترك مدام دي مونتسبان القصر وتنسحب بعيدا . وكان الملك متأثرا إلى أبعد الحدود ، فبالرغم من كل شيء كان متعلقا بهذه العشيقة التي عاشت بجانبه خمسة عشر عاماً وأنجبت له تسعة أطفال . ولكن كان عليه أن يطيع أمر الكنيسة ، وطلب من مدام دي مانتنون أن تصطحبها في ملكية و مانتنون ، لكي لا تشعر بالوحدة ، وأطاعت فرانسواز مطلب الملك الذي استمر يزور عشيقته في هذا المكان الجديد ، حتى أنها أنجبت طفليهما الأخيرين في مانتنون . وبعد أن تركت مدام دي مونتسبان القصر بأمر من الكنيسة ، ازدادت صداقة الملك بمدام دي مانتنون في الأهمية والود والحب ، فكانا يلتقيان بمفردهما كل مساء . ومرَّ ما يقرب من ست سنوات \_ من عام ١٦٧٥ إلى عام ١٦٨٠ ـ ومدام دي مونتسبان تعيش في ملكية مانتنون ، ويزورها الملك على فترات متباعدة ، ومدام دى مانتنون تعيش في القصر الملكي ، بجانب الملك ، ترعاه وتزوده بالمشورة ، وتعتنى بتربية أبنائه . كانت إلى جانب ذلك ترعى مصالح أفراد عائلتها ، وعائلة زوجها المتــوفي ، وأخيها شارل ، وتساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الفقراء والمظلومين ، وتحث الملك عبلي عمل الخبير والاهتمام بالأمور الدينية واحترامهما . وقد وضعت قواعد جديدة في تربية وتهذيب الأطفال ، وبصفة خاصة الأمراء ، وصلت هذه القواعد وهذا الأسلوب الجديد في التربية إلى نتائج موفقة ؛ وفي نفس الوقت كان يسعــد الأطفال ويجعلهم يحبون معلميهم .

كانت العلاقة بين مدام دي مونتسبان ومدام دي مانتنون متقلبة الأطوار ، صداقة وود أحيانا ، غيرة ومشاجرات أحيانا أخرى . وذات يوم فاجأ الملك مدام

دي مونتسبان - في إحدى زياراته لها - ترفع يدها لتصفع مدام دي مانتنون ، وتدخل الملك وأنصف مدام دي مانتنون . وشعر الجميع بأهمية هده المرأة في حياة الملك ، فكانت تجد الاعجاب والاحترام من البعض ، والغيرة والحقد من البعض الأخر .

ومن أهم أجزاء هذا الكتاب البابان الرابع عشر والخامس عشر حيث نجد حياة الملك بين أفراد أسرته ، ونشاهد تطور إصجابه بمدام دي مسانتنون التي أصبحت لاغني عنها في حياته ، حتى إنه تزوجها بعد وفاة الملكة ، ليضمن بقاءها بجانبه مدى الحياة . ونرى الملك في بادىء الأمر يصدر أمرا بتعيينها وصيفة لـولية العهد ، فتصبح بذلك مستقلة تماما عن كل ما يربطها بمدام دي مونتسبان ، بالاضافة إلى وجودها بصفة رسمية داخل البلاط الملكي تسكن جناحا خاصا بها ، زد على ذلك راتبها الثابت . لقد احتفظت بحجرتها الصغيرة في سان جارمان إلى جانب جناحين لمها غرف كثيرة ، أحدهما في فونتنبلو Fontainebleau والآخر في فرساي . تصف لنا مدام مانتنون وصفا طويلا وبتفاصيل دقيقة الحياة اليومية في هذه القصور الملكية ، هذه الحياة التي تدل على حقارة وقذارة مجتمع البلاط. فالكسل والملل اللذان يسيطران على سكان فرماى يجعلهم يتمادون في اللعب والميسر وشرب الخمور والمتع التافهة والشذوذ والعلاقات الجنسية غير المشروعة ، الى آخر ذلك من اللهو الدنيء للتغلب على الملل .

وذات يوم كانت فرانسواز في قصر فونتنبلو فوجدت الملك شاردا ، مهموما ، يمزق بعض الاوراق ، وأخبرها وهو فاقد شعوره أن مدام دي مونتسبان وأتباعها يلجأون إلى السحر والتنجيم للتأثير عليه ويحاولون وضع السم لمن يجدونه عقبة أمامهم ، وأضاف الملك : « ومن أدراك أنها لم تكن تريد أن تتخلص منى أنا الآخر . . . » . وقد نجحت فرانسواز في تهدئة الملك وجعله يفكر في الله

الذي يستطيع أن يتغلب على كل مكيدة ، فالعناية الالهية تحميه من كل شر. أعطاها هذا الحديث هدوءا وقوة ، لم تكن تتوقعها . نصحت الملك الذي نجح في علاقاته مع دول أوروبا ، بالاهتمام برعاياه ، يعطى كل ذي حق حقه ، ويعيد للبلاد أهميتها ووضعها بالنسبة للدين المسيحي . وكانت دائيا تهمس في أذن بأهمية إصلاح العادات ورعاية التقاليد داخل الملكة الغرنسية ، فوصفت له بشاعة ما تراه في القصور . وكان الملك يستمع إلى حديثها بصبر وبإعجاب حين كانت تحثه على محاربة النهب والفسق . وبالفعل بدأ الملك بحركة اصلاح واضحة . ومن جهة أخرى شجعته على التقرب من زوجته ، ماري تيريـز الأسبانيـة ، وكانت الملكة طيبة القلب سليمة النية ، ينقصها الذكاء وحسن التصرف . ونجحت فرانسواز في تحسين عـلاقة الملك بـزوجته التي أحبتهـا واعترفت بجميلهـا . وبفضلهـا استطاعت الملكة أن تعيش حياتها مع زوجها الذي كانت قد افتقدته من سنوات طويلة . بقى الملك قريبًا من زوجته إلى أن توفيت فجأة في يوم ٣١ يوليو ١٦٨٣ في سن الثالثة والأربعين . وقد أحزن موت الملكة مدام دي مانتنون ، فقد أحبتها ، وفقدانها قد يصبح خطراً على عـــلاقتها بـــالملك إذا تزوج بــأخرى . وعنــدمــا بــدأت الاشاعات تتردد بزواج لـويس الرابـع عشر من أميـرة برتغالية ، شابة وجميلة ، خشيت مدام دي مانتنون على مكانتها وطلبت الانسحاب إلى ملكيتها الحاصة . غضب الملك لهذا الطلب ، لكنها تمكست برغبتها . حينثذ صرح لها الملك بحبه لهـا وطلب منها الـزواج . أذهلتها المفاجأة ووافقت وهي في غايـة السعادة . وفي مساء يوم السنبت الموافق ١٩ أكتوبر عام ١٦٨٣ تم عقد الزواج في كنيسة فرساى ، فأصبحت فرانسواز زوجة شرعية للملك . وتم الزواج لكنه كان في سرية تامة ، اذ ارادت مدام دي مانتنون حماية الملك من النقد والهجاء ،

حيث انها ليست من عائلة ملكية ويعلم الجميع أنها كأنت تعمل في القصر .

كانت حياتها الزوجية ، في بادىء الأمر ، هي نفس الحياة التي تعودتها في القصر . وكانت معاملة الملك الـزوج هي نفس معـاملة الملك العشيق التي عـاشت طويلا بجانبه من قبل . ولكن قبل أن تمر ثلاث سنوات على هذا الزواج تغيرت مكانة مدام دي مانتنون وازدادت أهميتها في البلاط الملكي والقصر . فعندسا اكتشف الوزراء والحاشية والعائلة الملكية ، أهمية هذه المرأة بالنسبة للملك ، تودّدوا إليها ، وتردّدوا كثيرا لزيارتها لأخذ المشورة ، وكأنها قد أصبحت بطريقة غير مباشرة . هي التي تحكم البلاد . استمرت على ذلك مدة الاثنين والثلاثين عاما التاليبة من حياتهــا الزوجيــة مع الملك ، لم تهتر هذه المكانة المرموقة . كانت تستيقظ في السادسة من صباح كل يوم ، تصلى في سريرها ، ثم ترتدى ملابسها بسرعة ، وبعد برهة تجد حولها الطبيب للاطمئنان على صحتها ، ثم خادم الملك الخاص ليطمئن عليها ويطمئن الملك ـ وفي حوالي السابعة والنصف تبدأ في كتابة الخطابات التي لم تكد تنتهي مها حتى تلاحقها المقابلات العديدة . فمشلا نجد عندها بعض ضبياط الجيش يلجاون إليها للتوسط لهم قبل الملك ، وبعض رجـال الكنيسة ليتلقـوا الاعــانــات ، وبعض السيدات الأرامل ليقصصن عليها ماساتهن ، وبعض التجار لاتمام صفقاتهم ، ورسام ليـأخذ لهـا صورة ، إلى غير ذلك من هذه الأشياء . . . أما الملك فكان يبقى إلى جانبها حتى ميعاد صلاة القداس في العاشرة صباحا ، وبعد ذلك كانت تبدأ زينتها ، تساعدها صديقها نانونNanon إلى ارتداء ملابسها ، ثم ينأتي رئيس الخدم ، ورئيس الششون الرسمية لتلقى أوامرها . ويعود الملك بعد ذلك إلى حجرتها ، ثم جميع الأميرات تصحبهن الموصيفات .

وتستمر مدام دى مانتنون على هذا حتى يأتوا لها بوجبة الغداء فتتابع حديثها وهي تتناول طعامها ، والجميع يلتفون حولها ، يتسابقون للقيام بتلبية طلباتها . ثم تغادر الأميرات حجرتها لتناول طعامهن ، فيدخل الملك الذي لم يكن يتناول وجبته في نفس الميعاد ، فتجالسه وتنصت إليه وتبادله الحديث ، وكانت هذه اللحظات التي تقضيها معه هي أدق وأهم المسئوليات التي تقع على عاتقها ، فلم تنس أبدا أنه ملك . وكان يعود إليها في المساء ، بعد تناول طعامه مع ولي العهد ، تصحبه جميع الأميرات ، فيبقى بجانبها مدة نصف ساعة ، كانت تشعر خلالها بالبدفء العائبلي . وبعد مغادرة الملك حجرتها كان الجميع يعاود الالتفاف حولها ، يضحكون ويمزحون بينها تكون هي مشغولة بمختلف أمور الحكم . وكانت كثرة مستولياتها تشعرها بتفاهة سيدات القصر اللاتي لم يشغل بالهن سوى اللهو والتزين . ولم تكن أعباء مدام دي مانتنون الزوجة بالشيء البسيط إذ كان عليها أن تستقبل الملك كل يوم عند عودته من الصيد ، فتغلق باب حجرتها ولا تسمح بالدخول لأي شخص ، فكانت تعطيه \_ إذا ما كان في حاجة إلى ذلك \_ كل الحب والحنان ، تواسيه وتساعده على حل مشاكله أن وجدت . بعد ذلك كان يتم أعماله في حجرتها ، يفرز البرقيات ، يكتب ويمل سكرتيره ، ثم يدخل بعض الوزراء لمتابعة العمل ، فكانوا إذا احتاجوا لمشورتها دعوها للاشتراك معهم ، وإن لم يكن الأمر كذلك كانت تنسحب بعيدا عنهم في ركن من حجرتها متأهبة دائيا لمعاونتهم إذا لزم الأمر . وبينها كان الملك يتابع أعماله كانت فرانسواز تتناول وجبة العشاء ، ولكنها كانت دائم مشغولة بالملك ، تترقبه من بعيد ، فإذا وجدته مهموما أو مشغولا فقدت شهيتها ، وإذا كان مسروراً قد فرغ من أعماله طلب منها أن تتعجل لتعود بجانبه ، فلم يكن يطيق البقاء بمفرده , ويبقى الملك بجانبها حتى يأتي ميعاد

عشائه فيذهب إلى حجرة ملحقة بحجرتها ، يرن جرسا فيأتي إليه جميع الأمراء والأميرات لتناول العشاء معه . وكان على الجميع أن يمروا من حجرة مدام دي مانتنون قبل الذهاب إلى المائدة في العاشرة والربع مساء ، أما هي فكانت تبقى بمفردها في سريرها ، تصلى ثم تنام ، بعد أن تسترجع في فكرها جميع أحداث يومها المشحون . هكذا موت عليها السنون وهي في قصر الملك ، سجينة حجرتها ، يمر من أمامها كل شيء وكل فرد .

ولكن أين شقيقها شارل ؟ كان يسبب لها الكثير من المشاكل ، لا يكف عن المطالب ويخسر أموالاً هائلة في لعب الميسر ، حتى سئم الملك سوء تصرفاته التي لم تكن تنتهى ، ولكنه كان يتذكر تصرفات شقيقه هو ، الذي اشتهر بالفسق ، فيقتنع أنها إرادة الله أن يتحمل كل فرد رذائل أخيه .

كان الملك يعامل مدام دي مانتنون بكل رفق وعناية واحترام ، وكانت هي الأخرى تبادله الاهتمام والحب والرعاية واستمرت على هذا تحب الملك وتكره من حوله من منافقين ووصوليين ".

لقد عانت كثيرا من الهجاء والاهانات والأقاويل الكاذبة التي كانت تكتب وتردد في كل مكان بشق الألوان . فلم تجد الراحة إلا بجانب الأطفال ، نراها تبحث عن صحبتهم حيث تجد النقاء والطهارة والبراءة . وقادها ذلك إلى المبادرة بمشروع لتربية البنات ، وبصفة خاصة تربية بنات النبلاء التي كانت قد أهملت تماما ، ولما كان الملك يوافقها في تنفيد كل ما ترفيه نجح مشروعها ، وخلال عام ١٦٨٤ كان لديها مائة وثمانون من البنات في دار نوازي NOISY كان لديها اتسع المشروع وأصبحت هذه الدار مؤسسة تضم من المتة إلى سبعة آلاف آنسة ، تجد التربية والرعاية على نفقة الملك . ونجح المشروع تماما وتضاعفت هذه المؤسسات

واختيرت منطقة سان سير بجانب حديقة فسرساي ، لاقامة المباني التي استمر تشييدها خمسة عشر شهرا . ومنذ هذه الفترة وطوال ثلاثين عاما أصبحت سان سير تشغل الكثير من وقت مدام دي مانتنون ، وكان الملك يزور هذا المكان من حين الى آخر فيبدى اعجابه بهذا العمل العظيم ويعترف بفضل زوجته في ذلك ، فكان بعد الزيارة يقبل يدها معبرا عن شكره . هذا العمل الرائع الـذي تبته مـدام دي مانتنون توَّج مجهوداتها العظيمة في مجال التربية . وبعد همذا النجاح الباهر أنشأت مدارس للفقراء ، وأنفقت كل ما تملك ، وكانت بـذلك تشعـر أنها تصلح من حـال البـلاد وتخـدم الله والمملكة الفرنسية . وعاشت هي في تقشف تــام لكي تستطيع أن تمد الفقراء بالعلم والكساء والطعام . وكانت بجميع التصرفات وبجميع النصائح التي تقدمها للملك تهدف إلى السلام ، ورفع المعاناة عن الشعب ، والقضاء على الفساد ، ورفعة الدين ، فكانت الرعاية الالهية تساعدها وتعاونها وتبارك خطواتها ، حق أن رجال الكنيسة طلبوا منها التوسط لتحسين العلاقات بين الملك والبابا .

وبالرغم من الافلاس التام الذي أصاب البلاد من كثرة الحروب ، ومن فرط البزخ في حياة القصور ، ومن تشييد المباني الفخمة في فرساى ، كان الملك يدفع مبالغ طائلة من المال للبروتستنت لتشجيعهم على اعتناق الدين الكاثوليكي ، ومنحهم العديد من الامتيازات . ولما كان السلام قد ساد البلاد مدة ثماني سنوات ، عما أثار غضب وزير الحربية لوفوا Louvois الذي نصح الملك بالقيام بحروب جديدة يجند فيها العديد من البروتستنت بحروب جديدة يجند فيها العديد من البروتستنت للتخلص منهم . وأراد الملك أن يستشير زوجته كها تعود ولكنها رفضت أن تعطيه رأيا في ذلك إذ أنها لم تكن راضية عن خلط الدين بالسياسة . وجمأ الملك إلى أسلوب القسوة تجاه البروتستنت ، وألغى مرسوم نانت

Edit De nantes المذي كان أبرمه جده هنري الرابع لصالحهم ، فأخذ الملك لويس يلاحقهم في كل المسادين ، ولا يبالي بالأذى الذي يصيبهم ، حتى أن معظمهم فرّ هارباً خارج البلاد ، عما أثار حزن مدام دي مانتنون وجعلها تطرد من القصر كل من يرفض اعتناق الدين الكاثوليكي .

ومر ما يقرب من ثماني سنوات على هذه الأحداث ، سثمت خلالها مدام دي مانتنون المنازعات والمؤامرات المتكررة خصوصا وقد تقدمت بها السن ، وضعفت صحتها ، وخارت قواها ، ومع ذلك لم يتغير حب الملك لها ، ولم يكف عن احترامها وتقديرها . فقد منح لقبا جديدا لأرض مانتنون وهو لقب ( الماركيز ) لكي تصبح صاحبة الأرض ( الماركيز دي مانتنون ) . وفي الكنيسة طلب منها ألا تصلي إلا أسفل الفانوس الذهبي ، وهو المكان المخصص لصلاة الملكة . لكن أين كانت مدام دي مونتسبان من كل ذلك. . ؟ كان الملك قد تركها تماما ، تقطن الطابق الأسفيل من القصر ، في مسكن متواضع ، وأصبحت رسميا مجرد مربية لأبنائهما الأمراء . حاولت بشتى الـوسائـل استرداد حب الملك ولكن دون جدوى ، عملت ما في وسعها للايقاع بينه وبين زوجته ولكنها لم تنجع . لذلك أبعدها الملك عن القصر تماما ووضع آخر أبنائها ، وهي مدموازيل دي بلوا Mlle De Blois، تحت رصاية مسدام دي مونشفروي .

ومرت السنون تلو السنين ، يتقدم الجميع في السن ، والبعض منهم يفارق الحياة . وكانت مدام دي مانتنون ، بمرور الزمن ، تزداد زهدا في الحياة وتقربا إلى الله ، أعظم وأهم من أحبت ، تقضي معظم وقتها في الصلاة ولا ترى سوى الملك وأصدقائها المقربين . وكان يشاركها في عبادتها ويشجعها على الاقتراب من الله رجل الكنيسة والكاتب المعروف فينلون Fenelon ، يمثها

على الاقتراب من الله عن طريق فعل الخير والتغاني في مساعدة المحتاجين. أما مدارس سان سير فازدادت أهمية وشهرة ، خصوصا بعد أن لعبت التلميذات مسرحية و استير Esther) للكاتب المعروف راسين ، والتي كانت تحكي قصة حياة فرانسواز دوبينييه . وحينها شاهدها الجمهور تعرف على بطلة هذه المسرحية . ولكن حين شُغلت آنسات سان سير بالتمثيل والغناء ، ابتعدن عن الأمور الدينية ، لذلك حولت هذه المدارس إلى دير رسمى ينتمي إلى نسظام القسديس أوجسوستسان وسمي ينتمي إلى نسظام القسديس أوجسوستسان

وقد شُغِلَتْ مدام دى مانتنون بحب الله ، أرادت أن تصبح شهيدة الحب الالمي . أما حالة البلاد فكانت قد تدهورت تماما بسبب الحروب المتكررة التي خناضها الملك داخل البلاد وخارجها ، فتضاعفت المديون خصوصًا بعد وفاة كنولبير وزينر الخزانـة . وعمَّ الفقر البلاد وأصبح كالوباء ينتشر بين أفراد الشعب بسرعة مذهلة . ولما ساءت حالة البلاد تماما أراد الجميع أن تتوسط مدام دى مانتنون عند الملك ليكف عن هذه الحروب خصوصا بعد أن تعددت وارتفعت الضرائب إلى أقصى درجة . وكان الملك بعد وفاة أهم وزيرين في. الحربية \_ لوفوا Louvois وسانيولاي Seignelay \_ لم يرد أن يستعين بوزراء آخرين يتحكمون في سياسة البلاد الخارجية ، أراد أن يحكم بنفسه حكما مطلقا ، لا يعاونه في ذلك سوى وزراء جدد ، بدون خبرة كافية . ولم يتوقف الملك عن مواصلة حروبه التي دمرت المملكة الفرنسية ، حتى أن الشعب ثار في كل مكان من شدة الفقر والقحط الذي أصاب البلاد، وباعت مدام دي مانتنون كل ما تمتلك ـ حتى ملابسها ـ لتطعم بعض

أُ أما سان سير التي أصبحت ديرا ، خرج منها تيار ديني ُ متطرف ، سرعان ما تحول إلى قضية سياسية خطيرة ،

اتهم فيها العديد من أصدقاء مدام دي مانتنون . وقد تضخمت المشكلة وازدادت خطورة لمدة ثلاث سنوات ، لم تكف خلالها زوجة الملك عن البكاء وعاربة كل ما يمكن أن يثير غضب الملك أو يهدد السلام الداخلي في المملكة الفرنسية ، وقد حاولت أن تخفي كل هذه المشاكل عن الملك ، متوجهة إلى الله تتوسل إليه ليعاونها بعد أن فشل أصدقاؤها في ذلك . واستمرت على هذا الحال ، لاتشرك الملك في هذه القضية خشية أن تغضبه وهو مشغول بحروبه . لكن الملك كان على علم بكل ما يحدث في عملكته ، فأنهى المشكلة بحكمة ، وجنب زوجته جميع هذه المشاكل الدينية والسياسية التي كانت تؤرقها وتؤلمها .

والمسؤليات التي تحملتها الماركيز دي مانتنون والتي أخذتها على عاتقها كانت جسيمة ومتعددة ، إذ كان عليها أن ترعى أفراد العائلة الملكية ، وبصفة خاصة الأمراء والأميرات ، أبناء لويس الرابع عشر والذي بلغ عدد من بقى منهم على قيد الحياة ثمانية عشر . كانت مشاكلهم كثيرة لا تنتهي . أما ولي العهد ، ابن الملكة مارى تيريز الأسبانية ، فكان يتصف بالغباء وضعف الشخصية . وكان للملك ثلاث بنات ، إحداهن ابنة مدموازيل دي لافير والاثنتان الأخريان ابنتا مدام دي مونتسبان ، دائها على خلاف فيها بينهن ولا تتفقن أبدا مع والدهن ، لذلك لم تنته المنازعات والمشاجرات إلا إذا تدخلت مدام دي مانتنون ، وهي صديقة الجميع ، لها دلال عليهن ، فهي التي قامت بتربيتهن وهي أيضا التي علمتهن شئون الحياة وهن كبار .

أما الملك فقد تدهورت حالته الصحية . حين توفى أخوه حزن حزنا عميقا على الرغم من أنه كان يعاني الكشير من سوء سلوك وتسلطه في بعض الأمور العائلية . وبالإضافة إلى هذا الحزن كان الملك يتألم بشدة

من مرض ( النقرذ ) الذي أعاق حركته ، فكان لا ينتقل من مكان إلى مكان بدون عربته ، فثقل وزنه . وكانت زوجته تلازمه في كل مكان ، تفعل المستحيل لارضائه والتخفيف عن آلامه ، ولم يكف هو عن إظهار حبه ، ورعايته الفائقة لها . ولم تنقطع الماركيز دي مانتنون عن الاهتمام بالأطفيال ، سواء كيانوا من الأقيارب أو من أحفاد الملك ، وكليا تقدمت بها السن ازداد تعلقها بالأطفال . وفي مـذكراتهـا تحدثنـا طويـلا عن هؤلاء الأطفال وتشعرنا بأهميتهم البالغة في حياتها . وعلى عكس اهتمامها بالأطفال كانت في آخر سنوات عمرها ، لا تبالي بالأمور السياسية إلا لارضاء الملك ، وهو الآخر حاول أن يجنبها هذا العب، الثقيل. وبالرغم من هذا طلب منها المشورة فيها يتعلق بأمور البروتستنت اللين كانوا يزحفون خارج البلاد بعد إلغاء مرسوم نانت Edit De Nantes ، وطلب من البعض أبحاثا مفصلة عن هذا الوضع ، بعد أن ترك البلاد حوالي سبعين ألفاً من الفرنسيين . وكمان ما جماء في همذه الأبحاث بشأن البروتستنت متناقضاً ، فنصحت مدام دي مانتنون الملك بأن يرعاهم ويرد إليهم حقوقهم التي سلبت منهم بإلغاء مرسوم نانت . ولما كانت حالة البلاد المادية لا تسمح بللك ، أبرم الملك معاهدة سلام لانهاء حروبه خارج فرنسا ولتهدئة أحوال البلاد الداخلية . ولكن هذا السلام لم يدم أكثر من أربع سنوات حتى دخلت فىرنسا حبربا شبرسة ، وهي حبرب و الولايــة الأسبانية » ، هذه الحرب التي دمرت خلالها المملكة الفرنسية تماما . فقد تحالفت أوروبا ضد فرنسا وأسبانيا . لم تكن حالة فسرنسا تتحمل عبء حرب جديدة وكانت أسبانيا ضعيفة ، سقطت في أولى مراحل هذه الحرب . وتسترسل مدام دي مانتنون وهي تسجل مذكراتها ، في الحديث عن أسباب وظروف وأسرار هذه الحرب التي استمرت طويلا ودمرت فيها فرنسا وحليفتها

أسبانيا ، وسقط خلالها الجيش الفرنسي بأكمله ، فكانت المدن الفرنسية تسقط الواحدة تلو الأخرى في قبضة الأعداء الذين زحفوا قريبا من فرساى ، الشيء السذي أهلك الملك وجعله يموافق على الكشير من التنازلات لانهاء هذه الحرب الشرسة .

وبعد الحرب كانت المجاعة ، لم تر فرنسا مثلها من قبل ، اشتدت قسوتها حتى أنه في شهر فسراير صام ١٧٠٩ ، كان الشتاء ويرده القارص قد أفسد المحاصيل الزراهية . لم يعد هناك حبـوب ، وأوقفت المطاحن ، ووصلت حالة القحط إلى ذروتها ، حتى ان أحدا لم يجد فتات الخبز ، ولقى الكثير حَتفهم سواء من الجوع أو من شدة البرد. وثار أفراد الشعب الفرنسي في كل مكان مطالبين بتعذيب وتمزيق جسد مدام دي مانتنون ، فكان الجمهم يعلم مكانتها هند الملك . وانهالت عليها الشتائم والسب واللعنات على كل شكل ولون، وتحت نوافذ القصر كانوا ينادونها و الساحرة العجوز ، كانت دائها تتجه إلى الله ، ولم تكن تمتلك بعد فلساً واحدا من المال ، لقد باعت من قبل كل ما تملك حتى خاتمها اللي كان الملك قد أهداها إياه . والملك بنوره باع كل ما يملك من أحجار كريمة إلى الأجانب ، وكل ما تبقى في قصره من فضيات وتحف ، وتنازل عن كبريائه ليقترض بعض المال .

وبعد الحرب والمجاهة جاء وباء المرض ، فتوفى العديد من أفراد الأسرة المالكة ، وكأن لعنة السياء قد سقطت على فرساى ومن فيها . ونجد في هذا الكتاب الذي نعرضه صفحات طويلة تتحدث فيها مدام دي مانتنون بتفاصيل دقيقة عن هذه الأمراض واحتضار المصابين ثم وفاتهم ، وكانت الاشاعات تردد أن شخصا ما يقوم بتسميم الأمراء ، وإبعادهم عن العرش . وحزن الملك وحزنت مدام دي مانتنون لهذه الخسائر في

الأرواح وفقدان هؤلاء الأمراء المذين كانسوا في منزلة أبنائها . وكان الملك يتحمل جميع هذه الكوارث بقوة وصلابة و « عظمة » كها ترى زوجته ، ولكن تدهورت صحته كثيرا ، فكانت مدام دي مانتنون تخفف عنـه الحزن والألم بقدر استطاعتها ، وهو كالطفل الوديع يطيع جميع أوامرها ويتبع جميع خطواتها . كانت رفيقة حياته ، عاشت زوجة له مدة ثلاثين عاما ، وصديقة قريبة منه مدة أربعين هاما ، فكانت تدرك جيدا كل ما يدور في ذهنه وكل ما يشعر به قلبه ، وخصوصا انها كانت تكبره سنا . ولكنها لم تشأ أن تتدخل في المشاكل السياسية أو في الأمور الدينية ، خصوصا في آخر سنوات حياتها الزوجية ، رغم إلحاح الوزراء ورجمال الكنيسة لكي تعاويهم وتتوسط قبل الملك لتعديل بعض الأمور . لقد أتعبتها السنون الطوال ، وتدهورت صحتها ، فكانت تريد أن تعيش إلى جانب زوجها في سلام ، بعيدة عن كل المشاكل . وكانت تجد سعادتها وراحة الملك في سان سيرحيث كانت تجد البنات الصغيرات تضحكن وتنشدن بوجوه مشرقة وأرواح طاهرة . وكانت تشعر وهي في هذا المكان النقى أنها فعلا ملكة متوجة ، يحبها ويقدسها الجميع من تلميذات ومدرسات ومشرفات .

وكانت صحة الملك في تدهور مستمر ، خصوصا في صيف عام ١٧١٥ حين أراد أن تبقى زوجته بجانبه ليلا ونهارا لا تبعد عنه أبدا ، وفي يوم ٢٥ أفسطس يوم الاحتفال بعيد القديس لويس ، وكان الملك لويس لا يستطيع أن يغادر فراشه ، ودقت الطبول أسفل نوافل حجرته ، ففتح الأبواب لسماعها ، وحين استيقظ صباح يوم ٢٦ أغسطس كان نبغه مضطربا تماما حتى أمرت زوجته بإحضار قسيس فرساى لاتحام مراسم الوفاة . أما هي فكانت تساعده على تذكر أخطائه وهو يعترف للقس ، فشكرها على مساندتها له حتى وهو يفارق الحياة . وبقيت بجانبه طوال الليل وهو يتألم في

صمت ، فلقد أصيبت ساقه بغرغرينة ومع ذلك رفض بترها ، إذ أنه كان يشعر باقتراب نهايته . وعندما رأى أمامه حفيده ، ولى العهد ، لقنه هذه النصائح الأخيرة :

و يا بني ، سوف تصبح ملكا عظيها ، فلا تقلدني في تشييد المباني ولا في خوض المعارك . حاول أن تجعل السلام يسود بينك وبين جيرانك ، وارع مصالح شعبك . هذا ما لم أستطع فعله ، فكان سببا لشقائي » .

قبل الملك حفيده وهو يباركه من أعماق قلبه . ثم توجه إلى من حوله قائلا :

« لماذا تبكون ؟ أتخيلتم أنني خالد ؟ إنى راحل ولكن الدولة باقية » .

وودًع زوجته عدة مرات مهدياً إياها سبحته ثم اعترف لها :

﴿ إِنْ كُلُّ مَا يُؤْلِمُنِّي هُو فُرَاقَكُ ﴾ .

كان الملك قلقاً لترك زوجته وحيدة ، دون مسكن ولا ثروة ولا ولدا ، والشعب يكرهها . طلبت منه أن يوصى عليها الدوق دورليان Le Duc D'Orleans ، ابن أخيه الذي سيتولى العرش . فأمره الملك برعايتها وتنفيل جميع أوامر هذه السيدة التي كان لها العديد من الأفضال عليه ، وعلى الدولة ، وعلى جميع أفراد العائلة . وطلب الملك من زوجته أن تختفي من أمامه وهو يفارق الحياة ، فكان مجرد النظر إليها ببكيه ويثير عواطفه . ورحلت إلى سان سير في حماية الحرس الملكي ، ولكنها كانت تعاود القصر من حين لآخر للاطمئنان على زوجها . وهكذا القصر من حين لآخر للاطمئنان على زوجها . وهكذا استطاعت مدام دي مانتنون أن تسجل تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الملك ، وهو على فراش الموت ، وحتى نفظ أنفاسه الأخيرة في الساعة الثامنة من صباح أول

سبتمبر (أيلول) عام ١٧١٥ ، وتوفى بطلاً وقديساً » ، كها وصفته زوجته . وفي السادس من الشهر نفسه جاءها الدوق دورليان ليطمئن عليها وطمأنها أن جميع أوامرها مجابة . شكرته مدام دي مانتنون بكل احترام ولكنها رفضت جميع المبالغ التي تستحقها من خزينة الملك قائلة : وإن الدولة أحق منى بهذه النقود » . وقد طمأنها هذا الحاكم الجديد أنه سوف يعمل ما في وسعه لاصلاح حالة البلاد . وكان طلبها الوحيد هو البقاء في سان سير ، وحماية هذا المكان من أي سوء . فوعدها بذلك . سير ، وحماية هذا المكان من أي سوء . فوعدها بذلك . وعقب مغادرته أخذت تسجل كل ما دار بينها من وعيث ، وسلمت هذه الأوراق للمسئولين عن الدير وفاتها . فكانت صيانة وحماية سان سير هو آخر أعمالها الساسة .

وبعد ذلك أغلقت باب حجرتها معلنة أنها لا ترغب رؤية أو سماع أي شخص . لقد عاشت أربعين عاما و ظلا للبطل العظيم ، وفي لحظة رحيله أرادت أن تخفي ظله عن الأنظار » . وبقيت مدام دي مانتنون الأربع سنوات التي عاشتها بعد وفاة زوجها ، سجينة في سان سير ، تنتظر الموت ولا تخشي المرض ، تتجه دائها إلى الله في خشوع لتكفر عن بعض ذئوبها الماضية ، زاهدة كل شيء في هذه الدنيا ، لا تبالي بما يحدث خارج الدير . وبوفاة مدام دي مانتنون عام ١٧١٩ يغلق و محر الملوك » .

وبعد عرضنا لهذا الكتاب القيم ذي العنوان المبهم ، نستطيع القول إنه يعتبر مرجعا هاما يمكن الاستفادة منه لكشف الستار عن جوانب متعددة من تاريخ وحضارة وجمتمع المملكة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر . ومن جهة أخرى نجد فيه قصصا شيقة تصلع للاخراج السينمائي .

### من الفانوس السحري الى السينماتوغراف

### ١ ـ الفانوس السحري

يقال انه كان معروفاً قبل القرن السابع عشر بكثير حيث إن فراعنة مصر كانت لهم به دراية وقد وجد علياء الآثار في أطلال هيراقلطس ما جعلهم يبعدون كل دغدغة شك في وجوده قبل هذا القرن .

وفي القرن السابع عشر استطاع الألماني كيسرشر أن يقوم بانجاز فانوس سحري معتمدا على الغرفة المظلمة أو السوداء التي اخترعها جان باتيست ديلابورتا .

وكانت الانطلاقة . .

أصبح الفانوس في ألمانيا وايطاليا وفرنسا وبعض بلدان الشمال الأوروبي. وكان استعماله يعتمد على اشعاله بالغاز، بالقنديل، بالزيت. ثم بالكهرباء أخيرا. وهكذا كان اللقاء الأول للجمهور مع الصورة الثابتة أولا ثم المتحركة بعد ذلك.

وقد كان تسجيل الصورة ، المادة الخام للفانوس يتم ارتكازا على المبدأ الأساسي في استمرار الاسطاع المبصري الذي اخترعه سنة ١٨٢٩ الفيزيائي البلجيكي \_ بلاتو \_ اذ كان الانطباع بالحركة المتواصلة يدفع العين الى تسجيل الصورة متكررة على الأقل عشر مرات في الثانية . وقد وصل هذا الرقم الى ٢٤ منذ بداية السينها

في سنة ١٨٢٣ قام الدكتور باريس ـ Paris ـ باختراع لعبة لطفلة تتألف من اسطوانة مربوطة إلى خيوط تتخالف بشكل تظهر فيه صورة عصفور في قفص . وقد كان العصفور مرسوما على وجه الاسطوانة والقفص مرسوما على الوجه الثاني لنفس الاسطوانة . . هذه اللعبة الغريبة أطلق عليها اسم التروماتروب ونعتت بالآلة الأم للسينها .

أما الفيناكيستكوب الذي ابتكره البلجيكي بلاتو . فكان يتكون من اسطوانة بعدة ثقوب عمودية على الوجه

# في تاريخ السينما العالميت من الفانوس المري إلى السينما توغران محدصون

الداخلي وعليه ثماني صور تشكل مراحل متتالية لحركة ما . وباستعمال المرآة والنظر من خلال ثقوب الاسطوانة المتحركة بسرعة تنعكس الصورة متحركة .

شم اكتشف نيب - Nieppe و واجير Dagueire التصوير فسهل عملية دراسة مشاكل التصوير المسجل ، واخترع ايتبان جول ماري البندقية المصورة تمكن بواسطتها تسجيل سلسلة من الصور بفارق ألم أمن الثانية . . صور عصافير تملق إلا أن تمليل الحركة ظل بعيدا عن المدف المنشود . كما أن تمربة الأمريكي ادوارد ميريدج بواسطة بطارية لكل حركة . مشلا لحصان يركض في ٢٤ صورة يجب استعمال ٢٤ بطارية .

### الفيتاكيستكوب

في عام ١٨٨٧ استطاع اميل رينو Emile في عام ١٨٨٧ استطاع اميل رينو Reynand اختراع آلتين طورتا عطاءات الفيتاكيستكوب، وفتح في متحف كريفان بباريس مسرحه البصري استطاع فيه بواسطة استعمال تداخل ذكي للعرض والمرايا من اظهار رسوم على شاشة أمام جهور مندهش ومعجب بالمعجزة الجديدة.

اديسون بدوره عمل على تسجيل وانتاج الصورة . وبعد عدة محساولات استطاع أن يعسرض آلته الكينيتوسكوب في معرض شيكاغو العالمي سنة ١٨٩٣ وهي آلة تنتج الصورة ولا تعرضها . . آلة العرض كان صندوقا بمنظار صغير من خلاله يسرى المتفرج الصسور تتحرك .

لم يتوقف البحث عن كيفية تطوير هذا الفن . استمر برا استمر . . الى أن ظهر الأخروان لومير Lumiere . .

# السينها توغراف

لويس وأوجيست لوميير ، بعد بحث صامت شاق وطويل استطاعا التوصل الى اختراع آلة تلتقط المناظر

وتعرضها أطلق عليها اسم السينماتوغراف حصلا على رخصة لعرضها يوم ١٨٩٥/٢/١٣ . واكترى صديق لما قاعة في كهف الجران كافي Le grand Cafe بباريس قدم فيها للجمهور هذا الاختراع العجيب بمبلغ ٣٠ فرنكا في اليوم .

وبتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٨٩٥ تم أول عرض عمومي بالسينماتوغراف بحضور ٣٥ متفرجا ، كان البرنامج عشرة أفلام من دقيقتين ضمنها عرض أول شريط سينمائي في العالم ( الخروج من معامل لوميير بليون اyon

تطور الغرض في الجران كافي الى ثمانية عشر عرضا في اليوم الواحد . وكل عرض يشاهده ٣٥ متفرجا . بعدها تطور مضمون الأشرطة المقدمة من نقل وثائقي للحركة الى عمل معد معتمدا على السيناريو فكان الشريط « السقاء المسقي » أول عمل بمثل ظهرت على ضوثه الامكانيات الأولى للسينها التي خطت بها نحو الاخبارية والوثائقية والتركيب ثم الى المسرح ، وتحول السينماتوغراف الى المسرح وبدأ العمل يعتمد على الاخراج مما دفع بالأخوين لوميير لترك اللعبة لأنها لم يكونا على استعداد لذلك .

# السينيا تتطور

# تجديدات جورج ميلى وتابعيه

وجِاء جورج ميل Georges Melies بعد انسحاب الأخدوين لدومير من الحلبة فحدول السينماتوغراف الى العرض الضخم . ميلى لم يستطع شراء آلة الأخوين لومير فركب بنفسه آلة مماثلة وبدأ يسجل أشرطة تنافس أشرطة الأخوين .

الا أنه فكر في امكانية تحدي عطاءاتهما بتحويل السينها من الواقع الى المتخيل الغريب ، فأغنى تجربته باستعمال تقنيات جديدة تخدع البصر وتحلق بالمتفرج في أجواء

سبحرية لم يسبق له أن رآها فكان شريط رحلة الى القمر دانطلاقة ميلى نحو المجد وجعل اسمه بحلى كل لسان . في ظرف عشرين سنة أنجز ميل ألفي شريط اعتبر من خلالها و أبو الحدع السينمائية » .

لم يكن ميلى في الميدان وحده فقد كانت تعمل الى جانبه مؤسسات أبرزها جومون Gaumont وياتي Pathe اللتان استطاعتا غزو العالم بفضل تنظيمها المحكم واجتهادهما لاعطاء أعمال جديدة . وهكذا بزغ اسم فرديناند دوزيكا الذي أنجز لمؤسسة باتي أول شريط في السلسلة السوداء ( قصة جريمة » نال نجاحا عظيما وصلت بفضله ميزانية المؤسسة الى ( ٤٧ مليون فرنك سنة ١٩١١) .

كما عملت مؤسسة باتى على اخراج جريدة سينمائية عام ١٩٠٨ حملت اسم - أنباء باتي واعطاء أسهاء مشهورة كماكسن ليندر هذا هو أول عشل كوميدي في عالم السينها . استطاع خلال سبع سنوات ( ١٩٠٠ - ١٩١٢ ) أن يحقق نجاحا خياليا إذ وصل الى التأثير على ماك سينيت بطل الكوميديا الأمريكية وشارلي شابلن . وهذا الاخير غنى عن كل تعريف .

أما مؤسسة جومون فقد تميزت بمحاولات صاحبها ليبون جومون في استعمال الصبورة والصوت . وقد عرض أول محاولاته في الصوت عام ١٩٠٠ وأعطى آلة الكرونوفون سنة ١٩١٠ التي تعتبر أم الفيلم الناطق .

تبوالى ازدهار وتقدم الفن السابع بكراء الافلام والقاعات في مختلف أنحاء العالم كانت قاعة جومون بالاس ، أكبرها .

Ferdinand De وکیا بزغ اسم فردینان دوزیکا Zecca مع بائی ظهر اسم لـوی فــویاد Feuiuade

لوى فوياد كان أول شخص أعطى عملا سينماثيا من عمل أدجى \_ فإنتوماس \_ ففتح للسينيا آفاق التعامل مع

المبدعين والأدباء خصوصا بعد النجاح الباهر الذي حققه فانتوماس ، فانتوماس ألهم الرسام إميل كوهل سنة ١٩٠٨ السلسلة المتحركة فانتاسها جيوري للذي شكل أول شريط للرسوم المتحركة . وقد أنجز إيميل كوهل بين سنوات ١٩٠٨ و ١٩١٠ ستين شريطا .

## أفلام الفن في فرنسا

في عام ١٩٠٨ فكرت شركة \_ أفلام الفن \_ في الخروج بالشريط السينمائي من السذاجة المعتمدة على بساطة المتفرج العادي وابهاره والدخول به الى عالم أكثر تطورا . فبدأ التعامل مع أهل الأدب من كتاب معروفين ومسرحيين . النتيجة الأولى لهذه المحاولة كانت شريط \_ اغتيال الدوق دوجيز \_ الذي ظهر بتاريخ ( ١٧ نوفمبر المدية فدخلوا الاستوديوهات ) .

يرجع الفضل في هذا التطور للبنكيين شارل لوبارجي وآندري كالميت البذي مكن السينا من أن تصبح قوة معترفا بها رسميا . فقد قال السيد بول دو شارن (كان هو الرئيس المقبل لجمهورية فرنسا آنذاك) في ٢٦ مارس ١٩١٤ أمام أعضاء الفرقة النقابية السينمائية :

« أنتم السينمائيون تمثلون الحقيقة ، ولكن من هذه الحقيقة يجب عليكم إعطاء الشعب الجانب السامي . . لكم مسؤ وليتكم وعليكم أن تكونوا المربين لمروح الشعب » .

وقد كانت السينها الفرنسية في تلك الفترة تغطي ٩٠٪ من الاحتياجات العالمية الا أن الحبرب غيرت مجرى الأحداث لتأخذ أمريكا زمام المبادرة . فهبط مستوى الانتاج كما ، وظلت الجودة تطبع سير الفيلم الفرنسي . ولوحظ تقدم المدرسة السينمائية الفرنسية بين سنتي الوحظ المدرسة السينمائية الفرنسية بين سنتي

### السينها الايطالية قبل الحرب العالمية الأولى

قبل الحرب العالمية كانت ايطاليا البلد الوحيد الذي يستطيع مضاهاة فرنسا في الانتاج السينمائي . وقد ظهر السينمائوفراف في روما عام ١٩٩٧ . وفي عام ١٩١٧ كان أول انتاج ضخم عن المسيح من عشر لوحات انجزها ليجى توبي . . تكونت على أثره شركات في روما ومي لانو وطورينو ونابولي ، أنتجت أعمالا ضخمة كماركو فيسكونتي ـ ولويس الحادي عشر ـ وحياة جان دارك ـ ثم أخذ شريط ـ كوفاديس ـ عن رواية مستوحاة . من الاستعراضات الغنائية الكبرى .

بعده وفي خضم المنافسة على الانتاجات الضخمة أنجز شريط و كابيريا ۽ مجندا كثيرا من الطاقات ووسائل الابهار من مناظر أخاذة وصراعات في البوادي وبراكين وحرق مراكب بحرية . كان صاحبه بحمل اسم جيوفاتي باستوني - . وقد اشترى المخرج الامريكي الشهير - جريفيث - نسخة منه قبل تحقيق روائعه وخصوصا شريط - تعصب - .

في ايطاليا أيضا ظهرت سينها النجوم حيث إن ممثلين كفرانسيسكا برتيني ولينا مينيشيلي أعطوا انتصارا لشخصية الفنان النجم - الا أن تنافسهم الكبير قادهم الى الاضمحلال .

خلال الحرب العالمية الأولى توقفت الانتاجات السينمائية في كل من ألمانيا وفرنسا وروسيا وبقيت إيطاليا البلد الوحيد المهيمن على السوق الخارجية الى أن انضم الى الحلفاء ففرغت الساحة من أهل الفن وانقلبت الآية .

#### السيئها الدانمركية

حتى اعلان الحرب كانت الدانمارك تنافس ايطاليا في الميدان السينمائي خصوصا في سوق أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى . ظهر السينماتوغراف في الدانمارك كها في ايطاليا عام ١٨٩٨ . وأهم شخصية سينمائية كان

أولسن الذي بدأ عمله صحفيا ثم أنتج شريط ـ صيد الأسود في جزيرة الكور ـ من إنجاز فيكولارسن .

نجاح هذا الفيلم فتح المجال لأفلام أخرى مشل « غادة الكاميليا »، و و هاملت » و و نابوليون»، من خلالها اكتشف العالم امكانيات السينها المدانماركية وتجديدها من عادات وحقول وعثلين كآستانيلسن .

. . الا أن الحرب أمرت هذا النجاح بالتوقف هـو الآخر .

### الطليعة السينمائية

في عام ١٩١٤ تعلن الحرب . تقفل الاستوديوهات الفرنسية أبوابها . تفقد فرنسا مجدها السينمائي . الدانمارك أيضا . فقط ايطاليا تجد في فترة عصيبة كهذه تجانسها التجاري .

وبما أن معنوية الجندي تحتاج في ظروف الحرب الى مقويات فقد كان على السينها أن تسهم في عملية التقوية هذه . وبدأ تقنيون سينمائيون من الجيش يعملون في تصوير المعارك وانجاز أفلام دعائية واخبارية .

في هذه الفترة ظهر آبل جانسي الجيد . عوامل اللكاء الوقاد . . الأصالة . . المستوى الجيد . عوامل دفعت بنجم آبل جانسي نحو البزوغ السريع « ماتر دولوروسا » السيمفونية العاشرة هما الشريطان اللذان الملا بصمات الجودة ، جاء بعدهما الشريط الذي ظل علامة على جانسي في تاريخ السينها . و«اني أتهم» أنجزه بمساحد الأديب بلين سندرارس فيه اتهم الحرب بالبلاد . للاجدوى وفجر فيه طاقة المبدع وجريح بالبلاد ، للاجدوى وفجر فيه طاقة المبدع وجريح الحرب من زال المهتمون بالسينها يذكرون مشهد الموتى وهم يخادرون قبورهم ويعودون الى ذويهم محاسبونهم ويلومونهم على دفعهم الى جحيم حرب بليدة لا طائل من وراثها . ويحملونهم مسؤ ولية تضحياتهم المجانية .

رأى ( إني أتهم ) النور عام ١٩١٩ . . جودة آبل جانسى وتجديده لم يكونا وحدهما في الساحة الفنية . الى جانبها كانت أفلام تجارية تنتج خلال الحرب كجوديكس Judex للويس فوياد (١٩١٧) ، والرابح الكبير من ركود السينها الأوروبية كان السينها الامريكية التي بدأت تغزو الأسواق العالمية بأشرطة توماس . هـ . انش . ألويسترن . والأفلام الأولى لشارئي شابلن . وبدا يبدو للعالم أن فرنسا اكتشفت فنا برعت فيه أمريكا ولعبت أشواطا كبيرة في تطوره .

لم يكن ركود السينها يعني الدحارها نهائيا فقد كان هناك أشخاص مثل لويس دولوك ومارسيل ليربي واميل فيلرموز رفضوا أن تبقى النسينها تدغدغ سذاجة المتفرج وترضي أحلامه وتكرس واقعا هروبيا . . الى جانب هؤلاء عمل جيرمان دولاك وروبير كانودو . أسسوا نادي السينها الفرنسية ونادي أصدقاء الفن السابع واستوديو كان .

### جيرمان دولاك

صحفي سينمائي مرموق أنجز عدة أفلام خارجة عن المالوف ، واكتشف لويس دولوك الذي سلمه سيناريو شريطه الرائع - الحفل الاسباني - المستقى من حدث عام لكنه مطبوع بشاعرية لم ترها الشاشة من قبل . لم يكتف بانجاز الأشرطة بل كتب وألقى محاضرات في السينها وأثر على جيل متعطش للجديد .

# لويس دولوك

بدأ اهتماماته السينمائية من باب الصحافة الى أن التقى بجيرمان دولاك ليسلمه سيناريو شريط و الحفل الاسباني ، سلم بعده عدة سيناريوهات لمخرجين آخرين، ثم قرر أن ينزل بنفسه الى الساحة لينجز والصمت ، و الحمى ، و والمرأة من لا مكان ، ووالميضان ، ويخرج خلالها من الواقعي الى السريالي

ويطبع أعماله باجتهادات جديدة في مجال الصورة لم تتح لها ظروف التبلور اذ توفي في سن الرابعة والثلاثين .

# جان ابشتاین

منظر ومطبق . لم يتردد في إدخال نظرياته حيز التنفيذ في أفسلامه السطلائمية وسنسة ونصف » ، « احدى عشرة » ، و « المرآة بثلاثة أوجه » .

وسرت عدوى السينها الهادفة في أوساط المثقفين وأصبحت الطليعة موضة المتفرج غير العادي ، وتوالت بصمات أسهاء كالبرتو كافالكاتي بشريطه \_ ايرانتي \_ ، وجان رونوار \_ ببائعة أعواد الثقاب \_ \_ ، وجان كريميون وديميتري كيرسانوف وكلود أوتان لارا ، ومان راي ، ولويس بونويل ، وجان فيكو ، وجان كوكتو .

كل هؤلاء أعطوا انجازات أثارت انتقادات وتساؤلات حول مضامين وأشكال أفلامهم وانطباعات مختلفة من الاعجاب الى الادانة .

### مارسيل ليبرييي

أنجز أشرطة ناجحة طليعيا ، فاشلة تجاريا . . . و السدولار » ، دون جوان » ، و فوست » ، و المرحوم » ، و د باسكال ماتياس » . وعندما أنهكم الفشل التجاري بدأ يظهر في أفلام تلاقي اقبالا جماهيريا واسعا ولكن عطاءاته الجيدة والجادة للسينها حالت دون عو اسمه من قائمة الطليعين .

### آبل جانسی

صانع الشاعرية في السينها الفرنسية . جاء الى السينها سالكا طريق الأدب ثم المسرح . مقتنعا بان زمن الصورة حل . فانجز عام ١٩٢١ أهم أفلامه على الاطلاق ـ العجلة ـ حكاية سيزيف ميكانيكي في السكة الحديدية يصبح أعمى ـ يحزج آبل جانسى الأشياء الجامدة بالحياة العملية ويظهر صورة تعطي للمتفرج انطباعا بأنه داخل القطار المأخوذ بسرعة تتضاعف ، ولا أحد يستطيع ايقافه مصحوبة بمقطع موسيقى اشتهر منذ

ذلك الحين و ببساسيفيك ٢٣ ، ١٩٧٧ ، يخرج و نابوليون ، يتشبث بحقيقة الصورة . يدق آلة التصوير في الأرض . يربطها على حصان في سباق . يربطها الى صدر المصور . يستعمل الشاشة الثلاثية على يمين وشمال الشاشة العادية ويتحكم في آلات العرض الثلاث حتى تبدو الصورة واحدة مكتملة على الشاشات الثلاث . وهكذا استطاع آبل جانسي سنة ١٩٢٧ أن يسسبق الاختراع الامريكي ـ المشاشة البانورامية ـ والسينها سكوب ـ والسيزاما .

#### جاك فايدر

بلجيكي الأصل . رجل نظام ومنهج . نجح في الأطلانتيد » في تبليغ مضمون رواية بيير بونوا المأخوذ عنها الفيلم ، وفي و كرانكفيل » استطاع اعطاء شريط غني فنيا ودلاليا ـ وفي ـ الصورة ـ لجول رومان استوعب جيدا محتوى الرواية فتولد عنه شريط ناجع أنجز بعده تيريز و راكان » لاميل زولا ثم رحل الى هوليود حارما السينها الفرنسية من امكانياته الهائلة .

### روني کلير

يعود الى ميلى وتقنياته لاخراج ـ باريس التي تنام ـ قصة العالم الذي اكتشف اشعاعا يستطيع اغراق أهل المدينة في نوم عميق ، في « استراحة » يرسل الهاما سرياليا راقصا تخضع فيه الأفكار والصور الفنتيازية لمنطق الحلم . وقد اعتبر « استراحة » فيلما ثوريا نابعا من عقل متفتح خلاق . أكد هذا الاعتبار شريطه الضخم التالي ـ « تحت أسقف باريس » ـ .

لم تكتف السينها الفرنسية بهده الأسهاء بل أنجبت أيضا ليون بواريتي صاحب الأفلام الأخلاقية الاجتماعية مثل فيلم ورؤى التاريخ \_ وجوسليف . والمفكر » وجان بارونشيلي عاشق الطبيعة في ورامونتشو » ووصيادو ايسلندة »، ورجون برنار صاحب واعجوبة اللثاب » وهي حكاية تاريخية تحمل طابعا جديدا شكلا

ومضمونا . . وكارل تيودور دراير القادم من الدانمارك والمنجز لأحد أهم الأفلام الصامتة في تاريخ السينها و ولع جان دارك عصب برعت الممثلة فالكونيتي في آداء دور صعب يتطلب حنكة ومرونة في استعمال الملامح وقد تنبأ (كارل تيودور دارير) بعد عام ١٩٢٧ بالقادم الجديد المكمل للصورة ـ العبوت ـ ، في عام ١٩٢٨ وصل هذا التطور الى نهاية المطاف حيث بدأ العالم يستعد لاستقبال السينها الناطقة من أمريكا مع مطلع عام ١٩٧٩ .

# السينها الصامتة في أمريكا

### لقاء الأمريكيين بالسينها

الأمريكي بالسينماتوغراف الفرنسي . قبل ذلك كان الأمريكي بالسينماتوغراف الفرنسي . قبل ذلك كان توماس أديسون Thomas Edison يستغل آلته المسماة بالكينيتيسكوب في ولاية نيوجرزي مند عام ١٨٩٣ الا أنها لم تكن تغطي الأراضي الأمريكية . ولم يكن يعرف صندوق الفرجة الأديسوني غير سكان ولاية نيوجرسي حتى ظهر عمل لشركة الأخوين لوميير بآلته وسلمها لأحد المقاولين في الحفلات مقابل ٣٦ دولارا للأسبوع الواحد ولكل قاعة عرض .

### الطريق نحو هوليوود

عندما انتشر اختراع أديسون وذاع صيته بدأ في انشاء استوديوهات على السقوف لالتقاط أشعة الشمس والتمكن من إنجاز عدة أفلام صغيرة مثيرة للدهشة والاعجاب في تلك الفترة . وتتطور الأمور بشكل سريع وأصبح عدد كبير من المتاجرين في السينها يستغلون اختراع اديسون لتضخيم أرباحهم .. عما أدى بهذا الأخير الى شن حرب على هؤلاء ، فاستعان بمحام شهير جدا أحال على المحاكم كل منتج يملك آلة محائلة لألة أحال على المحاكم كل منتج يملك آلة محائلة لألة اديسون . وعمل فريق من رجال الشرطة الحاصة البحث في هذا الشأن . . وهكذا عرفت فترة ما بين

١٨٩٧ و١٩٠٧ خمسمائة محاكمة من هذا النوع. كيا عرفت تشغيل حراس مسلحين من طرف المنتجين لحماية آلاتهم الى أن اقترح ويليام كينيدي مدير البيوغراف انهاء هذه الحرب بشراء رخص ثانوية تسمح باستعمال الآلـة ومنح ضريبة سنوية لاديسون تبلغ • • • و و ١٥٠ دولار . . اقتراح قبل من طرف اديسون وقّع على أثره اتفاق عام ١٩٠٨ وضع كل الرخص المستعملة من طرف المنتجين تحت لواء ما يسمى بال Motion Picture Patence وهي منظمة استفادت من السوضع وخلقت ـ التسروست ـ وأخضعت المهنمة السينمائية لقانون خاص منه أداء ضرائب ثابتة سنوية للمنظمة . لم يوافق كل المهتمين بالتجارة السينمائية على هـ أنظام الا أن التروست كان أقـوى منهم فـأبـاد البعض ، وأعاد البعض الآخر تحت لوائه . في سنة ١٩٠٩ كمان و التروست ، قمد استقر بشكمل ثابت في نيـويورك وظـل بعض المنتجين يعملون دون رضـاهـم خاضعين لنظامه . كبر عدد هؤلاء الرافضين وأعلنوا تمردهم متخلين عن التروست متكتلين في تجمع أدى بهم الى العمل الموحد في مكان غزا اسمه العبالم تدريجيها .. هوليوود \_ .

# عباقرة السينها الصامتة الأمريكية

رغم التناقضات والحروب الأهلية السينمائية كان الفنانون يقومون بواجبهم معبرين عن طاقاتهم الفنية عبر إبداهات انتزهت الاعتراف بمقدراتهم . وهكذا أنجز أول شريط أمريكي طويل سنة ١٩٠٣ من طرف ادوين . س . بورتز Edwin S. Portes وسرقة القطار السريع ع تبعته انتاجات أخرى أعطت الانطلاقة السريعة لفتح قاهات العرض التي انتشرت بشكل سريم في كل أمريكا وسميت بالنيكل أوديون ـ والنيكل قطع نقدية من فئة • بنسات كانت قيمة تذكرة الدخول لقاعة العرض آنذاك . . الى جانب الاكتشاف الفئي الكبير

لأدوين . س . بورتز لمعت أسهاء أضافت للسينها مجدا ابداعيا طوَّر امكانياتها .

#### جريفيت

من صحفي آلى مؤلف مسرحي الى ممثل احتياطي في البيوغراف. شاءت الظروف أن يحل محل المخرج في شريط صغير اسمه ـ مغامرات دولي ـ سنة ١٩٠٨ فافتتن بالاخراج وتابع عاولاته بعبون من ويلي بليتزر أدخل اللقطة المكبرة واللقطة المتوسطة على لغة الكاميرا . جدد في المونتاج ، أصبح أكثر الحاحا في مطالبته الابداع في التمثيل . عقلن الاضاءة وراقب مفعول الضوء وحركة الممثل فأثار انتباه المسؤ ولين الكبار في البيوغراف وأصبح المدير الغني للمؤسسة .

يهفو الى الحرية فيعانقها عام ١٩١٣ مرفوقا بعدد من العاملين معه ويرحل الى كاليفورنيا ، وفي قلب هوليوود يؤسس استوديوها يعمل فيه لمدة ست سنوات . شغفته السينها الايطالية بضخامة انتاجها فحدًا حدوها في وميلاد أمة ، عام ١٩١٢ ، الا أن الطابع العنصري كان واضحا في الشريط اللي يعرض الحرب الأهلية الأمريكية بين الجنوب والشمال ، وكان دم الجنوب يسري في عروق جريفيت ، وبالتالي في عروق و ميلاد أمة » ، بعده أنجز أضخم انتاجاته وأشهرها على الاطلاق و تعصب » ، صور فيه التعصب في أشكاك السياسية والاجتماعية والدينية عبر أربع حقب تاريخية عندنة : بابل القديمة - فلسطين في عهد المسيح - فرنسا صانت بارنيليمي - وأمريكا .

هذه الحقب أنجزت في زمن طويل اضطر من جرائه المخرج أن يستعمل المقص ليختصر مدة العرض من مساعات الى ساعتين ونصف . ورغم هذا الاختصار ظل الفيلم عنوعا من العرض . وعندما عرض في أوروبا تم ذلك على مرحلتين . . بعد ذلك أنجز أشرطة جادة الشكل والمضمون لكنها لم ترق الى ـ تعصب ـ ، فللا

« الزنبق المحطم » الذي برعت فيه الممثلة ليليان كيش ، ولا « عبر الاعصار » ولا «اليتيمتان» الذي ركز فيه على الفرق الطبقي الذي يتمخض عن الفقر المدقع والغنى الفاحش استطاعت أن تنافس « تعصب » ، ومع ذلك يظل ديفيد وورك جريفيت الاستاذ الأول للسينا الأمريكية .

### توماس. هـ. انسن:

الرجل الذي خرج بالكاميرا الى الهواء الطلق وصور أشهر الانتاجات الأمريكية التي تحمل طابع المولايات المتحدة المتميز وتاريخها ـ أفلام رعاية البقر ـ كان تلميذاً لجريفيت . ورث الفن عن أب ممثل . عمل هو أيضاً عثلًا لم تنحصر مواهبه في التمثيل بل تعدته إلى الغناء ثم الرقص . بعدها وجد ضالته في الإخراج السينمائي ، تعاقد مع كارل لامل في كاليفورنيا عام ١٩١٠ ثم مع مؤسسة بيرون عام ١٩١٢ حيث التقي بالصحفي س. كاثر بوليفان الذي أصبح كاتباً لسيناريوهاته ، وبالتعاون معه استطاع أن يبدع أفلام الويسترن . أنتج الكاوبوي الأول عدة أشرطة سحرت بجدتها جمهور السينها في العالم ، أهمها وحضارة ، ، واللثاب ، ، والرجل ذو العيون البراقة » ﴿ وآخر مهمة » . وكان في أثناء عمله يراقب مساعمديه وينجمز المونتاج بنفسه . فقده عالم الصورة المتحركة عام ١٩٧٤ عن سن تناهز الاثنين والأربعين .

## ماك سينيت :

مكتشف شارلي شابلن . عمل إلى جانب جريفيت في بداية مسيرته الفنية وبدأ يبرز بأعماله الفساحكة المستمدة من سيناريوهات ساذجة ، ومن هنا برزت موهبته حيث استطاع الرفع من قيمة العمل الساذج بطريقة أدائه . . وتميز عدد كبير من الهزليين في تلك الفترة فأصبح المدير الفني لمؤسسة كيستون ثم رئيساً

للقسم الهزلي في تريالكل فملك البورليسك عند رجل الشارع .

من تحت معطفه خرج هارول لويد راسكوز أريوكل والرجل الذي لا يضحك أبداً بوستر كيتون وشارلي شابلن .

### شارلي شابلن:

التلميذ الذي فاق أستاذه . ولد في ضاحية من ضواحي لندن . ومشل بالموزيك هول منذ صباه . استطاع أن ينتزع رحلة إلى الولايات المتحدة ضمن فرقة للبانتوميم كان يرأسها فريد كارتو .

وعمل مع كيستون فلم يثر انتباه ماك سينيت إلا بعد فترة تمكن خلالها من اكتشاف كفاءة كوميدية عالمية جعلته يعلن إعجابه بالموهبة الانجليزية الصغيرة ويبدأ طريق المجد . عمثل ١٤ فيلهاً لصالح شركة و ايسني ١ إلا أن شخصية شارلو أنهو شخصية سينمائية على الاطلاق تدفع بشارلي شابلن إلى التفكير في الاستقلال بداته خصوصاً بعد أن رفضت الشخصية من طرف بعض المنتجين . وفي عام ١٩١٥ بدأت الشخصية تطغى في مواضيع ساخرة انسانية فلسفية حتى . . . وظهر طابع الجدية والجدة وأصبح المهرج الذي يثير الضحك من أجل الضحك ، يضحك ويحرك الأشجان ويضم النقط على الحروف .

يتعاقد في عام ١٩١٦ مع شركة ميتوال في ١٢ فيليًا -خسة منها بطلها شارلو بعد أن ينجز ٨ أفلام لغيرست ناشيونال . . ثم يستقل نهائياً ويعمل لحسابه الخاص فيحقق « حياة كلاب » ، « شارلو في الجندية » ، « الحاج » و « الطغل » ، في عام ١٩٢٥ ينجز « الوثبة نحو الذهب » ، وفي ١٩٢٨ يخرج « المسيرك » ليصبح، شارلي شابلن رجل السينها العالمية « الكامل » ، وأهم شخصية تاريخية في هذا المجال .

### ايريك فون ستورهين:

لا يرقى إلى مستوى سابقيه لكن موهبته لا تنكر خصوصاً وهو يعد رائد الواقعية الأمريكية . من التمثيل انطلق نحو الإخراج والتأليف فاعطى أعمالاً أعطته بدروها الشهرة ك و حماقات النساء ، سنة ١٩٢٣ ، وو الكواسر ، أهم انجازاته يرخر بالايحاءات الدكية أبرزت كفاءته ودفعت بالمنتجين إلى إجباره على إنجاز أفلام تجارية فكانت و الأرملة المرحة ، عام ١٩٢٦ ، وو زواج الأمير ، عام ١٩٧٨ . بعدها تفرغ للتمثيل .

## روبير فلاهيري :

راثد الفيلم الوثائقي جعل منه شريط إشهاري أحد أهم رجال السينها . . . « ناتوك » وثيقة هيئت بامكانيات فنية هائلة . صورت العالم الشاعري للمحيط الجليدي ، كان ذلك عام ١٩٢٢ . واشترك مع الألماني مورناو في إعداد شريط ـ تابو ـ عام ١٩٣٢ لكنه لم يتم نظراً لخلاف وقع بين المخرجين . بعدها تعددت انتاجات فلاهيري لكن الجديد كان قد ترك بصماته في « ناتوك » .

# سيسيل ب. دوميل:

منجز الأعمال الضخمة ومن هنا تثبت ميزته . تقنيته العالية وتسييره لممثليه جعله يخلق من سيناريو بسيط شريطاً ضخاً فورفيتور - تمخضت بعده تجربة المخرج عن « الوصايا العشر » و « ملك الملوك » .

أسياء أخرى ساهمت في مجد السينيا الأمريكية الصامتة أبرزها جون فون سترنبرغ الذي نهج في شريطي و ليالي شيكاغو » و « معذبو المحيط » واقعية شاعرية مضيفاً بذلك جديداً إلى الواقعية الأمريكية . . وفيكتبور سو ستروم صاحب « الرسالة الحمراء » وهوارد هوكسن برائعته « فتاة في كل ميناء » ، وكنج فيدور صاحب « الزحام » والاستعراض

الكبير. وموريس تورنس الذي أظهر في شريطه و العصفور الأزرق » أحد أشهر نجوم السينها في العالم و دوكلاس فايربانكس » الذي كان بدوره من مؤسسي شركة الفنانين المتحدين الذائعة الصيت والذي اشتهر بادواره في و علامة زورو » و « روبان دي بوا » و « لص بغداد » و « بن هور » .

#### ---

### أوروبا والسينها الصامتسة

## أ ـ ألماني

ديكلابيوسكوب - أونيون بيوكراف ومستر - أسهاء شركات ألمانية أعطت للقاعات السينمائية في بلدها عدة أشرطة بوليسية ومأساوية ونافست بها الشركات الفرنسية والدانماركية إبان الحرب العالمية الأولى . في نفس الفترة بزغ اسم عائلة بورتن التي كانت تتكون من ثبلاث طاقيات فنية في التمثيل : الأختان هيني وروزا في الإخراج وفرانز بورتن .

من ١٩١٠ الى ١٩١٤ لم تعط المانيا من ناحية الجودة الفنية والاجتهاد الإبداعي أكثر من شريطين - طالب من براغ - و - الجوليم Golem النجزهما هنريك كالبن ومثل فيهما دوري البطولة بول فاجنر أشهر عمثل مسرحي آذاك ، إلا أن الحرب وظروفها اقتضت العمل على رفع معنوية الشعب المحارب ، توظفت السينما في هذا المجال توظيفاً فعالاً في أفلام عاطفية هادفة . . في الغالب تكون قصة حب بين جندي باسل وعرضة جميلة وديعة تحرك قصة حب بين جندي باسل وعرضة جميلة وديعة تحرك الأشجان وتثير العواطف الوطنية . ثم تتحرك الأفلام موقعة الدعائية بعد الهدنة ، تمقت أعداء المانيا وتاريخهم موقعة من طرف لوبيتش وديمتري بورشويزكي ورتشارد أوسوولا وبيتر بول فيلز بفنية عالية كتلك التي طبعت أشرطة - مادام دوباري - ودانتون - والسيدة هاملتون - وكونت راسكس ،

# تجديدات ألمانيسسا:

يخرج روبير فاين عن المألوف بشريط ( عيادة الدكتور كاليكاري ، الذي نتج عنه مذهب في جمديد « التعبيرية » وأصبحت ظاهرة « الكاليكاريزم » متداولة لدى فناني الفترة فأغنوا الساحة بأشرطة الفامبير والرعب والموت والتوابيت . يتميـز شريط الكـاليكاريـزم بقوة الوصف والتعبيرية ووحدة النظام إلى جانب ديكور خاص يتكلم . . كان كاتب سيناريوهات هذا النوع من الأشرطة الشهير هو ـ كارل مايس . . . وقد شد عن القاعدة بشريط ( السكة ) الذي أخرجه لوبوبيك عام ١٩٢١ وركز فيه على الدور الذي يمكن للديكور أن يلعبه في الكتابة السينمائية دون اللجوء إلى كتابة الحوار على الشريط توضيحاً لمضمونه . ثم أنجز شريط و ليلة ، ، « السان سيلفستر » وبديكور واحد لكاباريه جرت فيه أحداث الفيلم ، ورجع فيه كارل ماير الى حبه القديم فكتب على أبطاله الجنون في النهاية ( الزوج ـ الزوجة ـ الحماق).

أراد لوبوبيك أن يطور إمكانياته الفنية في شريط « المعطف » عن « كُوكول » فاختلف مع كارل ماير الذي بدأ يتعامل مع مورناو .

### مورنار: Murnau

أحد رواد التعبيرية الألمانية . أعد شريطا نال نجاحاً باهراً عن سيناريو لكارل ماير كان معداً أصلاً للوبوبيك قبل الخلاف الذي دفع بالشريط إلى مورناو ، و آخر الرجال ، هو اسم العمل الذي تميز بالصورة المعبرة جداً الموضحة لواقع الشخصية وللمناخ النفسي الذي تعيشه علم الشخصية ، لم يكن مورناو وحده في المجال الإبداعي رائداً بل إلى جانبه بزغ نجم فريتزلانك .

# فريتزلانك :

أخرج ( الأضواء الشلالة ) عن سينـــاريو لـــزوجــــه

تيافون هاربو ، غلبت الرمزية فيه طابع التعبيرية ثم « النيليكون » عن حكاية شعبية ألمانية . . وعام ١٩٧٨ كان « ميتروبوليس » الذي اقترن باسم فريتزلانك في تاريخ السينها ، ميتروبوليس هي مدينة مستقبلية تصبح الآلة فيها إلها . والحياة فيها هي مضمون الفيلم الزاحز بالرموز الاجتماعية في فترة اندحار ألمانيا .

ثم طفر شريط آخر سنة ١٩٢٦ مأخوذ من العصور الوسطى ومنجز بتقنية رسخت أقدام التعبيرية في ألمانيا وأظهرت للتاريخ وجهاً آخر حنري كالين الشريط كان يحمل عنوان طالب من براغ عيكي قصة شاب فقد ظله .

# جورج فيلهلم يابست:

أيضاً طبع فترة الاندحار السينمائي في المانيا بواقعية جهنمية حين أخرج و زفاف دون مرح وعن فيكتور هوجو ، فخرج من الظل مظهراً نتائج الحرب الاحلاقية والاجتماعية في مدينة فيينا . العاصمة الضائعة ويكون الشريط أول عمل تعرض لانتقاد وتحليل الاوضاع بعد حرب جندت لها السينها كل طاقاتها الدعائية .

# ايفانسن آندري ديبون :

اسم فرض نفسه بحكاية البهلواني الذي تدفعه الغيرة إلى قتل منافسه في فيلم و المنوعات » وبتصوير حياة السجن والسجناء الألمان في سيبيريا في شريط و غناء السجين » صام ١٩٧٨ ثم باروع انتاجاته و آسفالت » سنة ١٩٧٩ .

رغم هذه الانتاجات الهادفة لم تسلم السينها الألمانية من موجة أفلام رديثة لا قيمة لها دفعت بهذا الفن إلى الاندحار وتحدي الواقعيين ذوي المستوى المسؤول . إلى أن ظهرت سلسلة أفلام الجبل من ابتكار الدكتور آرنولد فرانك ابتداها بشريط « الجبل المقدس » ثم « سجناء الجبل » و « حاصفة في الجبل الأبيض » طبق فيها كل

في تاريخ السينها العالمية

النظريات السينمائية آنـذاك وأبهر المشاهد بالصور الجميلة للطبيعة .

ثم جاء السويدي فايكنج ايكلنج وألف و ثلاث سيمفونيات أفقية عمودية وتقاطعية وخلق ما سمي بالطليعة الألمانية التي ترك فيها هانس ريشتر أثراً كبيراً بشريطه و أنغام » ، ثم لوت رينيجر صاحب و مغامرات الأمير أحمد » الملي ربط لأول مرة خيال الظل الصيني بالسينها .

بعد هذه الانجازات يصور و والـتر روتمان ، نمط الحياة في برلين في المشاهد الأكثر شاعرية والأكثر إيلاما وبؤساً ويعطي بذلك و سيمفونية مدينة كبيرة ويستحق انتهاء إلى الطليعة الحقيقية في ألمانيا .

### ب-السويسد: -

عندما فكر كارل ماكنسيون صاحب شركة و سفينسكا و لاستغلال القاعات السينمائية في إنجاز أول شريط سويدي كان ذلك عام ١٩٠٩ . . بعدها بسنتين شيد أول استوديو لالتقاط الصور كان مصدر العلاقة التي ربطت بين فيكتور سجوستروم وموريس ستيلر .

سجوستروم كان عمثلاً مسرحياً قبل أن ينتقل إلى الإخراج السينمائي دون الانصراف عن التمثيل ، بينها كان موريس ستيلر غرجاً مسرحياً حل مواهبه الى السينها فأسس مع صاحبه المدرسة السويدية في السينها في عام 1917 بمساحدة الروائية سلها لاجرلوف الملقبة بضمير اسكندنافيا .

# سجوستسسروم :

الممثل الموهوب والمخرج الممتاز اقتبس أعمال سلما لاجرلوف وهنرك ابسن وجوهان سيكور جونسون ، فكان الطابع المميز لأفلامه الحلم والشاعرية الشمالية . وقد أثار شريطه « العربة الشبع » الذي أخرجه عام

1970 نقاشات حادة حول التقنية التي كسابها مضمون الشريط وصور بواسطتها رؤى وهواجس الفتاة المتدينة التي أحبت شاباً منحرفاً وتحاول إنقاذه من الانحراف .

بعد أفلام و الأستاذ سامويل » و و دليل النار » و و الله لله النار » و و البيت المطوق » الذي لقي فشلاً لم يكن يتوقعه سجوستروم ، رحل الى أمريكا باحثاً عن المجد والثراء والشهرة .

# موريس ستيلسسر:

هوأيضاً تعامل مع الروائية سلم الاجرلوف . . ضمن أعماله الجيدة شريط « كوستا بيرلنك » ثلاث ساعات من العرض الممتع ، و أسطورة بلال في إنجازها مجهوداً جباراً خصوصاً وهو يصور مشهد حريق القصر ومطاردة عربة من طرف اللثاب والعنف الذي تنزخر به الاسسطورة ، تسألق في هسذا الفيلم المشل لارسن هانسون ، ولأول مرة يظهر وجه سحر السينها طويلاً «جريتاجاربو»

وعندما يعتنزم الرحيل إلى أمريكا مع صديقه سجوستروم ومجموعة أخرى من ممثلين وغرجين يكونون قد وقعوا اندحار السينها السويدية .

# جــروسيـا:

تقوم الحرب الأهلية في روسيا وتحتضن برلين عدداً من الهاربين من أهل الفن يبذلون مجهودات لخلق فن سينمائي لكن تفرقهم جعلها غير ذات فعالية . فونسا هي الأخرى تستقبل مهاجرين من روسيا تكثفوا وأعطوا فناً مسؤولاً يميزه الطابع الوطني . كان عل رأس هؤلاء موجوسكين ٤ .

وتحت تأثير الكساندر كامنكا نجحت أفسلام الألباتروس ذات الطابع الروسي الخالص . خصوصاً تلك التي قام بانجازها فولكوف أوتورجانسكي صاحب و السغلال التي تمر ،

بمساعدة موجوسكين عام ١٩٢٤ حيث بدأ تأثير شارلي شابلن واضحاً رغم عظمة أداء موجوسكين .

في الحقيقة لم يبدأ تاريخ السينها الروسية الا عام ١٩١٧ مع ثورة أكتوبر رغم كون عام ١٩٠٦ عرف أول شريط روسي من طرف بير تشاردينين تلته عدة أشرطة عاطفية بنزغ فيها اسم فيرانو لودنيوز و فلاديم ماكسيموف .

# انطلاقة السينها في روسيا :

١٩١٧ سنة حاسمة في تاريخ روسيا عرفت قولة لينين الذي أعطت الانطلاقة لسينها وطنية و فن السينها هو أهم الفنون بالنسبة لروسيا ،

في عام ١٩٢٤ استطاعت الشركة السينمائية الوحيدة الحصول على مونوبول الانتاج والتوزيع والاستخلال والتسويق ، وأصبحت السينها الروسية قضية وطنية تتحرك تحت المراقبة الايديولوجية للحزب الشيوعي الروسي .

وابتداء من عام ١٩١٩ كان السينمائيون بحاولون التوفيق بين الفنية ومقتضيات الأيديولوجيا الجديدة فظهر بيان دزيكا فرتوف الذي ينادي بسينها الحقيقة أو السينها العين التي تعتمد على الحقائق دون ممثلين وأنجز بناء على نظريته عدة أفلام وثائقية أظهرت مزايا النظام الجديد كها نادى ليون كولينشوف لتحقيق سينها جماعية .

لا نظرية فيرتوف ولا نداء كولينشوف حققا بتفصيل نكنها أعطيا للسينها الروسية طابعها المتميز وأخرجاها من التقليد المسرحي . في هذه الفترة ، كان شخصان يتلمسان طريقها في هذا الميدان واستطاعا بعد مدة غزو التاريخ بعبقرية فريدة ـ ايزنشتاين وبودوفيكن ـ .

# ايزنشتايـــن:

ولد عام ۱۸۹۸ في ريجا .

كان مصمماً للديكور ثم مساعداً للمخرج الألماني

لوبوبيك ثم غرجاً اعطى فابهر . أخرج سنة ١٩٢٣ أول أفسلامه و الحصان الذي لم يسقط أبداً » وبعد و الإضراب » ، وطبق فيه نظرية كولنشوف التي تدعو إلى التمثيل الجماعي ، فكان انطلاق مايكل سيرج ايزنشتاين و المدرعة بو تمكين » بحكى فترة عصبية في الثورة الفإشلة لعام ١٩٠٥ ، ويعبر بقوة عن الأفكار الثورية جاعلاً من الشريط أعظم أفلام ايزنشتاين على الاطلاق ثم ينجز عام ١٩٢٧ و أكتوبر » راسماً بوضوح خطه الفنى .

أعطت أفلام ايزنشتاين للعالم الغني مجالاً خصباً لاكتشاف عبقرية هذا السينمائي الذي برع في حركة الكاميرا والتوليف مركزاً على جدلية الصورة والفكرة.

#### بودوفكسين :

ولد عام ۱۸۹۳ .

من المسرح شق طريقه نحو السينها ممثلاً ثم مخرجاً متاثراً بافكار كولينشوف فأخرج أفلاماً تعليمية « كحمى الحسزائم » و « آلية السدفاع » ثم « الأم » لمكسيم جوركي . . مختلف مع ايزنشتاين في فكرة التعامل مع الممثل فتعامل مع مملئين محترفين ومشهورين خصوصاً فيرايارا توسكايا في « الأم » . . أنجز إلى جانب هذا و « نهاية السان بيترسبورغ » مستعملاً فيه البطولة الفردية و « عاصفة على آسيا » معتمداً عنصر الدعاية الوطنية .

إلى جانب هدين العظيمين عمل جاكوب تروتازانوف فخرج « ايلينا » لتولستوي والكساندر دوفجينكو خجرج « الخواز الأصفر » وفيدير أوزيب مخرج « الجواز الأصفر » وه قرية الخطيئة » الذي شكل أحد أهم أفلام الفترة الصامتة .

...

# قبل أن تتكلم السينها:

غداة الحرب العالمية الأولى كنانت أمريكنا وحدهما

تضم ٠٠٠, ٢٠ قاعة عرض ، بينها كانت أوروبا تعرض أشرطتها في ٢٠,٠٠٠ قاعة ، وفي هذا الوقت أيضاً كانت بعض الدول الأوروبية تطمح الى سينها وطنية تخفف من وطأة الضغط الأجنبي مادياً ومعنوياً عبر انتاجاته ، هذه الطموحات حقق جزءاً منها الانجليز بمجهودات ويليام روبير . وج سميت وجيمس وليامسون خصوصاً بعد أن قننت وزارة الداخلية عرض الأفلام في انكلترا عام ١٩٠٩ فهرع المنتجون إلى الأعمال الأدبية الشهيرة من شكسبير إلى والترسكوت ومن شارلز ديكنز إلى أوليفر كولد سميث .

واستنفدت الأعمال الأدبية ، وبدأ عدد من الأفلام الاستعراضية والبوليسية تحمل بصمات هوليوود هذه التحركات أفسحت المجال لعدة وجوه خدمت السينيا الناطقة من بعد كجيمس فيزباتريك وفيكتور سافيل وأنتوني أسكيش وخصوصاً كاتب سيناريو ومدير إنتاج بزغ في شريط ( الماضي لا يموت » ستكون له صولات وجولات في عالم السينيا ، ( الفريد هتشكوك » وايفر مونتاكو الذي قدم للشاشة أحد أشهر الممثلين الهزليين في انكلترا ـ شارل لوفتون .

النمسا أيضاً بعد أن عرفت السينتا عام ١٩١٨ عملت على إنتاج عدة أفلام صنفت الى أنواع ثلاثة : \_ \_ الأفلام الدرامية أو الكوميدية المقتبسة عن الألمان .

- ـ الأفلام ذات الإخراج الضخم .
- ـ الأفلام ذات الإيجاءات الموسيقية .

استطاعت بعض هذه الأفلام أن تحقق نجاحاً يرجع الفضل فيه إلى مايكل كورتز الهنغاري الجنسية الذي أخرج تحت تأثير الإيطاليين أعمالاً ضخمة كسودوم وكومور \_ شمسون ودليلة \_ والى ويلي فورست صاحب السيمفونية الناقصة \_ الذي تمخض عن أفلام موسيقية أخرى مستوحاة من أعمال شوبرت وشوبان

في تشيكوسلوفاكيا كان تأثير لوي لوميير ما زال يحظى بالصدارة في الأفلام التي أنجزها هذا البلد في فترة الحرب العالمية الأولى ، الخطوة التالية كانت الاقتباس عن المسرح برع فيها كارل نول اللي انطفاً قبل الأوان . كما ظهر كارل لاميك وماك بريك وكارل أنتون كمخرجين اعتزت بهم السينها التشيكية في الوقت الذي كان فيه كوستاف ماشاتي مبتدئاً .

كوستاف ماشاي استطاع تجاوز الأسماء المذكورة عندما أنجز شريط ( ايروتيكون ) حيث امتزجت الجرأة بالتقنية المحكمة في الإخراج والتوليف .

واستطاع كارل جونكاتس بشريط \_ هكذا الحياة \_ أن يوفق بين الواقعية الألمانية والشاعرية السكاندينافية ، ويكون بذلك قد حقق الشريط الذي ودع حقبة السينها الصامتة في تشيكوسلوفاكيا .

أما في بولونيا التي لم تكن حرة في ١٩١٩ نقد أصبحت فارسوفيا مركز الانتاجات السينمائية الوطنية التي تهدف إلى الدعاية ورفع الشعارات ، لكن فيكتور بيكانسكي الممثل المسرحي استطاع أن يشد عن القاعدة ويخرج شريطاً ناجحاً عام ١٩٢٥ و فامبير فارسوفيا ، وأنجز ليون تريستان المنظر السينمائي المعروف فيلم و ثورة الدم والحديد ، متأثراً بالفيلم الخالد و العجلة ، هاك المواقع ، فمزج الأدب بالسينيا ثم ظهر فيلم و هوتراكان ، عن اشتراك بولوني نمساوي استطاع من خلاله جوزيف يبتس أن يحظى بلقب عبقري السينيا البولونية .

جهود مماثلة بذلتها بلجيكا بواسطة سينمائيين مستقلين كإرماند دوبليس وبول فلون . . والشهرة التاريخية كانت من نصيب شارل دولوكلير عام ١٩٢٧ في قصيدته السينمائية الطليعية التي كتبها بول فاليري وتميزت بالأصالة والذكاء . القصيدة السينمائية كانت شريط « مباراة في الملاكمة » .

#### السيئها الناطقة

ويتكلم الأبكم بعد صمت طويل فيحدث اندهاشا كبيرا . . تقف الصورة بعد ان افتقرت طويلا الى الصوت لتتكامل . جاء هذا الصوت من امريكا بعد عاولات عديدة فشلت ثم فشلت . . تناقص الفشل تدريجيا وتكلمت الصورة .

قبل هذا حاول الفرنسي أوجست بارون ، وحاول ليون جومون لكن دون أدنى حظ في النجاح ، لقد كان من الأسباب الرئيسية للسبق الذي حققه الأخوان لومير في مجال الصورة المتحركة على اديسون اصرار هذا الأخير على صحب الصورة بالصوت ، وجاء لي فورست وعمل على تسجيل الصوت على شريط الصورة ولم يتم العمل بنجاح الا بعد تدخل مهندسي الشركة الأمريكية للهاتف والتلغراف والكهرياء ، وبدأوا الرحلة من للهاتف والتلغراف والكهرياء ، وبدأوا الرحلة من بالريسترن واليكتريك الى الاشتراك مع سام وارتر وهو الأخ الأكبر للاخوة وارتر . صاحبت الموسيقا وحدها الشريط اولا ثم بدأ الشخوص يتكلمون ، وكان ذلك عام ١٩٢٧ حين قدم وليام فوكس عدة افلام قصيرة المنافسة ، وحرب الرخص عادت هي الأخرى .

في سنة ١٩٢٧ قدمت شركة وارتسر بروس شسريطا ناطقا غنائيا ـ مُغني الجاز ـ لآلان كروز لاند مثل فيه دور البطولة المغني الشهير آل جونسون . نال نجاحا خارقا للعادة في الولايات المتحدة وفي اوروبا التي رأته بعد سنتين من خروجه في القاعات الأمريكية . من سلبيات ظاهرة الصوت أنها فنيا خفضت من طاقة بعض الفنانين الابداعية عما دفعهم لمعارضة الوليد الجديد ، لكن المجد الدي حظى به منذ ظهوره جعلهم ينعسرفون عن معارضتهم ويبدأون في اعداد افلام ناطقة بدورهم .

مشكل آخر تعرض له ظهور الصوت هو لغة الحوار .

فالفيلم الصامت كان في امكانه دخول كل قاعات العرض دون ادنى مشكل ، بينها بدأت الترجمة تفرض نفسها وشغلت ميتروجولدوين ماير بمثلين من فرنسا وألمانيا والسويد لتحقيق الترجمة ، وفي عام ١٩٣٠ ابتكر جاكوب كارول فكرة الدبلجة التي هي تعويض أصوات المثلين بأصوات ممثلين آخرين . لاقت هذه الفكرة استحسانا وسهلت التعامل في المجال السينمائي .

هذا في أمريكا أما في اوروبا فكونها غير مجهزة لانتاج افلام ناطقة دفع بأصحاب المهنة الى تحقيق افلامهم خارج اوروبا ، هكذا حقق آندري هوكون شريط ماء النيل وهنري فيسكور حقق « بيت السهم »، وعاد من امريكا الى فرنسا روبير فلوري الذي تكون في استوديوهات بارماونت . وفي عام ١٩٣٠ أعطى شريط و الليل لنا » لكارل فروليش الانطلاقة للفيلم الناطق الأوروبي .

في فرنسا عادت المسرحيات تحتل العدارة في الانتاجات السينمائية نظرا لكونها غنية بالحوار الذي يشبع نهم المتفرج المتعطش للصوت فاقتبس جان شوعن مارسيل آشارد مسرحيات نجحت سينمائيا . جاء بعده موريس تورنر ليعطي طابعا سينمائيا محضا لقف ايها المتهم .

وهكذا فتح الحوار المجال لرجال المسرح وخصوصا المؤلفين منهم لدخول السينها من بابها الواسع . ولم يتردد مارسيل بانيول في الدخول بثلاثيته الشهيرة ماريوس . فأتي سيزار الى السينها منصرف عن المسرح عققا مجدا كبيسرا مبنيا على حواره الشاعر الجميل خصوصا في « زوجة الخباز » و « انجيل » .

ساشا جيتري ايضا كتب من المسرح للسينها ثم كتب خصيصا للسينها روائع كقصة و مخادع ومحبوب ، هذا لا يعني ان السينها الفرنسية لم تنتج الا الجيد فقد نالت التفاهة حقها ايضا من هذه الحقبة في اشرطة لم تستطع ان

تفرق بين المسرح والسينها ، الى ان فرضت سينها جديدة نفسها بظهور روني كلير في شريط و تحت اسقف باريس »، وطبع افلاما شاعرية عاطفية بعقلية فرنسية منها و المليون » ، و الحرية لنا » و و ١٤ يوليوز » خلقت لروني كلير عالمه الخاص والمتميز ، اسم آخر انسجم مع متطلبات التقنية الجديدة للسينها فأبدع و اللعبة الكبرى » و و رجال السفر » و و قانون الشمال » تعرض فيها لمشاكل قانونية واخلاقية جعلت من فايدر اسها له مكانته الخاصة في السينها الفرنسية . اما مارسيل ليربي فجودته وتقنيته العالية لم تفصلاه عن عالم الابداع رخم انغماسه في افلام تجارية عضة شأنه شأن آبل جانسى اللي سجل اسمه من جديد في الفترة الناطقة و بنهاية العالم » و « الحب الكبير » و « إن أتهم » .

- جان رونوار حقق اجمل افلامه و الوهم الكبير » و وجان فيكو اختطفه الموت مبكرا بعد ان وقع و أتلانتا » و مفر في السيرة » ومارسيل كارتي الذي سيبقى مدرسة للاحقين بعد افلامه غير المفهومة في اوانها والتي تطبعها السخرية اللكية العميقة كـ و رصيف الضباب » و و قصيلة حنين » و و فندق الشمال » و و بزوغ الفجر » ولقد سمى بعض النقاد حركة مارسيل كارتي بالواقعية الشاعرية الفرنسية .

آخرون ايضا ساهموا في هذا المجد الناطق . . . جان جريميون وجوليان دوفيفير وجيف موسو وريمون برنار ولهبون بواريمي . لكل منهم اعماله وامتيازاته التي استطاع ان يثبت بها في التاريخ .

# السينيا الناطقة في المانيا:

في المانيا استطاع الألمان ان يجققوا اتفاقا ليتطوير السينيا غير ان ظروف الحرب حالت دون ذلك ، قبل ذلك كانت المانية قد حققت فنيا نجاحا باهمرا عبر شهريط و الملاك للازرق ، لجوزيف فون ستينبرغ وشويط و بنات

شابات ، الى جانب و مأساة نجم ، اما شريط اوبرا اربعة قروش فقد لاقى معاداة في عدد من الدول نظرا لمضمونه الشائك انذاك ، كما سهر الألمان على اعداد افلام نفسية وعاطفية ، وعملوا ايضا على انجاز افلام مسلبة كطريق الجنة و و المؤتمر يتسلى ، ثم ما لبثت السياسة ان اخذت مكانها بينها ، وبدأ تحقيق اشرطة مثل و كوهل فامب ، ذي الطابع الشبوعي و و عمل عنيف ، لهانس ويستمار .

وجاء هتلر حاملا معه عدة تغييرات على رأسها التصفيات السياسية التي كانت مصدر هجرة عدد مهم من الفنانين . هذه التغييرات بدورها عرفت تغييرات الت بها هزيمة ١٩٤٥ .

#### الاتحاد السوفيق:

وفي الاتحاد السوفيتي - حيث تترعرع السينها تحت رعابة الدولة - اصدر عام ١٩٣٠ عظهاء الشاشة ايزنشتاين والكساندروف ويدوفكين بيانا رفضوا فيه الفيلم الناطق ، وهذا الرفض لم يدم بعد ان توصل مهندسون سوفياتيون الى اختراع اجهزة للصوت اغناهم عن الخضوع للسوق الخارجية . رغم ذلك ظلت جودة الانتاجات الصامتة لاتضاهى . عرفت هذه الفترة ثلاثيتي و ماكسيم ، لكوانتزيف وتروبورغ و و طفولة كوركي ، و و بين الرجال ، و و جامعاتي ، لمارك دانكسوا تتعرض هى الاخرى لحياة الاديب الكبير .

في سنة ١٩٣٤ انجز الاخوة فاسيليف احد اشهر افلام الحقبة ـ تشاباييف ـ كيا انجىز فلاديمــير بيتروف ـ بيــير الأكبر ـ عام ١٩٣٧ وهو شريط حرب ضخم .

ايزنشتاين فخرج - الكساندو نيوفسكي - ليعتبر الدعاية الوطنية من اجل الثورة - ويكسر الكساندروف القاعدة بفيلم ضاحك شكل فيلم الفترة الوحيد من نوعه و الأطفال المرحون ع.

#### إيطاليا :

في أيطانيا عرفت سنة ١٩٣٠ انتعاشا بشريط و الرجال هؤلاء الأوغاد ، ظهر فيه فيتوريو دي سيكا ممثلا له أمكانيات خارقة للعادة . . واعمال آليساندرو بلازيتي وسالفادور روزا التي حققت قطيعة مع الطابع التاريخي القديم الذي اشتهرت به ايطاليا .

#### بريطانيا:

اما في بريطانيا فقد كانت السينها شبه منعدمة في الفترة الصامتة واستمر الوضع على حاله حتى صام ١٩٣٣ ، فسجل شريط و الحياة الخاصة لهنري السادس » تجديدا في تاريخ السينها بزغ فيه الممثل الكبير شارل لوفتون ثم سجل الفريد هتشكوك بفيلم و التسعة وثلاثون درجا » نوعا جديدا من السينها أغناه بفيلم » امرأة تختفي » ساهم انتوني اسكويتش في هذه الهضة بأشرطة وبيجماليون » لبرنارد شو بذكاء وقاد رغم وضوح التأثر بروبير فلاهيرتي .

### النمسا \_ تشيكوسلوفاكيا \_ بولونيا :

وفي النمساحقق ويلي فورست اهم الخلام الحقبة و السيمفونية الناقصة » ظل به عملاق السينها النمساوية ، بينها طورت تشيكوسلوفاكيا الى ثلاثين انتاجهها الوطني ، ووصلت تشيكوسلوفاكيا الى ثلاثين شريطا في السنة ، وبولونيا الى خسة عشر فيلها . من اهم الأفلام التي انتجتها البلدان آنذاك و نشوة و و بانوسيك المتمرد » للتشيكي «كوستاف ماكاهي » و « الغابة الشابة » و « باربارا دور رادوزيل » الذي حصل على جائزة في البندقية للبولوني جوزيف ليتس ، اما جوزنسن الهونندي المولد والبولوني الجنسية اما جوزنسن الهونندي المولد والبولوني الجنسية في الفن السينمائي وبهوسه الكبير بالقضايا الاجتماعية التي خصص لها جل

احماله « كالقنطرة » و « رويسدززي » و « ارض اسبانيا » .

...

# إضافات ظهور الصوت للسينها

اكتشاف الصبوت يدفع للبحث عن اصوات عما جعل آل جونسون بطل و مغني الجاز و والمغني الأحق و يرقى الى النجمية ويكسب مجد النجوم قاتمت ظل وارنربروس . الباراماونت بدورها استقدمت المطرب الفرنسي - الشهير موريس شوفاليسيه من باريس لتجعل منه نجها عالمها بعدة اشرطة كحفل الحب من اخراج ارنست لويتش .

وبعد مدة قليلة ظهرت الكوميديا الموسيقية والأوبيريت ، عهافت الجمهور عليها عهافته على كل جديد ، ثم افلام الجانجستر برز فيها روبين ماموليان وهوارد هوكسن وجورج هيل ومرفين لوما الذي اخرج شريط و أنا هارب » يتعرض لحياة السجن في امريكا ويخرج من اطار العنف الدي تتحرك داخله افلام الجانجتر.

من بعد هذه الأفلام ظهرت الموجة الواقعية الأمريكية التي اعطت و غضب » و و لي حق الحياة » و و انا مجرم » لفريتز لانك و و الملائكة ذات الوجوه القذرة » لمايكل كسورتيس و و خبرنا اليومي » لكينج فيدور ووالجاسوس» لجون فورد ، وتعتبر هذه الأفلام اهم انجازات الواقعية الأمريكية . . ثم جاءت سلسلة افلام الرعب التي بدأت بفرانكشتاين ، واشتهر بهذا الدور الممثل يوريس كارلوف ثم دراكولا الذي تخصص في أدائه بيلا لوكوزي وكينغ كونغ الذي مزج بين الرعب والضحك .

ويما ان الجديمد يفرض نفسه دائمها فقمد ظهر ـ « البورليسك » ـ التنكيت والضحك ، وإسهاء لموريل

وهاردي ـ ماكس برودرس وريز برودرس ( الاخوة ماكس وريز ) تجدت شخصية المخرج عند الجمهور من عمالية التنكيت الأمريكي في فترة ظهور الكوميديا الجديدة، المخرج ارنست لويتش وفرانك كابرا الذي امتع كثيرا باعمال و كالسيد ديدز الخارق للعادة » مع جاري كوبر و « السيد سميث في البرلمان » .

الفولكلور الأسود أيضا كاد ان يكون ظاهرة في فترة من الفترات خصوصا حين اخرج كينج فيدور شريط « هيليليوا » الذي كان كل ممثليه من السود .

في عام ١٩٣٦ اخرج ماك كوتلي وويليام هايلي فيلم والمسراعي الخضر ، ذي الطابع الديني العميق الذي ادهش العالم واصطدم بقرارات لمنع عرضه في بعض الدول مثل فيه ايضا مجموعة من السود .

الأفلام الوثائقية استمرت بفضل روبير فلاهيرتي وانجز الصوت لتلك التي حققت قبل هذه النظاهرة - تابو و و ناتوك ، وو حكاية لويزيانا ، وفي الرسوم المتحركة اعطى الصوت الى جانب الألوان جاذبية خاصة برع في تحقيقها وندسور كاي - بات سوليفان وأوب ايديريكسن .

والت ديزي غطى مساحة الرسم المتحرك بذكائه الوقاد وخياله الخصب وشخصياته التي اطربت الكثيرين -ميكى \_ الكلب بلوكو \_ البطة دونالد .

في سنة ١٩٣٣ حقق الخنازير الصغيرة الثلاثة ، ثم حقق بعد ذلك شريطا طويلا تحت عنوان و بلانش نيج والأقزام السبعة » ، جاء بعده بينواكيو وفانتازيا حيث مزج الرسوم المتحركة باشخاص حية . .

ماكس فليشر انجز و رحلات جليفر ، .

بعد هذا النجاح الباهر الذي حققته السينيا الأمريكية اعتقد عدد هام ان هذا الفن بلغ الكمال الا ان مواهب جاد بها الزمن من بعد كذبت هذا الاعتقاد .

### السينها والحرب العالمية الثانية

وككل القطاعات تتضرر السينها من الحرب العالمية الثانية ويظهر مناضلون يريدون ان محفظوا لهذا الفن مجده وعطاءاته ويخرجوه من اطار استعمال الصورة لصالح البندقية ، من هؤلاء في فرنسا : روبيربريسون حاك بيكر - كلود اوتان لارا - لويس داكان - وه . جكلوزو - وجان دولاتوا - تمخضت مطاعهم عن افلام جادة « كرجل من لندن » و « القاتل يقطن الشقة رقم جاد » و « مقتل الأب نويل » و « الغراب » .

جان دانييل نورمان اعاد الى الأذهان نمط الانتاجات الامريكية القديمة بشريط « لاتصرخ به على السطوح » جان كوكتو ، وطغى الشعر وجمال الكلمة في الصورة مع جاك بريفير فكان « العودة الخالدة » و « البارون » ، « الشبح » و « زوار المساء » اللي اخرجه مارسيل كارتي . مارسيل ليريبي وجه السينها توجيها جديدا في « الليلة الموهمية » وصور الحلم في الواقع ثم حقق « تاريخ الضحك » في مجال الكوميديا الضاحكة .

روبيربريسون ـ عن حوار لجان جيرودو انجز اهم اعماله في هلم الفترة و ملائكة الخطيئة ، ومارسيل كارتي - اطفال الجنة ـ يرسخ اسمه تاريخيا .

انكلترا انتجت افلاما حربية اهمها و اولئك البذين يضحون في البحار » من اخراج دافيد لين ، الاتحاد السوفيتي انتج و يوم حرب في روسيا » وهو عمل توليف انجزه اكثر من مائة مصور وشريطا لايفان برييف و الاتباع » .

اما الولايات المتحدة عام ١٩٣٩ فقد كان العمل السينمائي فيه في اوج ازدهاره وكانت الانتاجات الامريكية تغزو العالم وتستقبل بترحاب كبير الا في المانيا والاتحاد السوفيتي عما جعل الثروات القادمة من العسور عيالية استفاد منها الى جانب شركات الانتاج - النجوم - اذ الطعم الذي يجلب المتفرج الى شباك التذاكر ويجمل

« نظام النجم » الستار سيستم star system يعرف فترة جبروت ، من هؤ لاء النجوم - جريتاجاربو - التي فتنت في « ماتماهاري » و « الفندق الكبير » و « آناكارنينا » ومارلين ديتريش - في قلوب محترقة - و « قطار من شنغهاي » و « حديقة الله » وعند استعمال الحرب توقف مؤقتا تسويق الأفلام .

وبدأت الهجرة الى امريكا من طرق مبدعين تركوا فراغا في بلدانهم مثل « روني كلير » الذي اعطى في الولايات المتحدة افلاما ذات مستوى متسين مثل « الجميلة الساحرة » و « حدث غدا » وجان رونوار صاحب « البحيرة الماساوية » و « رجل من الجنوب » .

امريكا ايضا لها رجالها الذين بزغوا رغم ظروف الحرب . بيلي وايلدر بـزغ « بتـأبـين عـلى المـوت » و « السـم »، وأضاف اسمه الى القائمة مع جون هوستون صاحب « النسر المالي » وبريستون ستورجز الكوميدي . الساخر في « رحلات جليفر » .

جون فورد و بعناقيد الغضب » و و طريق الدخان » و حم كانت شعبتي خضراء » بالاضافة الى الغريد هتشكوك في و شكوك » وو ظل السك » ، والى ويليام ويلمان في و الحادثة الغريبة » ، تعرضوا تباعا لمواضيع اجتماعية ومثيرة - تشويقية - وانسانية ، كان هذا قبل ان تدخل امريكا الحرب وتغير البنية السينمائية ، وتشرع في استعمال السينها وسيلة للدعاية ساعدها في ذلك اهل الفن من امثال ويليام ويلير في و السيلة مينفر » وفرانك كابرا في و لماذا نحارب » .

وتنتهي الحرب . . فتأخذ الصناعة والتجارة السينمائيتان حرية اكثر وتنشط من جديد عمليات التصدير والاستيراد وتغزو امريكا العالم من جديد . . وفي هذه الفترة يتعرف العالم على شخص يدعى - أورسن ويلز - عبر « سبيتزن كين » أقنع كل من سولت له نفسه غرورا بأن عالم الابداع الشينمائي عيط شاسع

وصعب التغطية ، وأظهر تقنية جديدة في الكتابة السينمائية مستفيدا من تجارب الأولين مضيفا من عندياته الى التعبيرية الالمائية ، وظهر التليفزيون الينافس الشاشة الكبيرة ويستمر الابداع والبحث عن الجديد ليعطي عدة مدارس جديدة اهمها الواقعية الجديدة .

### الواقعية الجديدة:

أراد الايطاليون قطع كل صلة بالماضي فاستوحى كاتب السيناريو - سيزار زافاتيني - من الأيديولوجيا الماركسية الواقعية الجديدة .

هذا راجع الى كون الامكانيات المادية محدودة جدا وأصبح معها الاستغناء عن بعض الأدوات السينمائية امرا يفرض نفسه ، ففكر السينمائيون في تصوير مشاهد الحياة المحيطة بهم ابتداء من الشارع وابتعادا قدر الامكان عن الاستوديو . فبدأ روبيرتو روسيليني السلسلة بفيلم « روما مدينة مفتوحة » تلاه « سارق الدراجة » لفيتوريو دي سيكا » و « العيد المأساوي » لكيسيب دو سانتيس ، و « العيش بسلام » لليكي زامبا ، و « تحت شمس روما » لرينا كاستيلاني .

ضمن هذه السلسلة استطاع لوتشينو فيسكونتي ان يحقق « العشاق المجنونون » عن رواية لكاتب امريكي جيمس كان .

اسمان تمكنا من الهروب من هذه الدائرة وخلقا ما سمى بالدرامية البائسة التي لاقت نجاحا في افلام - فيديريكو فيليني و فيتيلوني و لاسترادا و ودوشي فيتا وافلام - مايكل انجلو انتونيوني - و صيحة و و مغامرة الليل و ينتقل بعدها للعمل خارج ايطاليا في الوقت الذي يفضل فيه فيليني البقاء في ايطاليا ويأخذ اتجاهات سياسية جديدة تعكسها انتاجاته .

استطاعت السينها الايطالية ان تبرز « بيير باولو بازوليني » ظاهرة في السينها العالمية طابعها الغرابة العنيفة والمواقف

المثيرة من ( القاعدة ) الى ( سالو ) .. بيرناردو بير تولوتشي .. ماركو بيلوكيو .. دينو ريزي .. فرانشيسكو روسي .. كلها اسهاء فرضت نفسها باعمال جادة تميزت من بين سيل من الانتاجات كثر فبها الفن .

ثم ظهرت افلام الغرب الإيطالية او ما يسمى بالويسترن سباكيتي الذي لم يبرز فيه سوى اسم واحد «سيرجيوليوني صاحب من اجل حفنة الدولارات ، وبجودة انتاجه الذي خرج عن قاعدة اساءت للسينها اكثر مما افادتها وحتى في هذه الافلام ظلت بصمات الواقعية الجديدة واضحة .

## السينها الفرنسية بعد الحرب:

الفنانون الفرنسيون بدأوا يراجعون مواقفهم ويرفضون السير في الطريق القديم واعين المواضيع مجددين ، وهاهو « الجن في الجسد » لكلود اوتان لارا يؤكد القاعدة الجديدة بمعية ﴿ الصمت من ذهب ﴾ لروني كىلىر ، و ﴿ الْجَسُورَةُ الْخُسُوفُ ﴾ لـ هـ . ج كىلوزو ، و « العدالة حققت » لأندري كايات ، و « يوميات قس في البادية ، لروبير بريسون ، و « الآباء المخيفون ، لجان كوكتو ، وو اوسترليتز ، لأبل جانسن . وينظهر تنوع الموضوع . ومن جمديد الى جمديد حتى غرفت سنة ١٩٥٨ الموجة الجديدة . . يحركها هاجس التغيير ورفض الرتابة والملل ويهذا تلتقي في نقطة مع الطليعة الفرق بينها ان الطليعة خلقت والموجة الجديدة عملت على التطوير وبدأ العمل بأفلام هي اشبه بسير ذاتية « كسيرج الجميل » و « أبناء العم » لكلود شايسرول ، و اربعمائة طلقة ، لفرانسوا تريضو واهم أفلام الموجة الجديدة و آخر نفس ، لجان لوك جودار .

تعتمد الموجة الجديدة على استعمال وجوه غير معروفة في الوسط السينمائي تكسيرا لقاعدة النجمية والنزول بالكاميرا الى الشارع ومعاشرتها للحياة اليومية .

الى جانب التجديد يبقى الهدف المادي دائها يفرض نفسه ويدفع بمخرجين الى انتاج افلام تصبو الى الربح و هل خمسرق باريس ؟ لسروتي كليمسان ، و و لمساكسي لطمبرق الدونيس دولابات .

وتمشيا مع ذوق الجمهور الراغب في الجديد اطل جوستاجافراس وحرك رغبة الجمهور في مشاهدة افلام سياسية كان اقباله عليها غير مشجع فكان وزد، و الاغتسراف، . . حال حاوه ايف بسواسي بالاغتيال، و و ر . ا . س، ، سميت هام الافلام بأفلام الدرجة الأولى السياسية ، اذن لابد لها من درجة ثانية و ليبدأ الحفل، و و القاتل، و و النصر غناء، ليبرنار تافيرني .

السركض وراء الجمهور خلق مسوجسة الافسلام البورتوكرافية لدغدغة مشاعر البورجوازية، تسولد عنه نجاح منقطع النظير لـ « إيمانويل » و « قصة » الا ان اجراءات ادارية اتخذت لمنع شيوع مفرط لهذا النوع من الافلام .

بعد كل هذا ظهر ما سمى بسينها المؤلف التي استطاعت ان تجد لها مكانا رغم بعض الاخطاء النحوية السينمائية حسب تعبير هنري فيرنوي . . وقد قال انه لا يجب تجاهل رومان جاري وسيسيل سان لوران ومارجريت دورا والان روب جريبي من الأدباء ، وفيليب اجوستيني من التقنيين ، وروبير لابوجاد من الرسامين .

#### وبعد الحرب أيضا

#### ألمانيا الشرقية:

المانيا الشرقية بعد الحرب العبالمية الشانية سخرت عملها السينمائي للنضال ضد الامبريالية الامريكية تحت لواء الشركة الوحيدة المتواجدة في البلد ـ لاديكا ـ التي تعمل تحت مراقبة الحزب الحاكم . بعدما أمم

النشاط السينمائي سجل تاريخ السينها لألمانيا الشرقية شسريطي لسوفكانك ستاودت و القتلة بيننا » و و دوران » .

### ألمانيا الغربية :

المانيا الغربية تميز فيها انتصار الطابع التجاري في أفلام بوليسية وأفلام مفامرات أحسنها كان و جولة بيرلينية » لرويير استيمل ، و و العشاق الحائرون » لرودولف جوجر . . وبما ان الجدية لاتقدم هواة فقد كان هناك من يغار على السينها الألمانية من شباب تجمعوا وخرجوا ببيان اوير هاوس ـ يدعو الى تشريف السينها واحترامها بالعمل على اغنائها بالجيد من الانتاجات . . ورغم اجتياح افلام البورنو للسوق الالمانية فقد استطاعت اشرطة وكالعيش باي ثمن » لفولكر مشلوندروف ، و » مشاهد صيد في بافاريا » و « اجراس مسلوندروف ، و » مشاهد صيد في بافاريا » و « اجراس كلوج ، وبعض افلام فيرنر هيرزوك ـ ايريك شاموتي ورينر فاينر فاسبيندر ، استطاعت ان تعلن يقظة السينها في المانيا الغربية .

#### الاتحاد السوفيتي

في روسيا تستمر الأفلام الأيديولوجية وقولة ستالپنجراد و لفلاديمبربيتروف و وسقوط برلين ولمايكل تشيرلي تمجد انتصارات ستالين بامكانيات ضخمة . يشد ايزنشتاين عن القاعدة به ورايفان الرهيب ويتوقف الشريط قبل نهايته . أما السينها في بولونيا فقد تمكنت من الافلات من قبضة الحزب في بعض الانتاجات كوفي مكان ما في أوروبا ولكنزا وادفاني ، ووصلت تشيكوسلوفاكيا الى العالمية بأفلام جيري ترنكا (أميربايايا) .

بعد هذه الفترة بدأت الجمالية تعطى جاذبية للطابع الفنى في سينها الاتحاد السوفيتي ، فظهر « الواحد والأربعون » لجريجورى تشوكراى ـ و « متى تمر اللقالق » لمايكار كالكوزوف .

في بولونيا ظهر آندرى فايدا بـ وكانوا يجبون الحياة ع .. ورغم الجودة التي تطبع سينها أوروبا الشرقية فقد ظل غزوها للغرب شبه منعدم الا في التبادلات الثقافية .

# حركات سينمائية جديدة في أمريكا

ويهز الحنين السينمائيين الى اعادة الأعمال الأدبية الخالدة للسينيا و كالحرب والسلم ، لتولستوى وروائع دوستويفسكى وبوشكين وجوجول . ويستطيع جريجورى تشوكراى أن يحصل على رخصة تأسيس شركة سينمائية مستقلة عن الدولة على النمط الغربي . . . لكن هوليوود . . تسحر كل السينمائيين ويقاوم اغراءها القليلون ، فهذا ميلوش فورمان . . وجيرى فايس . . وآخرون يهاجرون من تشيكوسلوفاكيا بحثا عن المجد والشهرة والمال الى أمريكا حيث تنجع السينيا في دغدغة مشاعر المتفرج . . يشذ عن القاعدة بعض الرافضين الرجال ، وايليا كازان صاحب و على الأرصفة ، وروبير أندريتش صاحب و السكين الكبير ، . . هؤ لاء تطرقوا الدريتش صاحب و السكين الكبير ، . . هؤ لاء تطرقوا المواضيع هربت منها هوليوود كالتمييز العنصرى واستغلال النفوذ . . الغ .

تكبر الموجه ويكبر الغضب وتظهر أفلام الياس الماساوى « كنواة العنف » لريتشارد بروكس » و « غضب الجباة » لنيكولاراى .

ثم تظهر السينها سكوب عام ١٩٥٥ محاولة ابعاد السينها عن منافسة التلفزيون مع ما سمى بسينها الموجة الجديدة التي من أفلامها « ١٢ رجلا غاضبون » لسيدني لاميت و « الرجل الذي قتل الخوف » لمارتن ريت .

عام ١٩٦٠ يطل بسينها الاندر جراوند - سينها الشلوذ الجنسى والحشيش والبيتنيك وثورة الشباب الجامعى واتهام العسكر والنقد الذاتى اللاذع لمحاربة الهنود الحمر . . وكذا الشورة العارمة ضد نمط العيش

الامريكى . . وقد كان فضل ازدهار هذا النوع من السينها يعود للمجهودات التي بلذها آندرى وآرول والأخوان ميكاس .

وجاءت أفلام التشويق المرعب المتجلية في الكوارث جالبرج النارى » و « مغامرات البوزيدون » عن السينها الأمريكية يقول مارسيل كارق :

وراء السينها الأمريكية شئنا أو أبينا هناك قوة غير قوة
 الدوز ، هناك ، الذكاء » .

### بريطانيا

فى بريطانيا عكست السينها صورا من الحياة اليومية بعيدة عن العنف الأمريكى . . أصدق مثال على ذلك شريطا « المطر يهطل يوم الأحد » و « لقاء قصير » لروبير هامرو دافيد لين .

واخدات كذلك عن المسرح الشكسبيرى . . أما أقرى ما تميزت به السينها البريطانية هو الطابع الفكاهى الحامل لروح النكتة الانجليزية اللكية الساخرة كها فى فبلم « جواز لبيليكيو » لهنرى كورنيليوس و « الويسكى بكثرة » لالكسندر ماكندريك » و « النبل يحكم » لشارل كريشتون . . من أشهر ممثل فترة ما بعد الحرب فى بريطانيا آليك جينيس ويبتر سبليرز .

#### السويد

آلف سجوبرج يخرج عام ١٩٤٥ شريط و طريق السياء ويقتبس لأوجست ستندبرج . . ثم يأتي انجمار بيرجمان عن طريق آلف سجوبورج ليشتغل بالسينها ويشغلها بمشكلتين الحياة الزوجية والحياة «ب» أو وبدون » الله .

د كالتوت البرى » و « الختم السابع » . طاقات من العالم الثالث

بعد عام ١٩٤٥ تعددت المهرجانات للتعريف بعدد من السينمائيين والطاقات الشابة . وفي عام ١٩٤٩ ، وفي أول مهرجان بكان يبزغ نجم « ماريا كالاندرا »

شريط ايميليو فرتاندوس القادم من أمريكا اللاتينية ليقول للعالم في فرنسا أن للعالم الشالث أيضا سينها جادة . . ويعرف العالم أن للبرازيل سينها من خلال و أوكا نكاشيرو يه شريط ليها باريتو . . ويعرف العالم أن للأرجنتين سينها من خلال و حرب الجاوشو » و و بامبا باربار » ومن خلال المبدع ليوبول تورى نيلسون . . واليابان أيضا تدهش العالم بد و السومون » لأكبرا كيروساوا ، و و باب الجحيم » لتينولسوكى كنجاسا . والهند البلد الذي يعتمد الأصالة في انتاجاته الغزيرة التي تتعدى ٥ ، ٤ فيلم سنوى تعرفه المهرجانات من خلال طاقات خلاقة كساتيساجيت راى صساحب و باتربانتالى » .

### السينها العربية والأفريقية

### السينيا العربية

مند عام ۱۸۹۷ ومصر تعرف السينها ، عرفتها أولا بانتاجات عمال لومبير . وعرفتها عام ۱۹۰۸ عبر عشر قاعات سينمائية ثم عبر أربع وعشرين قاعة سنة ١٩١٧ . وإن كانت هذه القاعات امتدادا لانتشار سينها فرنسا وإيطالها وانكلترا وأمريكا بواسطة شركاتها .

عرفت مصر الانتاج السينمائي بواسطة إيطاليين:
اوساتو ولاريزى شغلا وجوها مصرية في انتاجانها..
ويشهد عام ١٩٢٦ تعاقد شركة فرنسية بمثلها وداد عرقى
وهو تركى الجنسية مع عزيزة أمير وفاطمة رشدى وآسيا
داغسر لانتاج شريط توقف أمام تحدى الامكانيات
المادية . وفي عام ١٩٢٧ يخرج تيليو شيارني من انتاج
عزيزة أمير شريط « ليل » تلاه شريط « غزال الصحراء »
من تمثيل آسيا داغر ومارى كوينى ، وينتج يوسف وهبى
شريط « زينب » من إخراج محمد كريم .

تنطق السينها في مصر في عام ١٩٢٩ في شريط و تحت ضوء القمر ، ويعرض في باريس عام ١٩٣١ ، أول شريط مصرى ناطق و أنشودة الفؤاد ، من اخراج ماريو فوليي .

قبل صام ١٩٣٥ يخسرج محمد كسريم و أولاد الدوات » ، ويحقق محسن سابو وهو هنغارى الجنسية إنجازا مصريا لتقنية الصوت يتولى بعده بنك مصر القطاع السينمائى فيفتح استوديوها فى القاهرة تدور فيه الكاميرا لتصور شريط و وداد » من تمثيل أم كلشوم وإخراج فريتز كرامب ، يحقق هذا الشريط إسرادات ضخمة فى البلاد العربية .

قبل الحرب الثانية كان أهم غرجى مصر أحمد جلال و إبراهيم لاما وأحمد بدرخان يعتمدون على مساعدات عائلية في أعمالهم . وكان الفنان هو المحرك الأول للفيلم المصرى وهذا يعنى ازدهاره . . فكان المجد لبدر لاما وعمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم .

ثم تدخل الأعمال الأدبية مجال السينها فيحقق شريط و رصاصة في القلب ، عن عمل لتوفيق الحكيم يحمل نفس الاسم .

إبان الحرب الشانية تنظهر منوجة من الشباب المتعطش للجديد أبرزها كمال سليم صاحب شريط « العزيمة » يخرج عن المألوف ولا يستعمل غناء أو طربا في الشريط معتمدا على قصة تعكس الواقع المصرى . . أنجز كمال سليم أيضا « قضية اليوم » و « مساء الجمعة » و « البؤساء » و « ضحايا الحب » .

ويصبح انتاج مصر عام ١٩٤٥ ـ ١٩٤٦ يناهز اربعة وستين شريطا . بنفس واقعية ، كمال سليم يظهر شسريط و السوداء » للرسام السريسالى التلمسانى . . ويتخرج مصطفى نيازى من المانيا ليغزو السينيا العربية بعدة أفلام اعتبرت من انجع ما أنتجت السينيا العربية بعدة أفلام اعتبرت من انجع ما أنتجت السينيا العربية ماديا و رابحة » و و عنستر وعبلة » . . . الخ .

بعد الحرب تناقصت الانتاجات المصرية وأصبح عدد - أفلام ١٩٤٨ ثلاثين شريطا . ثم يموت كمال سليم ويدر لاما وأسمهان . ويصبح التفكير في الربح شغل العاملين في الحقل السينمائي الشاغل . . ويبدأون في تمصير الرواثع الامريكية جلبا للربح . . تنجح الفكرة وتغزو مصر و العالم الاسلامي من دكار الى الصين . وقد توصلت في فترة الى منافسة السينها الأمريكية من حيث الايرادات .

فى عام ، ١٩٥٠ يظهر صلاح أبوسيف ويوسف شاهين ليفتحا آفاقا جديدة للفيلم العربي الأول بأفلام « دائها فى قلبي » و « لك يوم يا ظالم » و « الأسطى حسن » و « الوحش » والثانى « بصراع فى الوادى » و « المهرج الكبير » و « باب الحديد » و « جميلة » .

وفى محاولة للخروج من عالم ضيق الى عــالم ارحب اخرج هنرى بركات ( الخطيئة ) واصفا وضع الفــلاح تحت حكم فاروق .

يطغى الطابع التجارى على السينها المصرية وتغزو الأفلام العاطفية الغنائية السوق والجيوب ، رغم هذا يستطيع بعض الغيورين الخروج عن القاعدة على نمط الموجة الجديدة في ضرنسا ، وتظهر أسهاء تضاف الى اسمى يوسف شاهين وصلاح أبو سيف كشادى عبدالسلام وسعيد مرزوق وعلي عبد الخالق وغيرهم .

وابتداء من سنة ١٩٦٦ بدأت دول عربية أخرى تعرف السينيا وتسعى الى مسزاحمة الفيلم المصرى السائلا، فها هو لبنان يندفع فى سلسلة من الأفلام التجارية الاستعراضية ظهر فيها كثيرا اسم محمد سلمان وصباح وفهد بلان واستطاع انتاج مائتى شريط سينمائى حتى عام ١٩٧٥، الا أن السينيا الجادة فى هذا البلد لم تظهر إلا مع برهان علوية ومارون بغدادى وجوسلين صعب ورندة الشهال، وأفلام ككفر قاسم، ولا يكفى أن يكون الله مع الفقراء، والمطلوب رجل واحد، وييروت يا بيروت ....

وفي سوريا عرض أول شريط في احدى مقاهى دمشق عام ١٩٠٨، وأنشئت أول دار للعرض عام ١٩٠٨، وأنتج أول شريط سورى عام ١٩٢٨ يحمل اسم و المتهم البرىء » لأيوب بدرى ، والى سنة ١٩٤٦ لم ينتج هذا البلد العربي أكثر من ثلاثة أشرطة توقف بعدها الانتاج المؤسسة العامة للسينها التي أنعشت الفن السابع في هذا البلد بعد أن عاد شباب أوفدتهم في بعثات دراسية الى الخارج وبدأت أسهاء نبيل المالح وصلاح دهني وفيصل الياسرى توقع صدى في الوسط السينمائي العربي ، وأفلام و كاليازرلي » لقيس الزبيدي و و الحياة اليومية في القرية السورية » لعمر أميرالاي تترك انطباعات لدى نقاد وجهور السينها العربية .

العراق يشيد أول دار للعرض سنة ١٩٠٩ ويكون أول بلد عربي يعرف التلفزيون عام ١٩٠٥ ، ويضم عام ١٩٧٩ إحدى وسبعين قاعة للسينها ، ويعرض مائة فيلم مصرى في السنة . . وقد بدأ الانتاج السينمائي بعد الحرب العالمية الثانية بشريط « القاهرة ـ بغداد » لأحمد بدرخان سنة ١٩٠٥ . . إلا أن عام ١٩٥٧ يعرف و فتنة وحسنة » من اخراج حيدر العمر فيكون حقا أول فيلم عراقي ينجز . . . وفي عام ١٩٥٦ يخرج كاميران حسني شريط « سعيد أفندى » أهم أفلام المرحلة .

بعد الثورة تنشأ مصلحة السينها والمسرح سنة ١٩٥٩ ثم المؤسسة العامة للسينها عام ١٩٧٧ تحمل مسؤ ولية استيراد أفسلام أجنبية وتوزيعها على دور العرض وإنجاز أفلام رواثية طويلة . وقد أعطت العراق للسينها العربية أسهاء محمد شكرى جيل عبدالحادى المراوى ، وقيس الزبيدى وأفلاما كالأسوار ويوم آخر . . والرأس .

الأردن مقتصر نشاطه السينمالي صلى استيراد وتوزيع الأفلام في تفاعات علكها سبع شوكات ، ويبلغ عندها بينتا وخبيين دارا للعرض .

أما الكويت ، فالشركة الوطنية للاستيراد

والتموزيع والعموض تملك دور العرض الأربع عشرة الموجودة فيه . . ويعرف الوطن العربي سينها هذا البلد من خلال أول شريط روائى لخالد الصديق ـ بس يا بحر \_ سنة ١٩٧٧ .

فى اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية لم يتحرك الانتاج السينمائى بعد ، فقط هناك بعض أفلام قصيرة تسجيلية تنتجها المؤسسة العامة للسينا فى اليمن الديمقراطية .

فى قطر أربع قاعات بدأت نشاطها فقط عام ١٩٧٠ ، وفى عمان تشرف « دائرة التصوير » في وزارة الاعلام على مراقبة استغلال الأفلام المستوردة التى تعرض فى العشر قاعات الموجودة في البلد .

أما في السودان في زال الانتاج منحصرا في بعض أفلام قصيرة لمكتب الاتصال العام للتصوير السينمائي الذي أصبح بعد ثورة ١٩٦٩ المؤسسة العامة للسينيا.

في ليبيا بعد الثورة أنشئت المؤسسة العامة للخيالة منة ١٩٧٤ تشرف على انتاج أفالام تسيجلية وبعض الأفلام الروائية «كعمر المختار» لمصطفى العقاد.

في الصومال تنتج وكالة الأفلام الصومالية التى أنشئت عام ١٩٧٥ بعض الأشرطة القصييرة والطويلة وكالمدينة والقرية والدريس حسن ، وفي موريتانيا تنشىء الحكومة عام ١٩٦٨ قسم السينها والتصوير ولم تتعد انتاجاته بعض الأشرطة التسجيلية والقصيرة . اسم محمد عبيد هندو برز في السينها الافريقية لكن بجمهودات فردية ، ويعمل متواصل ضالبا خارج البلد . . من انجازاته شريط الشمس أو . و ولدينا الموت كله لننام و .

أما في تونس فقد أنجز شهامة نسكيل عام ١٩٢١ شريط « الزهراء » ، ظل الشريط الوحيد في السيئها التونسية الى أن تأسست شركات للسينها أهمها شركة عمار الخليفي حركت النشاط السينعائي في هذا البلد

#### حالم الفكر ـ المجلد السادس حشر ـ العند الثاني

#### General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

الذي أبرز طاقات رضا الباهي وعبد اللطيف بهي معاهد الدي أبي معاق المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعامد السياسة أفلاما وناصر قنطارى وظهرت منه أقلام كصبراخ والسفراء وشمس الضياع.

> الجزائر بدأت انتاجاتها الوطنية بعد الاستقلال وأعطت رياح الأوراس ـ وحسن طرو ـ وحرب الجزائر ـ كها أصدرت عام ١٩٦٧ قانونا بتنظيم الفن والصناعة السينمائية جعلت بلديات الولايات تسيطر على سوق السينيا سيطرة تامة \_ الجزائر تنتج وتشارك في انتاجات عالمية وعربية . . من انتاجاتها « تاريخ سنوات النار » لمحمد الأخضر حامينا و د لؤه ، لعبد العزيز الطلبي ، و و الفحام والارث ، لمحمد بسو عماري ، ومن مشاركاتها أفلام \_ زد \_ لكوستا كافراش ، و و عودة الابن الضال ، ليوسف شاهين و و قسواعد السرمال ، لبرتولوتش.

في المغرب لم يظهر الانتاج الوطني الطويل الا في عام ١٩٦٨ وهو يتمثل في شريط « الحياة كفاح » لعبد الرحمن التازي تلاه شريط و شمس الربيع ، للطيف لحو ، عام ١٩٦٩ جمدت الحركة السينمائية حتى عام ١٩٧٧ فظهر سهيل بنبركة بشريط ﴿ أَلْفَ يد ويد ، وْحميد بناق بشريط و وشمة ، . . تتأرجح السينها تحت ضغط سياسة سينمائية تخنق حركة الانتاج بالضرائب المرتفعة التي لا تشجع رؤ وس الأموال على اقتحام الميدان السينمائي . رغم ذلك يضحى بعض الشباب بانتاجات لا يؤمن استغلالها اعادة قسط ولو ضئيل من تكلفة الفيلم ، فعملت أسياء مصطفى الدرقاوي ، الجيلالي فرحالي ، أحد البوعنات مومن السميمي - على تحريك عجلة هذا الفن عما دفع بالمركز السينمائي الى خلق منحة تهدف الى مساعدة الانتباج البوطني ، لكن المنحة تحت ضغط الضرائب المرتفعة لا تشجع على المغامرة ، وبالرغم من ذلىك اندفع غرجنون ومنتجون نحنو المنحة في عندة محاولات لم يظهر جلها على الشاشات المغربية .

كساعي البريسد لحكيم نوري ، والسراب لأحمد البوعناني ، وأليام أليام لأحمد المعنوني ، والحمال لنفس المخرج . والحاكم العام لجزيرة « شاكر باكربن » لنبيل

### السينها في أفريقيا

في أفريقيا بدأت تحركات تهدف الى خلق سينها أفريقية حقيقية منذ أواخر الستينيات ، ففي نيجيريا أخرج أولا بالوجين أول فيلم نيجيري محض يحمل اسم « ألفا » ، والصومال عرف شريط « المدينة والقرية » فيه أول انتاج من هذا النوع سنة ١٩٦٨ . . أخرج الشريط ادريس حسن ،

ف أثيوبيا عمل هايلي جيرما على اخراج أفلام الساعمة النزجاجية ، و ﴿ ابن البيت ؛ عام ١٩٧٢ و ﴿ باش ماما ﴾ عام ١٩٧٥ .

في الكاميرون يحقق جان بيير ديكونفي فيلم « مونامونو ، حصل به على جائزة جورج سادول عام

من غانا يخرج سام أرتيني شريط ـ دموع أناناس ـ عام ۱۹۷۲ .

أما النيجر فقد برز فيه عمرو كاندا بعدة أشرطة بدأ انجازها من سنة ١٩٧٣ الى أن توفى عام ١٩٨٠ أهمها ـ وشيطان » و ﴿ المُنفَى » .

السينغال يعتبر أهم المدول الافريقية سينماثيا بفضل مخرجه الكبير عثمان سومبين صاحب و سوداء » وأبابكر سامب صاحب ( كودو ) .

في السدول الافريقية الأخرى كما في بعض الدول العربية اقتصر العمل السينمائي على بعض الأشرطة التسجيلية ويعض الأفلام القصيرة التي لا يمكن لها بأي حال من الاحوال أن تصنع مكانا للبلد في تاريخ السينها العددالتالي من المجلة العددالثالث - المجلوالسادس عشر اكتوبر- نوخمبر- ديسمبر تسم خاص عن الرمشن والاسبط وكرة

سمروديسا العشياهسرة الخسكليج العربي 0 مايلة ٣ ليرات السعودسية ٥٥٠ مليمًا مايليت البحرنسين • البحرانسية • المنالسة • مهاکے فانس ١١٤٠ ٢٥٠ 2,0 ٣٥ قريمًا مع فلس اليمنالجنوبية ٠٠٠ بيرة الجنزاست ۱۹۰۰ خاس السعسسرافت ۵ · منانیر بضوت الأردن مرة ليرة ٥٠٠ مليم ٥ دلقم

# الاشتراكات ،

البلاد العسربية مدر ومنار البلاد الاجنبية مدر الا له

تمول قيمة الاستراك بالريار الكويتي لحساب وزارة الاعلام بموجب حوالة مصرفية خالصة المصاريف على منافعة المحاريف على منافعة الموالة معالهم وعنوان المشترك إلى منافعة بنك الكويت المركزي، وترسل مسورة عن الموالة معالهم وعنوان المشترك إلى منافعة من

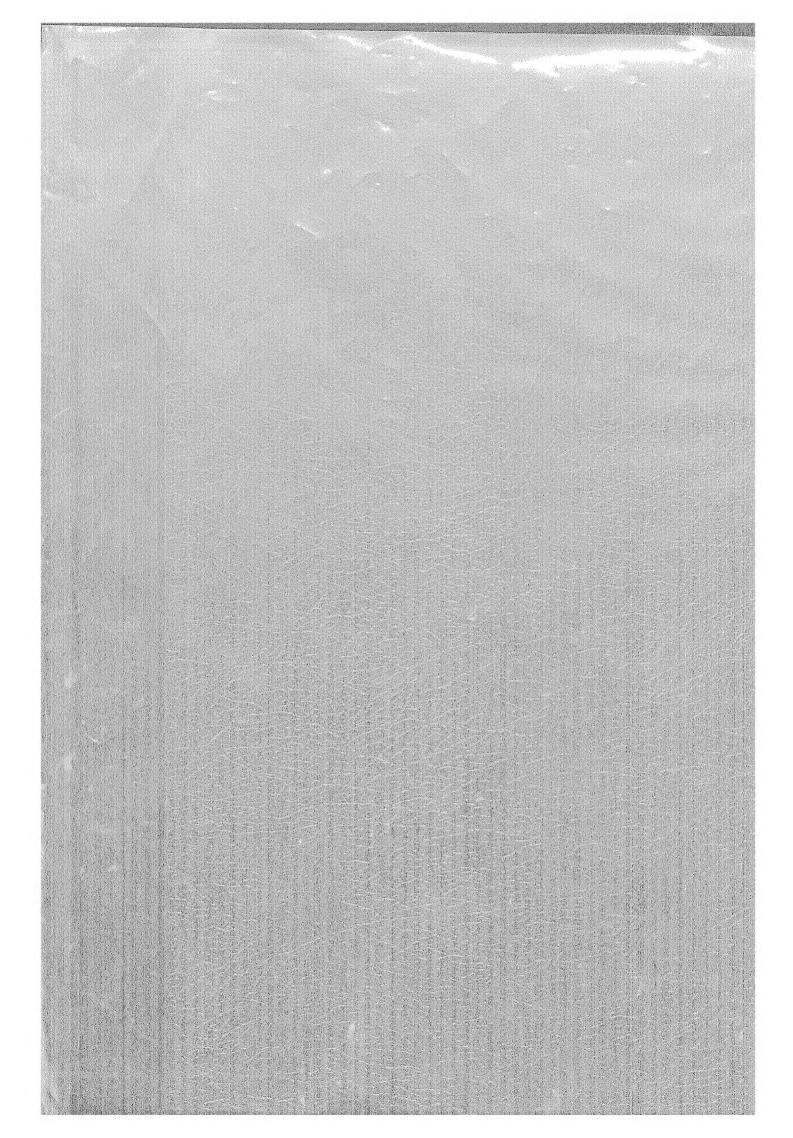